



أعل توادة الراب ع راز عن إلى المكتاب مقرير عن اللذت الاجتاب بن اواق الصادر وه نجاله 🖫 و 🎀 زريده 🎮 مليها لل وزق جيدونه 🍨 فروش عاجابيدا وفرلكا للأوالارك تعيف أولك وعالب بن مكتبة الملأل الخوالة بيصر

في ريسالله عز والدارل في ساك الدفان مجه فالبلف يومف كال وهو اوق كمات في هذا عن به لا رسيدي هذه الفاجر. في تخاريه ولا الخاسب في همامانو ولا العامل في تديير اعمالة لانا يبشهل تهريب الجارد والمهود المحاربة والكنبيالات والتعيكات وسلك العافاتر ونا ابف العركات الحا لمالك بها عبالجه كمل فرد من الإفراد سواء كان الدبيراهمانه أو نكرانه أو زراهنه أو صناعتها ير بالزور الزران براهانة النصودة وعدد صنعانه الاصلحة لتريا وعدد المموم تريد عن

درين وفي ملته اللمام. نقل عنوره كل كعمالة الو نحويل او فخاول الوغامفا من الماؤا لبالندا ه والموادانية مترفريا صاغا وإبوة البريد للافتغروش ضاغر علام الذاري. المرتسان به علام الاميان الخبري بتضيل على معادىء اللغة الفرنسان به بالتالوب علمرتجي لهل المثال ينتقل بو الطالب من المعروف الاعداد الى المفاطع فانجيل ، فالحكانات المصوّرة وقد

يع طلعًا مثلنا في يبرونين: ثمنة مجلدًا غرضان ونصف صاغ واجمع الدريدعشرون بنارة علا الهادر الادباء على الجامعو الواهم تريدان يفصل على ما ناق فاكن من لطودر الملوك بإنجلها. لللاسعة باللطاء والوزراء وإعطلها. والراعدين والادكهاء ونجارهم لمن السحاء مجلة 🗴 فوويلن صاغ فرنك و ٧ سنها واجرة العربد غرش واحد او ١٠٠ سنها لله السنظرانات كله المناسورا برافتر زيدان: وفيه ما خلا ذكن من اللطائف الظرينة والظرافي التد الطلبة التي تمنى بها الانجان. والشرح لما الفندور للم وارتماحًا .. يعمل على ارق المهادو

ل إدبية وغزاية وغزها ، وهوباذبل فخية المتالات المدمجة بيزاع فقيد الماثر والنظيم المرحور الدينم فجيمية للداد و فين اللحنة مجانة 🗗 غروين هاغ او فرنك و ٦٠ سندياً. وإجرة البرية غرش وإحد بلاه النيادر المطنرية هجه بشميل على أشهرالمهاذرين ادمية وغرامية وفكاهية وفعر ذالشيس وصف السن المحبرب التي يرناح المطالع الى ومانهها ومهر بفتائل على بعض متطوعات تجامع الكتاب تما معلداً! ﴿ رون هام راجن البريد غرس واهد الله ديران ابن النارض كله ومو ارق دروان لانبر طاعر عرف برقة المعالي وملاعة الالباط عفته

وكلا ومحالدا اربعة غروش صاغر وإجرج النزيد لصفت فرش 💥 المحبة الازمرية في الجمرافية العدومة 🎇 لاصاعبل على وفي جغوافية فطورة الفع في محمر الا بغجة كبين مردانة بالامكال بإخرالط المدرسية وهي تعبوي فإرجعرافية سائر الملاد هوا اختلافها مطلة مَيْلًا وَاضْعًا مَطْوَلًا \* ثَبَلًا \* تَشْرَفًا صَاعًا وَإِنْ الْمَرْدُ ! شَرَوْنَ صَاعَ **لِلْعَلِ اللهِ يَ** وَان غروي <sup>ال</sup>فارج:

و المالة العالم 🛠 فقريب طانووس عين لتصين ما يمانيه الحب من المهام وما يصادنه في بيل الفراء من الفارات فلذكر الفات بما يصادفه في غيبينه والفيم بدا صادفه في عبد الصباء فيما، النوة فخروش هماغ وإجرة البربد نحرش وإحد رَهُ فَي الْكُنْمَةُ الْطُلْبُ مِنْ نَكِينَةُ الْمُلَالُ بِالْجَالَةِ بَصْرِ وَقَصْلُكُمَانِينَ إِلَالْمُرْفِي الْمُدَوْنِطُ الْ

|            |         | <u> </u>                          |   |
|------------|---------|-----------------------------------|---|
| صحيفة      | المصل   |                                   |   |
| 49         | 24£     | بقية اخبار الدولة الزيانية        |   |
| ٤٠         | ٥٧٥     | ( دولة الماليك بمصر والشام)       |   |
| ٤١         | ٥٧٦     | المعز ايبك الجاشنكير              |   |
| ٤٣         | ٥٧٧     | نور الدين علي بن ايبك             |   |
| ٤٣         | ۸۷۰     | المظفر سينسطالدين قطرز            |   |
| ٤٤         | ٥٧٩     | الظاهر بيبرس البندقاءاري          |   |
| ٤٦         | ۰۸۰     | السميد بركه خن بن بيبرمن          |   |
| ٤Y         | ۱۸۰     | سلامش بن بيرس 🤲                   |   |
| <b>٤</b> ٨ | ٥٨٢     | المنصور سيف الدين فالأون          |   |
| ٥٠         | , y4.   | الاشرف صلاح الدين خليل بن اللادة. | • |
| 0.1        | OXC     | اللك القاهر بيدرا                 |   |
| l a        | 040     | الناصر محمد بن قلاون اولاً        |   |
| 5 7        | LOAT    | 1                                 |   |
| ٥٢         | , / , * | النضور لاجين                      |   |
| ״          | ۸۸۰     | الماصر محمد بن قلارن ثانية        |   |
| 00         | ٥٨٩     | بيبرس الجاشنكير                   |   |
| 07         | 09.     | الناصر مجمد بن قلاون ثالثة        |   |
| 70         | 100     | المنصور ابو بكر من محمد           |   |
| ٧٥         | 097     | الاشرف علاء الدين كجك بن محمد     |   |
| ٥٨         | 094     | الناصر شهاب الدين احمد بن محمد    |   |
| ολ         | 092     | الملك الصالح اسمعيل بن محمد       |   |
| ٥٩         | ٥٩٥     | الكامل زين الدين شعبان بن محمد    |   |
| ٥٩         | ०९५     | المظفر زين الدين حاجيي بن محمد    |   |
| ٦.         | 094     | الناصر حسن بن محمد                |   |
|            |         | pot fo                            |   |
|            |         |                                   | λ |
|            |         |                                   |   |

| عَفِي | فصل ميم |                                     |
|-------|---------|-------------------------------------|
| \     | 001     | (الدولة النصرية الاحمرية بالاندلس)  |
| ۲     | 007     |                                     |
| ٣     | 004     | الشبخ محمد بن يوسف                  |
| ٦     | 002     | عمد الفقيه ابن محمد الشيخ           |
| Υ     | 000     | عير الخاوع ابن محمد الفقيه          |
| ٨     | 700     | ابو الجيوش نصر بن محمد الفقيه       |
| ٩     | 004     | ابو الوايد اساعيل ابن ابي سعيد      |
| ٧٠    | 001     | محمد بن ابی الولید                  |
| 11    | 009     | ابو الحجاج يوسف بن ابي الوليد       |
| 17    | 07.     | الغني بالله محمد بن ابى الحبحاج     |
| 17    | ٥٦١     | اسمعول بن ابى الحجاج                |
| 14    | ٥٦٢     | الرئيس عمد بن عبد الله              |
| 17    | 074     | الغني بالله بن ابى الحجاج النية     |
| 17    | 1       | ابو الحجاج يوسف بن محمد الغني بالله |
|       | ०५६     | بقية اخبار الدولة الاحمرية          |
| ۱۹    | ०२०     | (الدُولة الزيانية بتلمسان)          |
| 41    | ٥٦٦     | يغمراسن بن زيان                     |
| 45    | ٥٦٧     | عثمان بن يغمراسن                    |
| 77    | ۸۲٥     | ا بو زیان محمد بن عثان              |
| 44    | ०२१     | ابو حمو بن عثمان                    |
| 79    | ۰۷۰     | ا ہو تاشفین ابن ابی حمو             |
| 44    | 140     | ايو سميد وابو ثابت ابناعبد الرحمن   |
| 44    | 740     | ابو حمو موسي بن يوسف                |
| ۳۸    | ٥٧٣     | ابو تاشفين بن اببي حمو              |

| صل صحيفه |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| ۸٦   ٦٢  | الناصر محمد من قايت باي             |
| ۲۲ ۲۸    | الاشرف قانصوه خمساية                |
| 77 74    | الناصر محمد بن قایت بای             |
| 77 1     |                                     |
| ۲۲۷ م    |                                     |
| ۸۹ ۲۲۰   |                                     |
| 9.       | الملك قانصوه الغورى                 |
| 91 770   |                                     |
| 94 74    | رقية اخبار الصليميين                |
| 97 78    |                                     |
| 94 74    | , –                                 |
| 91 77    |                                     |
| 99 77    |                                     |
| 1 740    | -                                   |
| 1.7 740  |                                     |
| 1 4 741  | « مراد خان الثاني ابن محمد          |
| 1.0 74%  |                                     |
| 1.9 749  | « بایزید خان الثانی ابن محد         |
| 114 78.  | « سليم الاول ابن بايزيد             |
| 112 721  | « سلمان خان الاول الة نونى ابن سليم |
| 171 727  | « سليم الثاني ابن سليان             |
| 144 484  | « مراد الثالث ابن سليم              |
| 140 755  | « محمد الثالث ابن مراد              |
| 144 750  | « احمد الاول ابن محمد               |
| ŀ        | •                                   |

| اصحيفة | نصل |                             |
|--------|-----|-----------------------------|
| 71     | ۸۹۸ | الصالح صلاح الدين بن محمد   |
| 71     | ٥٩٩ | الناصر حسن بن محمد ثانية    |
| 77     | ٦٠٠ | المنصور محمد بن حاحي        |
| 74     | 7.1 | الاشرف شعبان بن حسن         |
| 77     | ٦٠٢ | المنصور علي بن شعبان        |
| ٦٧     | 7.4 | الصالح حاَّجي بن شعبان      |
| ٦٧     | 7.2 | ا الك الظاهر برقوق          |
| ٧٣     | ٦٠٥ | الناصر فرج بن برقوق         |
| 74     | ٦٠٦ | المنصور عبد المزيز بن برقوق |
| ٧٤     | 7 7 | الناصر فرج بن برقوق ثانية   |
| ٧٥     | אר  | الملك المؤيد شيخ            |
| ٧٦     | 7.9 | المظفر احمد بن شريخ         |
| YY     | 71. | الملاك الظاهر ططر           |
| YY     | 711 | الصالح محمد بن ططر          |
| ٧٨     | 717 | الملك الاشرف برس باى        |
| ٧٩     | 718 | العز بز يوسف بن برسهاي      |
| ٨٠     | 712 | الملك الظاهر جقمق           |
| ٧.     | 710 | المنصور عثمان بن جتمق       |
| ٨١     | 717 | الملك الاشرف اينال\الهلائي  |
| ٨١     | 717 | المؤيد احمد بن اينال        |
| ٨٢     | 717 | الظاهرخشقدم                 |
| ٨٢     | 719 | الظاهر بلباي المؤيدي        |
| ٨٣     | 77. | الظاهر تمر بغا              |
| ٨٤     | 177 | الملك الاشرف قابت باى       |

ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن

محمد المردي بن ابي عبد الله

ابو العباس بن ابي عبد الله

ابو محمد عبد الله بن محمد

ابو الماس احمد بن محمد

ابو المعالى زيدان بن احمد

محمد بن عبد الله

عيد الملك بن محمد

ابو فارس بن احمد

198 710

198 727

190 744

197 788

197 749

191 79.

4.. 791

7. 8 794

7.2 794

| *************************************** |      |                                           |          |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|
| ل حويله                                 | فصر  |                                           |          |
| 179 7                                   | ٤٦   | اساطان مصطفى الاول ابن محمد               | 1        |
| 144 7                                   | ٤٧   | « عثمان الثاني ابن أحمد                   | <b>)</b> |
| 14. 4                                   | ٤٨   | x مصطفى الاول ان محمد ( ثانية )           | ì        |
| 141 7                                   | ٤٩   | « مراد الرابع ابن احمد                    | )        |
| 144 7                                   | ۰٥٠  | x أبراهيم الأول أبن أحمد                  | )        |
| 148 7                                   | 01   | <ul> <li>عمد الرابع ابن اراهیم</li> </ul> | )        |
| 147                                     | 07   | « سلیان الثانی ابن ابراهیم                | )        |
| 147                                     | ٥٣   | « احمد الثاني ابن ابراهيم                 | ,        |
| 149 70                                  | 02   | «   مصطفى انثاني ابن محمد الرابع          | ,        |
| 12.                                     | 00   | ه احمد الثالث ابن محمد                    | ,        |
| ا د ۳ ا                                 | ، ۲٥ | « محمود الاول ابن •صطفی                   | ,        |
| 120 70                                  | ٥٧   | « عثمان انهٔ اث ابن مصطفی                 | )        |
| 120 70                                  | ٨٥   | « مصطفی الثراث ابن احمد                   | ,        |
| 111                                     | ٥٩   | «    عبد الحيد الاول ابن احمد             |          |
| 189 7                                   | ۱٠   | «  سلیم الثالث ابن مصطفی                  | į        |
| 104 7                                   | 71   | «    مصطفى الرابع ابن عيد  الحميد         | ,        |
| 101 7-                                  | 77   | « محمود الثاني آبن عبد الحميد             | )        |
| 101 75                                  | 74   | « عبد المجيد ابن محمود                    | ,        |
| 174 7                                   | 72   | ه عبد العزيز بن محمود                     | ,        |
| 177 7-                                  | ۱٥ [ | « مراد بن عبدالجيد                        | )        |
| 177 7                                   | 77   | «    الفازی عبد الحمید خان انڈنی          | )        |
| 140 7                                   | ٦٧   | الدولة الوطاسية بمرآكش                    | ı)       |
| 177 7                                   | ٦٨   | ابو عبد الله محمد بن ابی زکریا            | ł        |
| 144 7.                                  | 79   | معمد بن محمد الشبيخ                       | :        |
|                                         |      |                                           |          |

| صحيفه       | فصل         | •                                      |
|-------------|-------------|----------------------------------------|
| 779         | ٧١٨.        | المولى عبد الرحمن ن هشام               |
| 44          | 719         | « محمد بن عبد الرحمن                   |
| 177         | ۷۲۰         | « الحسن بن محمد                        |
| 741         | 170         | « عبد المزيز بن الحسن                  |
| 747         | ٧٢٢         | ٍ ( الدولةالغلجائية بافغانستان )       |
| ۲۳٦         | 777         | الامير ويس الغلج ئي                    |
| 777         | 475         | « عبد الله                             |
| <b>۲</b> ۳۸ | 440         | شاه محمود بن و یس                      |
| 711         | ۲۲۲         | « اشرف بن عبد الله                     |
| * ٤ ٦       | 777         | اللاولة الحسينية بتونس                 |
| <b>४</b> ६९ | 777         | حـــدن باي بن علي ترکي                 |
| 70          | 779         | على باشا باي بن معمد بن علي تركي       |
| 701         | 144.        | محمد باي بن حدين                       |
| 107         | 1771        | علي باي بن حسين                        |
| 707         | 747         | حموده بای بن علي                       |
| 707         | \<br>\<br>\ | عثمان باشا با <b>ي</b> بنءلمي          |
| 404         | ٧٣٤         | محمود باشما باي بن محمد الرشيد بن حسين |
| 70£         | ۷۳٥         | حسان باي بن محمود                      |
| 702         | ۲۳٦         | مصطفی باي بن ميمود                     |
| 700         | ۷۳۷         | احمد بای بن مصطفی                      |
| 700         | 747         | محمد بای بن حسین                       |
| 107         | 749         | محمد الصادق بای بن حسین                |
| 707         | Y & .       | علي الصادق بای بن حسین                 |
| 707         | 141         | محمد المادى إثا أى                     |

| مصل صيفه |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 7.0 798  | محمد الشيخ المأمون بن احمد                       |
| 4.7 790  | ابو المعالى ز يدان بن احمد ( ثانية )             |
| 7.1797   | عبد الملك بن زيدان                               |
| 7.9 797  | ابو یزید الواید بن زیدان                         |
| Y.9 79A  | ا بو عبد الله محمد بن زيدان                      |
| 71. 799  | ابوالمباس احمد ن محمد                            |
| 711 7    | . ( الدولة الفيلالية بمراكش )                    |
| 717 7.1  | المولى محمد الشريف                               |
| 712 7.7  | « الرشيد ً بن الشريف                             |
| 710 7.7  | « اسمعيل بن الشر بف                              |
| Y14 4. 8 | ه ابو العباس احمد بن اسمعيل                      |
| 417 4.0  | « عبد الملك "بن اسمعيل                           |
| 714 7.7  | « ابو العباس أحمد بن اسمميل ( ثانية )            |
| Y19 V.Y  | <ul> <li>عبد الله بن اسمعیل ( اولا )</li> </ul>  |
| 77. 7.4  | ه علمي بن اسمعيل                                 |
| 771 7.9  | ه عبد الله بن اسمعيل ( ثانية )                   |
| 771 71.  | عمد بن اسمعيل D                                  |
| 777 711  | « المسنضي٠ ن اسمهيل                              |
| 774 717  | « عبد الله بن اسمميل ( ثالثة )                   |
| 444 414  | « زين العابدين بن اسماعيل                        |
| 77£ 71£  | <ul> <li>عبد الله بن اسمعیل ( رابعة )</li> </ul> |
| 772 710  | ۵ محمد بن عبد الله                               |
| 777 717  | « يزيد بن محمد                                   |
| 444 414  | ۵ سلیمان بن محمد                                 |
| 1,111    |                                                  |

| 11         | فهرس الجزء الثالث                       |
|------------|-----------------------------------------|
| اصل اصحيفه |                                         |
| 4 0 477    | محمد على باشا                           |
| 440 414    | ابراهیم باشا بن محمد علی                |
| 477 778    | عباس بشا الاول ابن طوسون                |
| 44 410     | سمید باشا بن محمد علی باشا              |
| 444 11     | اسمعيل باشا بن ابراهيم باشا             |
| 444 441    | توفيق باشا بن اسمعيل والحوادث العرابية  |
| 777        | سمو الحدبو المنظم عباس باشا حلمي الثاني |
| 404 VVL    | (الدولة الباركزائية بافغانستان)         |
| 77 YYE     | دوست محمد خان                           |
| 477,770    | شیر علی خان بن محمد دوست خان            |
| 474,777    | محمد أعظم خان بن دوست محمد خان          |
| #7£ VVV    | شیر علی خان ( ثانیة ) وابنه یمنوب خان   |
| 470,474    | عبد الرحمن خان بن محمد افضل خانب        |
| **\V \Y\ 1 | ح يب الله خان بن عبد الرحمن خان         |
| 47.A VA    | دولة الدراويش بالسودان                  |
| 44 471     | محمد أحمد المهدي                        |
| 474 VY4    | عبد الله السمايشي                       |
| 470        | جدول مهم                                |

| فصل صحيفه            | 4                               |
|----------------------|---------------------------------|
| 70% 754              | ولة نادر شاء أيران              |
| 777 724              | : الدولة العبدالية بافغانستان · |
| 777 722              | احمد شاه با یا                  |
| 77X V£0              | سلیمان من احمد                  |
| 779 YE7              | شاه تیمور بن احمد               |
| 419 VEY              | « زمان بن تیمور                 |
| 44. 457              | « محمود بن تيمور                |
| 771 YE9              | « شجاع بن تيمور                 |
| 741,40.              | « محمود بن تيمور ( اُدنية )     |
| 771 YO 1             | « كامران بن محود                |
| 777707               | (الدولة الزندية بايران)         |
| 771,404              | کر بیم خان زند                  |
| 7A . YOE             | زكي خان                         |
| 77 400               | . صادق خان                      |
| 711 707              | علي مراد خان                    |
| 774,                 | جعفر خان بن صادق خان            |
| 474,40Y              | الطف علي خان بن جمفر خان        |
| 7 AT 409             | الدولة القاجارية بايران         |
| ۲۸٤ <mark>۷٦٠</mark> | آقا محمد خان                    |
| 177 771              | فنح علي شاه                     |
| 777                  | محمد شاه بن عباس                |
| 7A9 778              | ناصر الدين شاه بن محمد          |
| 797 Y7£              | جلالة مظفر الدين شاه            |
| 447 Y70              | (الدولة المحمدية العلوية بمصر)  |
|                      |                                 |

تاريخ دول الاسلام

e 1 >

### ١٥٥ \_ الدولة النصرية الاحمرية بالاندلس

(تمهيد ) لما فشأت ريح الوحدين وضعف أمرهم بالمعرب استبد محمد بن هود الثاثر بالانداس بها واخرج مها الموحدين ولم ثطل مدنه فيها لان محمد بن يوسم بن يصر المعروف بابن الاحمر ثار عليه ونازعه السلطة واستمد الافرنج عليه الانتهز الاسبانيون هذه الفرصة المناسبة وامدوا محمد بن يوسف المذكور محيوسهم الجرارة مد ان استرطوا عليه ان ينرل لهم عن جميع بسائط الاندلس وعلى هدا حار بوا ممه ابن هود الى ان ابقرضامره واستثب الامر لابن الاحمر وانحصرت مملكته في مقاطمة غرناطة ونرل عن جميع مدن الاندلس للاسبانيين كالماقه ممهم كما ستراه ان شاء الله تعالى

المرد الثالث (١٠)

(1) تار مح دول الاسلام

Silvery Committee

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۱۸۵۱۰                | ط الأدية في موقومها قبل مطالعا | هرا، الملك يج لا عالا | ارجو حصراب ا      | 11    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| \$\frac{7}{7}\to \text{Po}\$       \$\frac{7}{7}\to \text{Po}\$ <t< th=""><th>صواب</th><th></th><th>صواب ا</th><th>الجنا المراكب</th><th>معر</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صواب                  |                                | صواب ا                | الجنا المراكب     | معر   |
| على العالم المالية الفرائية المالية ا | وضربت                 | ١٩ ٢٤٠ وضرب                    | امره                  |                   |       |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اصفهانك               |                                | ضواحيهم               | ا۲۰ ۲۰ ضواصیهم    | Y£    |
| ۱۰ ۱۰ او المراوا الماروا الماروا الى ۱۲۶۷ ع. ۱۰ بعد ثلاث سنوات قرأ التحرالسطريين الحرار المارورية الحرارية المارورية الماروري | ادآيس                 | ٠٦ ١٩ ٢٤٧ درس                  | على                   | ۲۰ ۲۰ عن          | 44    |
| ۱۰ ۱۷ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أسرى العبانيين        | ۲۰ ۲۲ العثمانيين اسرى          | وشابتهم               | ٥٦   ٥٩   وشاتيهم | 41    |
| ۲۰ (۲۰ النانون الثانون (۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰ (۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقرأ اخرالسطربين      | ٧٤٧ ٤٠ ٠١ بعد ثلاث سثوات       | اسازوا ألى            |                   |       |
| ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | احس ومن )             |                                |                       | ۲۲ ۹۰ عدا کرها    | ٦٨    |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ارئيسالجمهورية        | ۱۲۰۲ ۲۰۷ رئیس                  | اذكره                 | ۰۸ ۲۰ اذ کر       | ٨٦    |
| ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اشاه محمود            | (۲۷۰ (۲۵ /۸۰ أثناه محمودًا     | أالمثمانيون           | ١٧ (٠٧ البانيون   | 1.1   |
| ١١١٥ - ١٠٠ عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللك                  | ٢٧٢ ٢٠ ٥٠ اللك                 | ي-قد                  | 1 1               | l .   |
| ٢٠١١ (٢٠ ٠٠ - تندمة المندمة ا | شاه                   | 16. 04 01 414                  | إيستكملون             | ۲۱ ۸۰ پستکملوون   | 114   |
| ۱۹۱ (۱۰ س. ۱۳۰۸ مت. ۱۸ س. ۱۳۰۸ (۱۰ س. ۱۳۰۸ م. | ميله                  | ٨٠ ٢٠ ٥٠ علية                  | 17                    | V' +0 11          | 112   |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عمان                  | Uhic +7 11 411                 | 11114                 | ٧٠   ٤٠   ٧٠١ ه   | 120   |
| ١٩٠١ ع ١٠ ١٠ ١٠ ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فبرع                  | ٠٤١ ٥٠ ١٤٠ أبرع                | متمنمة                | ٠٠ (٠٤٠) م        | 194   |
| ١٩١٤/ ١٠ الجهاد لجهاد ١٠٣٨٠ ، ١٠٨٨٠ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠٨٨ ، ١٠<br>١٢١ / ٢٠ ٣٠ الفبلالية الفيلالية ١٩٧٩ /١١ / ٢٧٨ / ٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | في ابر <sub>ا</sub> ل | ا ۱۰۱۰، بریل                   | 1049                  | 044 1 . 1         | 120   |
| ٠٠ ٣٠ ٢٠ شاهد شاهده ٧٧٠ / ١٠ ٢٠ نار نار ١٠ ٢٠ ١٠ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y                     | 31 . 1 44 459                  | 19.                   | 1 1               |       |
| ۰۲ ۲۲ ۲۰ شاهد شاهد ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۱ ۲۰ ۱۱ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۱۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠٨٨١ م                | 3544.1.4441                    | لجهاد                 | ١٠ الجهاد         | ११९९  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 1 . 1 1 1                      | اشاهده                | 1 1               | 1     |
| ( و حیناوردت ) ۱۹۳۹ ۱۹ ۳ عبد عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444                   | AVY - 1 1 V TYA                | الفر لالية            | ٠ /٣٠ الفبلالية   | 1/414 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مد الله               | ٩٧٩ عيد ا                      | ( و حینهاوردت )       |                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                |                       | } }               |       |

ويوجد بهض اغلاط اخرى لأثخني على اللبيب

وامهم اتحدوه آلة في ايديهم لاعام مقاصدهم وقص المهد الدي كال قد عقده ممهم وعرم على حربهم واستحلاص الحريرة مهم و بعد أن حاربهم مرارًا لم يطهر بشيء وتلاحق الابداس العراة من بي مرين وعيرهم وعقد ملك المعرب يمقوب بن عبد الحق ليحو الثلاثة الاف منهم فاجاروا في حدود الستين وستمائه

وتقمل اس الاحمر احارتهم ودفع بهم في محر عدوهم ورحموا ثم نها الوا اليه من دهد دلك من كل يت من وت سي مرين ومعطمهم الاعياص من سي عد الحق لما تراحهم مماك السلطان في قومهم وتمص مهم الدولة فيترعور إلى الاندلس معدين بها من تأسهم وسوكتهم في المد فعة عن المسلمين و يحلصون من دلك على حط من الدولة بمكان ولم يرل الشأن هدا الى ان توفي محمد بن يوسف

ا ل نصر الشيح سنة ٧٧١ ه

## ٣٥٥ - محمدالفقير ي محمد الشبيح

من سة ٧١١ – ١ ٧ ه او من سة ١٢٧٢ – ١ ١٣ م

ولما توفي محمد الشيخ م نوسف س نصر قام بالامر نمده الله محمد الممروف العمه ( لعب العقيه لا تحاله طلب العلم في صعره ) وكان ابوه قد اوصاه قدل موته ادا انامه امر من العدو او وصل اليه مكروه ان نستمصرعاً به بهي مرين سلاطين المعرب ويحملهم وقاية بين العدو وين المسلمين فلما بكالب الاسماد ون على الابدلس ادر محمد الهميه الى الممل السارة والده وأوقد مسيحة الارداس كافة على السلطان يمقوب بن عمد الحق المريبي صاحب مراكش سمة ١٧٢ هـ وكان قد تم استيلاؤه

على الاد المعرب وتعلمه على مراكس فاحاب صريحه واحار عساكر المسلمين من ى مرين وعيرهم الى الحهاد مع الله ملديل ثم حاء هسو على أثرهم وامكمه الله هشام مرے الحردرة الحصراء كاں ثائرًا بها فتسلمها ممه ورل بها وحملها ركااً لحهاده و يرل بها حيس العرو ولما احار سه ٦٧٢ ه حارب الاسمانيين وهرمهم

(T)

واصل بي الاحمر من ارحولة من حصون قرطة وكان لهم فيها سلف في اباءً الجند يمرفون سنى نصر . وكان ابتداءُ امر محمد بن يوسف بن نصر رأس دولتهم المعروف بالشيح سنة ٦٢٩ ه

#### 290000 ٥٥٢ - الشيخ فحمد مه بوسف من نصر

من سنة ٦٢٩ - ٦٧١ ه او من سنه ١٣٣١ - ١٢٧٢ م

هو محمد بن يوسف بن نصر المعروف نابن الاحمر و يعرف بالشبيم نو يم له سنة ٦٢٩ ه وكان يدعو أولاً لابي ركريا الحفصي صاحب تونس واستطهر على امره اولاً مقرابته من سي نصر واصهاره سي اشقيلولة - ولمــا رأى استمحال امر ان هود نايم له سنة ٦٣١ ه ثم ثار ناشبيلية انو مروان الباجي فاتحد ممه اس الاحمر وقطع خطمة اس هود واستولى على اشبياية سمة ٦٣٢ ه ثم فتك بابن باحي وقتله و مد شهر راحع اهل اشعبا ةدعوة ابن هود و ثاروا باس الاحمر واخرجوه من مدينتهم

ورأى ابن الاحمر ان امره لا يتم الا بملاشاة ١ ر. ﴿ هُودُ وَاذَ لَمْ يَكُنُّ فِي ۗ ذلك الوقت قادرًا على ذلك اتفق مع الاسياريين ان يمدوه محيش لقتال أ ب هو د على أن يادل لهم عن سائط الاندلس ادا استتب امره ورأى الاسماييون هده المرصة مناسنة فامدوه بما اراد و بمساعدتهم المتولى على عرباطة سمة ٦٣٥ ه ونزلها وابتبي مها حصن الحمراء ثم تعلب على مالقة والمرية وعيرهما والحارسيب قدمه مقاطعة غرىاطة اتحد معرالاساسيين على حصار الن هود باسباية سمة ٣٤٣ هـ

حتى استولوا عليها ولم يرل يساعدهم على فدح المدائن التي بيد ابن هود حتى النهم الأسيابيون في هده المدة الانداس كورة كورة وثمرًا ثمرًا وانحصر المسلمون في مقاطعة عرماطة التي تمتد ما مين رمدة في المعرب الى الديره في شرق الانداس ثم شعر ابن الاحمر بعلطه وعلم ال الاسمايين لم يساعدوه الا لها تدتهم الشحصية فصل الشتاء وانقطمت الميرة عن المسكر فرحم الى الحريرة الحصراء ثم عدر الى الممرب فاتح سمال الميالككاية الممالين وسف من الاندلس وقدا المميالككاية عليم على الاسانيين امره وثملت عليهم وطأته فشرعوا في اعمال الحرية بيمه و بين ال الاحمر وكان السلطان محمد الهميه ان الاحمر يتحوف من السلطان نوسف

ان يعلمه على نلاده فاتحد مع الاسنادين على مبارله طريق واستخلاصها مريد عمال السلطان يوسف المريبي ليتعدر على السلطان يوسف الحسوار الى الابدلس ادلا يحد مرفأ ترسو به اساطيه فبارلوا طريقاً والحوا عليها القتال وحاصروها راويحرًا حتى انقطع المدد والمرة عن اهلها ودام الحصار از سة اشهر حتى اصابا اهل طريف الحهد فراسلوا الاسبارين في الصلح والمرول عن العلد فوالحوهم وملكوها احريوم

الحهد فراسلوا الاسمارين في الصلح والدرول عن الملا. فصالحوهم وملكوها احر يوم من نتوال سنة ١٩٦ هـ وكان اس الاحمر قد استرط على الاسيابيس ان تكون طريف له فلما استولوا علمها لم يرلوا له عمها كاتفاقهم فبدل لهم ستة حصون عوصاً عمها محمرج من يده الحمع ولم محصل على طائل فكان حاله في دلك كحال صاحب المعامه المصروب بها المثل عند العرب

ولم رأى محمد العقيه ان الاحمر تلاعب الاسانيين به بدم على فعله ورحم الى المسك بالسلطان بوسف بن بعقوب المريبي فاوود عليه ابن عبه الرئيس ابا سعيد فوح بن اسماعيل بن توسف بن نصر في وقد من اهـل حاصر ته التحديد العهد وتأكيد المودة وتفرير المعدره عن شأن طريف قواقوه عكانه من حصار تاروطا كما قدما فأرموا العقد واحكموا الصلح وانصرفوا الى ابن الاحمرسة ١٩٢٣

ووقد عدلك مه احمل موقع واحمع الرحلة الى السلطان بوسف لا حكام المقدونتياً لدلك وعبر النحر في حلى المملده سمة ٦٩٣ هـ ولما علم السلطان بوسف قدومه حرج من فاس اللمائه فوافاه نظمتحة فقدم ان الاحمر بين يديه هدية بم لمان مر احسما موقعاً لديه المحيم الكبير الدي يقال انه "محيف امير المؤم بن عثمان بن عمان (رصه ) كان دوامية يتوارثونه فرطمة تم حلص الى ان الاحمر فاتحم به السلطان بوسف ذلك وكافاه ناصافه و فالع

الدولة النصرية الاحمية بالاندلس a £ » 

الاسبانيين فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الاعياص الذين نزعوا اليه من بني مرين ومرض في طاعة قرابئه من بني اشتيلولة كان عبد الله منهم بمالفة وعلى بوادي آئن وابراهيم بحصن قادش فثاروا عليه وداخلوا يمقوب ن عبد الحق في المظاهرة عليه فكان لهم ممه فتنة وامكنوا يعقوب المذكورمن|النغورالتي بايديهم مالفةٍ ووادي آش ثم استخلصها محمد الفتيه هذا بعد ذلك وسار بنو اشقيلولة الى المنرب

ونزلوا على يمقوب بن عبد الحق فاكرم مثواهم . واستبد الفقيه ابن الاحمر بملك ما بق من الاندلس . وكانت اجازة السلطان يمقوب بن عبد الحق اليم اربع مرات هزم فيها الاسبانيين مرارًا حتى الزمهم بمقدهدنةمم المسلمين سكان الاندلس

الى اجل مسمى ثم توفي السلطان يعقوب المذكور سنة ٩٨٥ ه وتولى بمده ابنــه يوسف فنقض الاسبانيون عقد الهدنة واغارواعلى بلاد المسلمين واذاقوهم الامرين فارسل الفقيه الى السلطان يوسف بن بمقوب يستنجده وكان مشغولاً بفتنة آل زيان اصحاب تلمسان فاوعز السلطان الى قا ئد المسالح بالاندلس على بن يوسف بن يزكاتن بالدخول الى دار الحرب ومنازلة شريش وشن الغاراتعلى بلاد الاسبانيين

فنهض لذلك في ربيع الآخر سنة ٢٩٠ ه وجاس خلالها وتوغل في اقطارها وابلغ في النكاية . ثم سار السلطان يوسف في اثره في جمادي الاولى من السنة المذكورة " واحتل قصر مصمودة وهو قصر المجاز واستنفر اهل المفرب وقبائله فنفروا وشرع

في اجازتهم البحر · فبعث الاسبانيون اساطيلهم الى الزقاق (البوغاز) حجزًا لهم دون الاجازة فاوعز السلطان يوسف الى قواد اساطيله بالسواحل بمقابلة المسدو ففعلوا وقدمت والتِّقت مع اساطيل العدو ببحر الزقاق في شعبان من السنة فاقتناوا وانكشف المسلمون وقتل قواد الاساطيل فامر السلطان يوسف باستشاف المارة ثم اغزاهم ثانية فخامت اساطيل الاسبانيين عن اللفاء وصاعدوا عن الزقاق فملكته امباطيل السلطان فاجاز اخريات رمضان من السنة واحتل بطريف ثم دخل دار الحرب غازيا و بث السرايا في ارض المدو وردد الغارات حتى قضى وطره تم همم وكان بنو الاحمر قد ملوا استبداد ابى عبد الله بن الحمكيم كاتب محمد المخلوع فداخلوا اخاه ابا الجيوش نصرًا هيالمصيان على اخيه محمد والبيعة له فوافقهم وثاروا سنة ٧٠٨ ه وقبضوا على ابى عبد الله بن الحكيم وقتلوه واعتقلوا محمدًا المحلوع و بايموا لاخيه ابى الجيوش نصر

### ٥٥٥ - ابوالجبوش نصربه محمد الفقير

من سنة ٨ ٧ - ٧١٧ ه او من سنة ٨ ١٣ - ١٣١٧ م

و بعد ان خلع اهل غرواطة سلطانهم محمداً المجاوع لاسبداد كاتبه عليه كا ذكرنا ولوا بعده اخاه ابا الجيوس مصر بن محمد العقيه وفي سنة ٩ ٧ ه خرجت سبنة من يد بي الاحمر لان عمالهم كانوا قد اساؤا السبرة في أهاما وثاروا عليهم وكاتبوا السلطان ابا الربيع سليان صاحب قاس في انقدوم اليهم لتسليم المدينة فارسل اليهم بعض ثناته سيف عسكر وتسلم المدينة وعم الفرح اهل المخرب لرجوع سبتة لدولتهم كما كانت ، واتصل الخبر بابي الجيوش مصر بن الاحمر فضاق ذرعه وخشي عادية بي مرين وحيوش المغرب حين انتهوا الى الفرضة وملكوها فجنح المي السلم واوفد رسله على السلطان الي الربع راعبين في السلم خاطبين للولاية وتبرع بالدول عن الجزيرة ورندة وحصونها ترعيباً للسلطان الى الربع في الجهاد

وتبرع بالنرول عن الجزبرة ورندة وحصونها ترعيباً للسلطان الى الربيع في الجهاد فقبل منه ذلك وعقد له الصلح على ما اراد وحطب منه اخته فامكحه ابن الاحمر اياها . وكان انو الجيوس نصر سيى ألسيرة قليل الدراية ليس اهلاً الملك واستبدت عليه بطانه لا نسطاله عن امور المملكة باللهو واللمب وكان من ضمن الذين اجازوا الى الاندلس من بني مرين عثان بن ابى الملا وكان بطلاً شجاعاً وله في الاندلس مواقف مشهورة ومواقع كثيرة وكان سديد الغيرة على صالح

المسلمين بالاندلس فلمسا راى ضعف السلطان ابي الحيوش وعدم معدرته المداهمة عن ملكه داخل ابن عمه ابا الولىد اسهاعمل بن ابى معيد الرئيس صاحب مالفة

في تكريمه واسعمه محميع مطالبه واراد اس الاحمر ان يدسط المدر عن شأرف طريف فتحافى السلطان يوسف عن سماع دلك واصرت عن دكره صفحاً ودرل لابن الاحمر عن الحريرة وريدة والعربية وعشر بن حصاً من ثعور الابدلس كانت قبل في ملكته وملكه ابه وعاد اس الاحمر الى الابدلس اخر سمة ١٩٦٩ وعدرت معه عساكر السلطان نوسف لحصار طريف ومارلته وعقد على حرمها

لور يره الشهير الدكر عمر بن السعود بن حرياش الحشمى فعارلها مدةً فامتمعت عليه واور ح عنها وفي سنة ١٧ه هوبي محمد الفقه بن السنح محمد بن توسف

# ٥٥٤ \_ محمد المعلوع بن محمد العقير

من سبة ١ ٧ ــ ٨ ٧ ه او من سبة ١ ١٣ ــ ٨ ١٣ م

واا ترقي محمد العقيه س محمد الشيح تولى نعده انبه محمد المعروف بالمحمد و واستمد عليه كانبه انو عبد الله محمد س الحكيم الرندى واول مافعله محمد المحلوع المادرة الى احكام عقد الموالاة يبه و بين السلطان توسف س نعقوب المريبي واوقد اليه مي قام معامه في نادية هذا الواحب وقا لى السلطان توسف وقده بالاكرام

وانقلموا الى مرماهم حير منقلت وطلب السلطان منه ان يجده الرحال من عسكر الانداس وامده بما طلب من وسد الحال بين السلطان محمد المجلوع والسلطان وسعف المردي وانقص ان الاحمر وعاد لسنة سلمه من موالاه الاستاميين وممالاتهم على المسلمين اهل المرب تم اوعر ان الاحمر الى ابن عمه الرئيس الى سعيد ورا بن المحافيل هي العدر ناهل سنتة فعمل وداخل ورا بن المحافيل صاحب مالفة هي اعمال الحيله في العدر ناهل سنتة فعمل وداخل

وعطرامرافيالوليد وبلغت دولته مرالعر والسوكة شأً وَّا بعيدًا الى|انعدر به نع**ض** قرانته من نبي نصر سنة ۷۲۷ هـ طعمه عدرًا فتوفي لوقته

#### ٥٥٧ \_ محمدين الي الوليد

مي سنة ٧٧٧ - ٧٣٣ ه او مي سنه ١٣٢٧ - ١٣٣١ م

لما قتل ا و الوايد اسهاعيل ر الى سعيد الرئيس تولى بعده الله محمد وكان صعيراً فاستند عليه وريره أن المحروق ولما أدرك السلطان معيي الملك والاستنداد أنف من استداد وريره علم فقتله بداره عدرًا سنه ٧٢٩ ه استدعاه للحديث على لسان عمته المتعلمة عليه مع اس المحروق وتباوله مع مماليكه طميًا بالحباحر إلى ان مات وقام السلطان ناعباء مأكَّمه اما عثمان من التي العلاء المربيي سبح العراة بالاندلس فرحم الى مكانه من يعسو بية العراة وريانه حتى توفي سنة ٧٣ ه فتولى مشيحة العراة بعده ا مه ابو تابت وعطم امر سي الي العلاء بالإبدلس حتى حافهم السلطان محمد على مفسه وكان الاسمانيون فد صايقوه من حهة احرى حتى صاق به الأمر فاحار الى المعرب صريحًا للسلطان الى الحس على المرسى صاحب المعرب فقدم عليه بدار ملكه بعاس سمة ٧٣٢هـ فاكبر السلطان أبو الحسن موصله واركب الباس للقائه وابرله بروص المصارة لصق داره واستملع في أكرامه • وفاوصه ابن الاحمر في امر المسلمين بالابدلس وما اهمهم منءدوهم وسَكَى اليه امر ي عثمان ن الي العلاء لاستطالمهم عليه وكان السلطان انو الحسن في دلك الوفت متعولاً منتبة احيه ومع دلك فقد أمده محمسة الاف من عساكر سي مرين بقيادة اسه ابي مالك وإنقدهم مع أن الاحمر لمبارلة حمل الفتح الدي كان العريح قد استولوا عليه سمة ٧ ٧ ه مبارلوه واستولوا عليه واحرحوا الفريح ممه · ولم يجس الاىماق الدي عقد مين السلطان محمد بن الاحمر و مين السلطان الي الحسن المرسى في اعين مي عثمان سالي الملاء لابهم حافوا ان يعود هذا الانعاق عليهم بالصرر فتساوروا فيما نسهم وفيكوا ناس الاحمر نوم رحيله عن الحرل الى عرباطه فيقاصفوه بالزماح وفلدموا احاه الا الحجاح يوسف

4 A D

في انتزاع الامر من ابي الجيوش والبيعة الاخير فقبل انو الوابـــد ذلك وثار عالقة سنة ٧١٧ ه ورحف الى غرىاطة فهزموا عساكر ابى الجيوش وثارت به الدهماء من اهلالمدينة واحيط به وصالحهم على الحروج الى وادي آش فلحق بها ملكاً الى ان توفى سنة ٧٢٢ ه

# 000 \_ أبو الولير اسماعيل سه إلى سعير الرئيسي

من سبة ٧١٧ -- ٧٢٧ ه او من سبة ١٣١٧ -- ١٣٢٧م

هه أبو الوليد اسماعيل بن الى سعيد الرئيس أبن أسماعيل بن يوسف بن نصر س الاحمر قام مامر مالقة بعد وفاة انبه الى السعيد الرئيس تم داحله عمان بن ابي العلاء المربى في المورة على الي الحيوس نصم اس عمه واستملاص الامر ممه اصعمه عن القيام له فكان ما قدمها من النصاره على عساكر ان الحيوش نطاهر عرباطة وحروج الي الحيوش عبها الى وادى آس فلحل أبو الوليد عرباطة واسمند بملكها واستنب أمره فيها وكان ملك اسماما في دلك الوقت بطرس الاول اس العويس الحادي عشر فلما رأى الفة ة فائمة مين مسلى عرماطة طمع في الاستمالاء عليها وا مراج المسلمين منها فحمع

حيسًا حرارا وبمارحتي اماح بطاهر عر ماطه وحاصرها حصارًا شديد ا ولما رأى اهل الاندلس دلك نمتوا صريحهم الى السلطان الي سعيد عمان المريبي صاحب المعرب لمدهم محيوسه ويفرح كريتم م ولأن عمال بن الى العلاء المربني مريح العراة بالابدلس ونطل الاسلام فيما كان نارعاً مل الى سعماد المدكور و اثر اعليه فسرط عليهم السلطان انو سعيد أن يمكنوه منه ليتاتى له العمور إلى الاندلس فاستصعب أهل الاندلس هدا الشبرط فاحفق معيهم ورجموا مكسرس واطالت اامرع المقام للي بموناطه وطمعوا في التهامها وال رأى عمار بن الى العلاء سيح العراه المدكور شدة ما ثم منه من الصيق التحب بمص سيحمانه وهجم على المريح على حين عدله مهم فاحدل مصاويم وهرت

شجعامهم وأحن المسلمون فهم وكان نصرا مبه أوعدت هذه الوافعه من اعرب الومائم وعم المسلون مم م الا بعدر وداك سن ٧١٩ ه قلا تمت الربه على المريم طاوا عقد هديه مم الم لمين وأحيه وا الى دلك امواله وعظم الخطب على المسلمين وذلك يوم الاثنين ٧ حجادى الآخرة سنة ٧٤١ ه ٠ فرجع السلطان ابو الحسن مع من سلم من عسكره الى المغرب وابن الاحمر الى غرناطة وقوي الاسبانيون على المسلمين بعد هذا الانتصار وطموا في الاستيلاء على ما بقى

وقوي الاسبانيون غلى المثلين بعد هذا الانتصار وحمموا في الاستيلاء على ما بقي في بدهم فنازلوا الجريرة الخضراء واستولوا عليها سنة ٧٤٣ ه · ولم بزل ابو الحجاج في سلطانه الى ان توفي سنة ٥٠٧ ه طعنه في سجوده في صلاة العيد وغد من صفاعقة البلد كان محتمماً

#### ٥٥٩ – الفني بالقرمحمد يور إلى الحجاج

من سنة ٧٥٠ - ٧٦٠ ه او من سنة ١٣٥٤ -- ١٣٥٩ م

ولما توفي ابوالحجاج يوسف تولى نعده ابنه محمد وتلقب الغني بالله وقام بامردولته مولاه وضوان الراسخ القدم في قبادة عساكرهم وكفالة الاصاغر من ملوكهم. واستوز ر لسان الدين بن الخطيب الشهير الله كروجعله رديفًا لرضوان في امره وتشاركا في الاستبداد مما وكان للسلطان الغني بالله اخ اسمه اسمه لم فجمله الغني بالله في بعض القصور من حمراء غرناطة احتفاظًا به الى ان كان رمضان سنة ٧٦٠ ه فخرج الغني بالله الى بعض منتزهاته خارج القصبة ولما كانت الميلة ٢٧ من رمضان المذكور تسور جماعة من شبعة اسمميل للمدكور المدور جماعة من شبعة اسمميل المدلم المدرد المدارد المدرد المدارد المدرد المدارد المدرد المدارد المدارد المدارد المدارد المدارد المدارد المدرد المدارد المدرد المدارد المدارد

حارج المصبه ولما فات ليله ١٠ من رمصان المد نور نسور جماعه من شيمه المجميل المحبوس عليه القصبة ليلا واخرجوه من محبسه واعلنوا بلحوته ثم اقتحموا على حاجبه رضوان داره فقتاوه على فراشه و بين نسائه وضبطوا القصبة واعلنوا بالدعوة ، وسمع الغني بالله قرع الطبول بالقصبة في جوف الليل فاستكشف الخابر وأسمم فعلم بما تم عليه من خلعه وتولية اخيه فركب فرسه وخاض الليل الى وادي آش فاستولي عليها وضبطها و بايعه الهاما على الموت ، ثم عمد شيعة اسمعيل الثائر الى الوز بر ابن الخطيب فاودعوه السيحن واكتسحوا داره واصطلاموا فعمته واتلفوا موجوده ، واتصل الخابر بالشلطان ابي سالم المريني صاحب تؤنس وكانت له مصافاة مع الغني بالله فكتب الى اسمعيل الثائر سالم المريني صاحب تونس وكانت له مصافاة مع الغني بالله فكتب الى اسمعيل الثائر

وشيعته يامرهم بتخلية طربق الغني يالله للقدوم عليه ويشفع في تسريح ابن الخطيب وتخلية سبيله فاجابوه الى ذلك فسار السلطان الغني بالله ووزيره ابن الحطيب الى السلطان ابى سالم في محرم سنة ٧٦١ ه فاكرم السلطان ابو سالم قدومه و بتمي عنده الي ان كان ما نذكره ان شاء الله تمالي

### ۵۵۸ \_ ابو المجاج پوسف بن ابی الولید

من سنة ٧٣٣ -- ٧٥٠ ه او من سنة ١٣٣٢ -- ١٣٥٤ م

ولما بويع ابو الحجاج يوسف بن ابي الوليد شمر للاخذ بثار اخيه فاحنال على بني الله العلاء حتى قبض عليهم واودعهم السحون تم غربهم الى تونس وقدم على الفزاة مكان ابي ثابت بن عثمان بن ابي العلاء يجي بن عمر بن رحو فقام بامرهم وطالت وثاسته ، وعاد الاسبانيون الى مضايقة المسلمين في بلادهم بترديد السلم والنهب حتى بلغ خوف السلمين منهم مبلغًا عظيمً ولم يقدر ابو الحجاج يوسف المذكور على منع الاسبابين من مهاجمة بلاده فارسل الى السلطان ابى الحسن على المربني يستنجده ، وكان ابو الحسن كلي المربني لبستنجده ،

انتهم عليهم واستولى على تمسان عزم على الجواز الى الاندلس برسم الجهاد وقدم ابنه ابا مالك في عساكر بنى مالك في عساكر بنى مرين واجازهم سنة ٤٠٠ ه فشخص ابو مالك غازيًا وتوغل في بلاد الغرفج واكتسحها وخرج منها بالسبي والبعد ثم واهتم الإسبانيون لهذا الإمر واتحدوا معا بعد ان كانت الفتمة قد اشتفات بينهم زمنًا طويلاً وجموا عساكرهم وقاتلوا المسلين

وانتصروا عليهم وقتاوا ابا مالك بن السلطان ابى الحسن المربني واتصل الحبر بالسلطان المربني الحسل فتمجع لفتل ابنه مجسع عساكره وعرم على الجواز بنفسه الى الامدلس لاحذ أثار ابنه وكانت اساطيل الاسباديين واقعة لعساكره بالمرصاد فاعاقت حركاتهم كثيراً فاوعز السلطان ابو الحسن لقواد اساطيله بقائلة اساطيل الاسباديين مكانت بينهم موقعة بجرية هائلة انتصر فيها المسلمون انتصاراً مبيناً فتمكن السلطان ابو الحسن من اجازة عساكره بلا معارض والا تكاملت العساكر بالعبور وكانت نحو ٦٠ العًا اجازه و في اسطوله مع خاصته وحشمه أخر سة ٢٠ م و وكان الاسانبون عقب انهزام اساطيلهم في المعركة البحرية التي نقدم ذكرها قد حصنوا ميناه طريف وتتحده بالافوات والسلاح

إبعرته البحرية التي تقدم د ثرها قد حصفوا مبناه طريف وسحوه بالا قوات والسلاح واستمدوا للقاء المسلمين استعدادًا كبيرًا ولما اجازالسلطان ابو الحسن نول بساحة طريف واناخ عليها وذلك في ٣ محرم سنة ١٤٧ ه و تدرع في منازلتها ووافاه السلمال ابو الحجاج يوسف صاحب الاندلس في عساكره واتحدوا معاً على حصاو طريف و بعد احد ورد كثيرين هجم الاسبانيون على المسلمين على غرة منهم فاحتل مصافهم والمهزموا هزيمة مرة حتى وصل عسكر العراج الى خيمة السلمان ابى الحسن وسبوا حرمه وغنموا

الرئيس محمد الى بلاد الفرنج ودخل الغني بالله غرناطة واستولى عليهـــا وذلك A V74 4:m

### ۵۹۲ - الغني باللم محمد ديه الى الحجاج ثانية

من سنة ٧٦٣ - ٧٩٣ ه أو من سنة ١٣٦١ - ١٣٩١ م

واا دخل الغنى بالله غرناطة وثبت قدمه بها بمث عن مخلفه بفاس من الاهل

والولد وكان القائم بالدولة بومئذ عمر بن عبد الله فاستقدم ابن الخطيب وكان مقياً بسلا وبمثهم الى نظره فسر السلطان ابن الاحمر بمقدمه ورده الى منزلتـــه ودفع اليه تدبير المملكة ٠ وتمارُّ هذا السلطان الغنى بالله المحلوع اريكة ملكه إلحراء

ممتنماً بالظرور والترف والعزة على الاسبانيين ومسلوك المغرب بالعدوة · أما على ـ الاسبانيين فان الملك بطرس الاول الذي تولى بمد ابيه الفونس الحادي عشر

فكان ملكا غشوماً ظالما بهـــذا المقدارحتى انه قام على امرأته الملكة بلانش البربونية وقتلها ثم جار على اخيه هنري إلظلم والمدوان حتى الزمهان يعاديهو يقصد ضرره . فذهب هنرى الى كارلوس الخامس ملك فرنسا واستجار به فاجارهلانه

كان يريد ان ينتقم من بطرس المذكور لقتله بلانش وانجِده بجيش من العساكر الفرنساوية فحاربوا بطرس وخلموه عن سرير مالكه • ففر هارباً واستجاربادوارد. الملف بالامير الاسود وكان يومئذ متولياً امارة الانكليز في أكينين من اعمال

فرنسا فاجاره مراءاة لقوانين الشرف واراد ان يختصرله من اعدائه فمخرج في قوم من جنده الى اسبانيا و بطش بالفرنساويين والكاستيليين وكسرهم كسرة هاثلة واخذ قائدهم اسيرًا وارجم بطرس الاول الى سر ير ملكه · ولكنه بجال رجوعه \_ رحِم بطرس الى ما كان عليه من السيئات والمظالم فاهمله الامير الاسود ولم يشأ ان يساعده بمد . وكان شاول الحامس قد افتدى قائد حيشه الذي اسره الامير

الاسود فارجمه اذ ذاك لنجدة هنري فحارب كلاها بطرس الاول واستظهرا عليه

#### ٠٦٠ - اسماعيل به الى الحجاج

من سنة ٧٦٠ – ٧٦١ هـ او من سنة ١٣٥٩ – ١٣٦٠ م

كان الذي بالله قد حبس الحاء هذا اسهاعيل بن ابي الحجاج ببعض قصور قلمة الحمراء بغرناطة كما تقدم وكانت له ذمة وصهر من ابي يحيي محمد بن عبد الله ابن اسهاعيل بن محمد بن الرئيس ابي سعيد بما كان ابوه انكحه شقيقة اسهاعيل المذكور

وكان ابو يحيي هذا يدعى بالرئيس · فداخل محمد الرئيس هذا بمض الزعالقة من الفوغا، وبيت حصن الحراء وتسوره وولج على الحاجب رضوان في داره فقتله كا تقدم ذكر ذلك والحرج صهره اسماعيل ونصبه للملك ليلة ٢٧ رمضان سنة ٧٦. هـ وقام الرئيس بامر اسماعيل ودبر ملكه تم ترددت السعايات ونذر الرئيس

•

بالنكبة ففدر باسماعيل وقتله واخوته جميماً سنة ٧٦١ ه

# ٥٩١ - الرئيس تخمد بن عبدالله

من سنة ٧٦١ – ٧٦٣ هـ او من سنة ١٣٦٠ – ١٣٦١ م

هو ابو يجهي مجمد بن عبد الله بن اسهاءيل بن محمد ابن الرئيس ابي سميد فرج ابن اسهاءيل بن بوسف بن نصر بن الاحمر فلما غدر بصهره اسهاءيل بن ابي الحجاج كما تقدم استبد بملك الاندلس ونبذ المهود التي كان قد عقدها سلمه مم الاسبانيين ومنع ما كان سلمه يمطونه من الجزية على بلاد المسلمين . فجبر الاسبانيون اليه

الهساكر فاوقع بهم بوادي آش واثخن فيهم. وفي هذه الاثراء ارسل ملك المفرس الى المك المفرس الى المك المكه فاجابوه الى الاسبانيين في شمان السلطان محمد الذي بالله الحلاع ورده الى ملكه فاجابوه الى مساعدته فاركبه الاساطيل واجازه الى الاندلس فالتناه الاسبانيون ووعدوه المظاهرة على امره فحارب محمداً الرئيس هذا واقتيم عليه غرناطة وقتل حاجبه وهرب

ونزل بتازا فإقام بها ار بماً ثم تقدم الى الموضع المدوف بالركن فانتنض عليه رؤساء جيشه وتسللوا عنه الى موسى طوائف وافرادا ولما رأي ما نزل به رجع الى تازا بعد ان انتهب ممسكره واضرمت النار في خيامه وذلك يوم الاحد ٣٠٠ يعالاول سنة ٧٨٦ هم ثم بدث موسى بن ابى عنان من اتاه بالسلمان ابى المباس في الامان فقدم عليه وقيده و بعثه الى ابن الاحمر فيقى عنده محتاطاً عليه واستولى السلطان موسى على المفدب واستبد عليه والدور و مسهود بن ماسم وطالم ابن الاحمد الماندان

فقدم عليه وقيده و بعثمه الى ابن الاحمر فبتى عنده محناطاً عليه واستولى السلطان موسى على المفرب واستبد عليه وزيره مسعود بن ماسي وطالب ابن الاحمر بالنزول عن سبتة فاستم ونشأت بينهما فننة ، ودس ابن ماسي لاهل ببته بالثورة على حامية السلمان ابن الاحمر عندهم فناروا عليهم وامتنعوا بالقصبة حتى جاهم المدد في اساطيل ابن الاحمر فسكن اهل بيته واطانت الحال ، ونزع الى السلطان الفني بالله ابن الاحمر جماعة من اهل الدولة وسألوه ان يبعث لهم ما حكاً مر

في اساطيل ابن الاحمر فسكن اهل بيته واطانت الحال . ونزع الى السلطان الغني بالله ابن الاحمر جماعة من اهل الدولة وسألوه ان يبمث لهم ملكاً من الاعياص الذين عنده فبمث اليهم الواثق محمد بن الامير ابي الفضل ابن السلطان ابي الحسن وشيعه في الاسطول الى سبتة وخرج الى غارة فبلغ الحبر الى مسمود ابن ماسي فحرج اليه في المسكر وحاصره بثلث الجيال ثم جاه الحبر بوت سلطانه وسى فن ابي عنان بقاس فارتحل راجماً ولما وصدل الى دار الملك نصب على المكرسي صبياً من ولد السلطان ابي الهباس كان تركه بقاس . وجاء السلطان ابو عنان ابن الامير ابي الفضل ونزل بجل زرهون قبالة فاس وخرح ابن ماسي في الهوان ابن الامير ابي الفضل ونزل بجل زرهون قبالة فاس وخرح ابن ماسي في

ابو عنان ابن الامير ابي الفضل ونزل بجل زرهون قبالة فأس وخرح ابن مامي في المساكر فنزل قبالته وكان متولي امر احمد بن يمقوب الصبيعي وقد غص به اصحابه فذبوا عليه وقتلوه امام خيمة السلطان وامتحض السلطان لذلك ووقمت المراسلة بينه وبين ابن ماسي بلي ان يبايم له بشرط الاستبداد عليه واتفقا على ذلك ولحق السلطان بابن ماسي ورحم به الى در الملك فبايم له واخذله البيمة من الناس وكانت معه حصة من جند السلطان ابن الاحمر مع مولى من مواليهم فجيسهم جميمًا وامتحض لذلك السلطان ابن الاحمر فاركب ابا الهباس احمد المعتقل عنده البحر

وامتمض لذلك الساطان ابن الاحمر فاركب ابا العباس احمد المنتل عنده البحر وجاء ممه نفسه الى سبنة فدخلها وعساكر ابن ماسي عليها يحاصرونها فما يعواجميعاً للسلطان ابى العباس ورحم أبن الاحمر الى غر ناطة وسار السلطان ابو العباس الى

« 12 p

في وقمة عظيمة وبعد أن قبضًا عليه وقتلاه صعد هنري على تخت المملكة ثحت اسم هنري الثاني سنة ١٣٦٩ م · فاغتنم السلطان محمد الغني بالله صاحب غرناطة شغلهم بهذه الفتنة فاعتز عليهم ومنع الجزية التي كانوا يأخذونها من المسلمين من عهد سافه . اما على ملوك المغرب الرينيين فكان قد نالهم الهرم الذي ينال الدول وضعف امرهم واستبد الوزراء والحجاب على الماوك منهم ولما توفي السلطان اره الحسن آخر العظاء من ملوكهم تولى بعده ابنه عبـــد العزيز بن ابي الحسن ثم توفى سنة ٧٧٤ ه فتولى بمده ابنه السلطان السميد بالله أبو زيان محمد بن عبسد المزيز وكان صفيرًا لم يناهز الحلم فطعم السلطان محمد الغني بالله في وُضَع يده على المفرب وكان عنده من بني مرين عبد الرَّحن بن يفلوسن فسرحه من الأنداس للاتحاد مع ابي العباس أحمد بن ابي سالم اطلب ملك المفرب. واستولى ابو العباس احمد بمظاهرة عبـــد الرحمن بن يفلوسن على فاض وخلع السميد بالله سنة ٧٧٦ هـ واستقل بملك المغرب واستحكمت المودة بينه وبين ابن الاحمر وجعل اليه المرجع في نقضهم وابرامهم فصار له بذلك تحكم في الدولة الرينية واصح المفرب كانهمن بمض اعمال الانداس وذلك بما كان لابن الاحمر من اعانة السلطان ابي المماس على ملك المغرب حتى تم له وبما كان ثحت يده من ابناء المرك المرشعين للامر فكان ابو المباس وحاشيته يصانمونه لاجل ذلك

ولم يزل الحال على ذلك حتى سمى بعض سماسرة الفساد ما بين السلطان الغني بالله والسلطان ابي العباس حتى حملوا الغني بالله على نقض دولة السلطار ﴿ ابي المباس بمض الاعياص الذين عنده فاختار من اولئك الفتية موسى بن ابي عنان واستوزر له مسعود بن ماسي فلما كانت سنة ٧٨٥ ه خرج ابو العباس من فاس قاصدًا تلمسان الاستبلاء عليها فانتهز ابن الاحمر فرصة غيابه واجاز موسي ابن ابي عنان ووزيره وامدهم بالمساكر · فنزل موسى بن 'بي عنان سبتة فاستولى عليها وسلمها لا بن الاحمر فدخلت في طاعته ثم تقدم الى فاس فدخلها من يومه واستقر قدمه بها . واتصل الخبر بالسلطان ابي العباس وهو بتلمسان فحباء مبادرًا

سمد المدعو بالزغل وبويع بمالقة وبقي بها مدة وعظم الخطب واشتدت الفتن وشرق المسلمون بداء الخلاف آلواقع بين هذين الاخوين وتكالب العدو علمهم ووجدالسبيل الى تفريق كلتهم والتمكن من فسخ عقدهم وذمتهم وذلك أعوام النانين ونمناية ثم انقاد ابو عبد ألله لاخه ابي الحسن فسكنت احوال الاندلس بعض الشيء . وكان السلطان أبو الحسن متزوجاً (غير زوجته الشرعية السيدة زريدة وهي أبنة عمه) حظية رومية وكان له منها اولاد وكان شغفاً بهذه الرومية جداً حتى قدم احداولادها لولاية العهد من بمده وجار على زوجته وابنة عمه السيدة زريدة جوراً عنيفاً فهربت من القصر هي واولادها • فلما رأى الشعب حالها وما افترىبه زوجها علما اغتاظوا جدًّا وبادروا حالاً الى خلع ابي الحسن عن كرسي الملك وأقاموا مكانه ابنه اباعبدالله منزوجته زريدة المذكورة وهرب ابو الحسن الى ملقا فقبلوه هناك بترحاب واحتفال وبايعوه على الموت وهكذا انقسمت المملكة على ذاتها وحصلت بينهما حروب وفتن كثيرة يطول شرحها . ولما استتب الامر للسلطان ابي اعبدالله بن ابي الحسن بفرناطة جهز عسكرًا وخرج غاريًا في بلاد الاسبانيين وحصلت بين الفريةين مواقع كئيرة أسر في آخرها السلطان ابو عبدالله فستقله الاسبانيون عندهم · ولما أسر السلطان ابو عبدالله اجتمع كبرا غرناطة واعيان الاندلس وذهبوا للقاء السلطان ابي الحسن واحضروه الى غرناطة وبايعوه ولانه كان قـــد ذهب بصره خلم نفسه وقدم الحاه ابا عبد الله من سعد المعروف بالزغل الامر فاستبد بالملك · وكأن ابو عبد الله الزغل هذا شجاعاً حارب الاسبانيين وانتصر عليهم فلما تحققوا شجواعته وقوته اتمموا طريقة سلفهم في اعمال الحيلة لاثارة الفتن بين المسلمين حثى يضعفوا عن مقاومتهم فاخرحوا السلطان ابا عبدالله المأسور عندهم وأمدوه بالمساكر الطاب الملك لمفسه وطالت الفتية بين العم وابن الاخ حتى استولى ابن الاخ على غرناطة بمد خروج العم عنها الى الجهاد ففَّت ذلك في مضده وعطف الى وادي آش وتحصن سها

وفي ذلك الوقت اذي ضعف فيه امر المسلمين بالاندلس بتوالي العتن كانت مملكة اسانيا في نقدم . ومما زاد اسبابيا سطوة انضام اقسامها الى مملكتين قويتين

هاس واعترضه اس ماسي في العساكر فحاصره والصفيحة من حل عارة وتحدث اهل عسكره في اللحاق بالسلطان ابي اله اس فدرعوا اليه وهرب اسماسي وهاصره السلطان سهر احتى برلوا على حكمه فقطع ابن ماسى بقد ان قتله ومثل به وقتل سلطانه واستلم سائر بيءاسي نانتكيل والقتل والعداب واستول علىالمعرب وأفرج

السلطان أس الاحمر عن سدة واعادها اليه وانصلت الولاة سبها واستمر السلطان ان الاحمر عربر الحاب عطيم الهية قوى السلطان الى ان توفي سمة ٧٩٣ هـ وهو الطم ملوك هده الدولة الأحمرية الاحراء ولم يسود صحيمة تربيحه البيصاء الاسماعة الوشاية في وريره لسان الدين بن الحطيب وكمته اياه

# ۵۲۳ \_ ابو الحجام يوسف بي محمد العني بالله

من سه ۲۹۳ - ۲۹۶ ه او من سه ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲م

ولما توفي العبي نالله محمد س ابي الحيحاج نولي عده ا به أنو الحيحاج ونانمه الناس وقام نامه، حال مولى ا به وتعرض على احو به سعه ومحمه و نصر فكان آحر العهد مهم ولم وقف لهم عد على حبر م بم جي عده في حالا الفائم بدوليه وا ، أعد السم

لهتله وال محبي س الصام الطدب الهودي طالب دارهم قد داخله في دلك فقمك تحالد و حسالط سالله نور داريج في محمسه ثم نوفي انو الحجاج سالعبي لله سه٧٩٤ هـ

لسشين او محوها من و لا به

من سه ۱۲۹۲ - ۱۹۹۷ ه او من سه ۱۳۹۲ - ۱٤۹۲ م

لما نوفي أنو الحجاج س العني نائله نولي نهده أنيه حَمَد س نوسف وقام نامن. الصائد انو عبد الله محمد الحصاحي من صائم ايه • ولم يرل الملك له حبي ثوفي وتولى المده عره من بي الاحمر الى الكاب دوله السلطان الى الحس على سالسلطان سمد اس الامير على س الدلمطال يوسف س العسى بالله و بارعه احوه ابو عد الله محمد س

#### ٥٩٥ - الذولة الزيانية بتلسان

(تمهيد) ذكرنا في فصل ( ٢٢٥) ان فيلسوف المرّرخين ابن خلدون قسم جيل زنانة الى طبقتين الطبقة الاولى الني كان منها مغراوة ماوك فاس وقد تقدم المكلام عنهم والطبقة الثانية كان منها بنو مرين ماوك فاس و بنو عبد الواد ملوك تلسان . وقد ذكرنا تاريخ الدولة المربنية بناس و بقي علينا ان نذكر الحبار بني عبد الواد بتلمسان فنقول وعلى الله الانكال كانت تلمسان في ذلك الوقت قاعدة المفرب الاوسط (الجزائر) ولم ظهرت كانت تلمسان في ذلك الوقت قاعدة المفرب الاوسط (الجزائر) ولم ظهرت دولة الموحدين وقتل الحليفة عبد المومن بن علي تأشفين بن علي المرابطي بوهران راجع فصل ٤٣٣) خرجها وخرب تلمسان بعد ان قتل الموحدون عامة اهلهاوذاك

(راجع فصل ٤٢٣) خربها وخرب تلمسان بعد ان فتل الموحدون عامة اهاباوذالك اله عوام ٥٤٠ ه ثم راجع رأيه فيها وندب الناس الى عمرانها وجمع الايدي على رمَّ ما تثلم من اسوارها وعقد عليها لسليان بن وانودين من مشائخ هنتانة واخاير الموحد بن وسبب هذا الحيء من بني عبد الواد بما الجلي من طاعتهم وانحياشهم ولم يزل آل عبد المؤمن من بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم واهل بيتهم و يرجعون اليه امر المغرب كله اهتماماً بامره واستعظاماً لعمله وكان هذا الحيء من

زناتة بنوعبدالوادقد غلبوا على ضواحي تلمسان والمغرب الاوسط وملكوها وتقلبوا في بسائطها واجتازوا باقطاع الدولة الكثير من ارضها والطيب من بلادها والوافر للجماية واقام بنو عبد الواد بضواحي المغرب الاوسط حتى فشل ريح الموحدين وانتزى يحيي بن غانية على جهات قابس وطرا بلس وردد الغزو والفارات على بسائط افريقية والمغرب الاوسط فاكتسحها وعاث فيها وكبس الامصار فاقتحمها بالفارة

افريقية والمغرب الاوسط فاكتسما وعاث فيها وكبس الامصار فاقتحمها بالفارة وافساد السالمة وانتساف الزرع وحطم النعم الى ان غربت وعقارسمها اعوام سنة ٩٣٠ ه وكانت تلمسان نزلاً للحامية ومناخاً للسيدمن القرابة الذي يضم نشرها و يذب عن انحائها ، وكان المأمون قد استعمل الحاه السيد ابا سعيد على تلمسان وكان مفالاً ضعيف التدبير وغاب عليه الحسن بن حبون من مشيخة قومه وكان

«۱۸»

وهما مملكة كسنبلة (قشتالة) ومملكة اراغون اللتان انحصرنا فيما بعد في عائلة واحدة بتزوج فردينند ملك اراغون بايزابلة ملكة كسنبلة سنة ١٤٦٩ م · فلما اقترن هذان ألشخصان اتفقا على ضم المالك الاسبانيولية الى واحدة وطرد المسلمين من غرناطة . فانتهزوا حصول هذه الغتن بين المسلمين واقاموا عليهم حرباعوانًا · ونجيح الاسبانيون في هذه الحرب اذكانوا تحت قيادة بطلين عظيمين اي فردينند وابزآبلة ، فان فردينند كان في مفد.ة الجبش يقودهم بحسن تدبيره وجودة رأيه و يشجمهم على الثبات والهجوم · اما ايزا له فنولجت مصاريف الحرب وخدمة المسكر وتدبير المرضي والمجروحين كالام الحنون فكانت تجول في الحرب من مكان الى آخر وعندما كانت قلوب المساكر تسفط وتبيط كانت تشجعهم وتطيب تلويهم بالفاظها العذبة فتنلع منها الخوف والرعب وتمكن فيها الفراسة والحاسة فيهجمون على اعداثهم هجمة الاسود الكواسر فينتصرون ويظفرون فكانت بالحقيقة هي روح تلك الحرب وعلة قوتها . و بمد عدة وقائم انهزم المسلمون ودارت الدائرة على جموعهم فاستولى الاسبأيون على مملكة غرناطة وطردوا جميع المسلمين من تاك الاطراف بعد حروب تذكر وكان ذلك سنة ٨٩٧ ﻫ او سنة ١٤٩٢م وهي ذات السنة التي اكتشف فيها كولمبوس الشهير قارة اميركا بإسماف وأمداد الملكة ابز لة هذه · وقد حصر بعض المؤرخين عدد الوَّائع التي جرت بين الاسبانيين والمسلمين منذ دخولهم الى وقت خروجهم فبلفت ٢٧٠٠ ولما استولى الاسبانيون على غرناطة اجازالسلطان ابوعبدالله بن ابي الحسن الذي اخذت غرناطة من يده الى المفرب ونزل بفاس على السلطان محمدالشبيخ الوطاسي وبني بغاس بمض قصور على طريق بنيان الاندلس وأقام هناك الى ان توفي سنة . ٩٤.هـ ( قال ابو عبدالله المقري في نفتح الطيب ) وعهدي بذريته بفاس الى الآن (سنة -١٠٣٧ هـ) يأحذون من أوقاف الفقراء والمساكين ويعدون من جملة الشحاذين ولا حول ولا قوة الا بالله الـطلم · والملك لله يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكم المهد على عمله فكان له ذلك سلماً الى الملك الذي اورثه بنيه من بمده مدة طويلة كاستراه أن شاء الله تهالي

#### ٣٦٥ يغمراسي سر أسال

من سنة ٦٣٣ – ١٨١ ه او من سنة ١٢٣٥ – ١٢٨٨ م

هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد بن زكر از بن تبدوكس بن طاع الله

ابن على بن القاسم بن عبد الواد تولى على تلمسان بعد وفاة اخيه زكراز بن زيان ولم يكن منوليا علميها على سبيل الاستبداد بل كان عاملاً للوحد بن اصعاب المغرب الاقصى عليها فقط وكان يفمران هذا عالى الهمة صادق المربمة هسن السيرة فقام باعياء هذا الامر احسن قيام ولما صعف ادر الموحد بن ما غرب استبد يفعراسن بتلمسان ورتب بها الجدد والوزراء والكتاب ولبس شارة الملك ومحا اثار الدولة المؤمنية وعطل من الامر والنهي دستها ولم يترك من رسوم دولتهم والقاب ملكهم الا الدعاً لهم على منابره للخليفة بمراكش ولما رأت قبائل زناتة ستبداد يفعراسن الملك وطهوره بالترف والمز حسدوه فنا بذوه المهد. وشقوه العاعة وركبو له ظهر الخلاف والمداوة فشمر لجوبهم ونازلهم في ديارهم واحبرهم في المصارهم وكانت له الخلاف والمداوة وق تم معروفة وكان متولى كبر هسده الدوة عبد الفوي بن عباس شبخ بني توجبن والمباس بن منديل واخوته امراء مفرارة وكانت له عباس شبخ بني توجبن والمباس بن منديل واخوته امراء مفرارة وكانت له وكان ابو ذكر يا من ابى حقص قد استمل تونس منذ سنة ٢٥ منابه ها ذكرناه وطعم في الاستماد عباله لمستمن به مقت وطعم في الاستماد عباله لمستمان به مقت وطعم في الاستماد عباله لمستمان به مقت

وطمع في الاستيلا على المفرب فراسل يفعراس ليقربه اليه لبستمين به وقت الحاجة ومقدت بينها شروط بذلك وكا يفعراس مذ استبديناس نقداقام الدعوة الحصية بعمله وتحيز اليهم سلماً لوليهم وحرباً على عدوهم . فلما ثر على يامراسن من ذكرنا من قبائل زناتة ونازلهم في ديارهم وانخن فيهم لحق عبد القوي بن عباس والعباس بن منديل بتونس مستصرخين ابا ذكريا الحقصي على يغمراسن وسهاوا له

α۲ عاملاً على الوطن وكانت في نفسه صفائن من بي عمد الواد فأعرى السيد ا ا سميد محماعة مشحة منهم وفدوا عليه فقبص علمهم واعتقلهم وكان في حامية تلمسان حاعة من هايا لممونة تحافث الدولة عمهم وأثمنهم عمد المؤمن في الديوان وجمايهم مع الحامية وكان رعيمهم لدلك العهد الراهيم بن اسمعيل س علان فشفع عندهم في المشيحة المعتقلين من سي عالمد الواد فردوه فعصب وأرعى والرالم وأحمم الا تقاض والقيام بدعوة اس عامية محدد ملك المرابطين من قومه قاصية المشرق واء ال الحسن من حيون لحيه وتة من على السيد الى سعيد واطلق المشيحة من بني عبد الواد ونقص طاعة المأمون ودلك سبة ٢٠٤ ه وطير الحبر الى ا ي عاية .

فاحد اليه السير - ثم مداله في امر بني عبد الواد و به لا يستثب له أمر الا بالمعلب -عليهم محدث هسه بالفتك بمشيحتهم ومكر بهم في دعوة واعدهم لها وفطل لندبيره دلك حار بن يوسف شرح بي عمد الواد فواعده اللهاء وصمر له العدر فلما كان اليوم الموعود حرج الراهيم بن اسهاعبل بن علان الى لقائه ففتك به حالر ودحل تلمسان وكشف لاهام! العماع عن مكر ابن علان همدوا رأيه وشكروه على صيمه وبايموه ونعثوا الى المأمون حليمة الموحدين المعرب الاقصى ان يوليه علمهم فاحامهم الى دلك و نعث المأمون لح نر بن يوسف شمح مبي عبد الواد المدكور بالحلع والمهدوعقد له على تلمسان وسائر الممرب الاقصى ثم التقص عليه اهل اربوة بمددلك مارلهم وهلك في حصارها سة ٢٢٩هـ وقام الامر بمده ادبه

الحسن وحدد له المُ مون عهده رالولا به ثم صعف عن الامر وتحلي عمه استة اشهر من ولايته وتولى هده عمه عثمال بن يوسف وكان سيءالسيرة كثير المسف والحور فثارت به الرعايا :لمسان فاحرحوه سمة ٦٣١ ه وارتصوا مكانه آ ب عمه ركرار اس ربان نُ تُ تُ لَمُلُفِ يَا مِهُ وَاسْتُدَّءُوهُ وَوَلُوهُ عَلَى أَ مُسْهِمُ وَكَانَ وَاقَالَا شَحَاعاً محصمت لهينة البلاد وأطاعت العباد فلما أسد سأم هحسده سومطهر بهيرا ة وتروا عليه وكانت يمه و بينهم حرب سحال هلك في المص ايامها سمة ٦٣٣ ه وقام

الامر نعده أحوه يعمراس بن ريار وكتب له حليمة الموحدين الرشيد س لمأمون

ونصب عايها آلات الحصار إلى ان سقط جانب من سورها فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ٣٧٣ هـ وقتلوا عساكر بني عبد الواد حاميتها واستولوا عليها عثم سمت همة يمقوب بن عبد الحق الى تملك ملمسان وانتزاعها من يد بني عبد الواد فسار على التمية وحاصرها شديدًا فدافع عنها يغمراسن دفاعًا محمودًا فلما رأي يمقوب

امتناعها عليه افرج عنها ورجع الى المغرب · واستمر يغمراسن بتلمسان ملكماً على تلمسان يدافع الله ثرين عليه من بني توحين ومغراوة فكانت بينهم حروب وايام مشهورة حتى الجأهم يضراسن اخيرًا الى الخلود والسكينة بعد ان اثخن فيهم ومثل

مشهورة حتى الجاهم يفعراسن الحيرا الى الخلود والسكينة بعد أن الخن فيهم ومثل بهم وجعلهم عبرة للمعتبرين ولم يزل يغمراسن و بنوه من بعده آخذين بالدعوة الحقصية واحدًا بعسد واحد مجددين البيعة اكل من يتجدد قيامه بالخلافة شونس منهم يوفدون بها كبار

واحد يجدد بن البيمة اكمل من يتجدد قيامه بالخلافة نتونس منهم يوفدون بها كبار ابنائهم وادلي الرأي من قومهم وكان ذلك شأنهم مدة ولما توفي الامير ابو زكر يا الحفصي وقام ابنه محمد المستسعر بالامر من بمده وخرج عليه اخوه الاميرابواسحق شم غلبه المستنصر ولحق ابو اسحق بنامسان في اهله فاكرم يضراس نزلهم شم اجاز

ابو اسمق الى الاندلس للجهاد وبقي هناك حتى اذا توفي المستنصر سنة ١٧٧ هو اتصل به خبر وفائه رأى انه احق بالامر فاجاز البحر من حينه ونزل برسى هنى سنة ١٧٧ ه ولقاء يذهراسن مبرة وتوقيرًا واحتفل لقدومه وارك الناس لنلقيه

سنة ٢٧٧ ه واتفاه يفمراسن مبرة وتوقيراً واحتفل اقدومه وارك الناس لنلقيه وائاه ببيعته على عادته مع سلفه ووعده النصرة على عدوه والموازرة على امره واسهر اليه يغمراسن في احدى بناته بابنه عثماً ، ولي عهده واسمفه واجمل فيذلك وعده وانقض محمد بن ابي هلال عامل بجاية على الواثق وخلم طاعته ودعا للامير ابي اسحق واسحقه لقدوم فغذا اليه السير من تلمسان وكان من شأنه ماقدمناه في

أخبار الدولة الحفصية فراجمه هناك

فلما استقر ابو اسمعق على كرسي الخلافة الحفضية في توذي اوفداليه يفمراسن ابنه ابراهيم الممروف ببرهوم و يكنى ابا عامر في رجال من قومه لاحكام الصهر يينها فاكرم وفادته وفي هذه الاثناء كانت فننة ابن أبي عمارة فاتحد أبو عامر برهوم بن يفمراسن مع ابي اسمحق في مطاردته وظر من شماعته في هذه الحرب

امره وشولوا له الاستيلاء على تلمسان فاجابهم الى ذلك وجهز عساكره وسار الى تلمسان سنة ٦٣٩ ه في عساكر ضخعة وجبوش وافرة فدافع يضراسن عن تلمسان بقدر ما في امكانه واذراى ان لا مقدرة له على دفعهم هرب من تلمسان ولحق بالصحوراء واستولى الحقصيون على تلمسان ولم يجد ابو زكر يا الحقصي من يوليه على تلمسان لان الجميع قد خامواذلك الملهم بشدة وشجاعة ينمواسن وان الذي يتولاها لا يأمن على نفسه منه . وفي الاثناء راسل بفمراسن السلطان ابا زكر يا الحقصي

لا يأمن على نفسه منه . وفي الاثناء راسل يغمر اسن السلطان ابا زكريا الحفصي في الصلح والنزول على طاعته والقيام بدعوته بتلسان فاجابه الحفصي الى ما اراد وعقد له عليها وعاد الى تونس قرير المين عظيم الجانب وكان الخليفة بمراكش من بني عبد المدامن في ذلك الوقت السميد على بن المأمون وكان شها حاذقاً يقظاً فلما رأى ما آلت اليه حال الدولة من الضمف واستيلاء المحاوب الاطراف كل على مافي يسده فالحفصي يتونس ويغمراسن بن

زيان بنلسان وابن هود بالاندلس شمر عن ساعده وجهرز المساكر لاعادة هذه الولايات التي انسلخت من الدولة اليها وخرج سنة ١٤٥٥ ه قاصداً المسان اولاً و العلم يغمرا سن بقدومه هرب منها الى قلمة تامزردكت قبلة وجدة واعتصم بها فسار اليه السعيد بمساكره وحاصره وضيق عليه وارسل اليه ينمراسن في النزول بالطاعة فلم يقبل الى ان انفرد السعيد ذات يوم عن مسكره وعلم به بعض بني عبد الواد فانقض عليه وقتله وانتهب بنو عبد الواد معسكره ومخلفه وذلك في صفر

بالطاعة فلم يقبل الى ان انفرد السعيد ذات يوم عن معسكره وعلم به بعض بني عبد الواد علم الله وقتله وانتهب بنو عبد الواد معسكره ومخلفه وذلك في صفر سنة ٦٤٦ ه ورجع يفمواسن و بنو عبد الواد الى تلمان واستقروا بها وقوي امر يفمراسن بتلسان حتى طمع في مزاحمة بني مرين الذين استولوا على المفرب بعد انقراض دولة الموصدين فسير العساكر الى اطرافه واستولى على المفرب بعد انقراض دولة الموصدين فسير العساكر الى اطرافه واستولى على

على المعرب بعد العراض دوية الموصدين فسير الهسالر الى اطراقه واستولى على المحالمة من بلاده وذلك سنة ٦٦٣ ه وبعد ان عقد عليهما لا بنه يميي رجم الى تلمسان ظفرًا فاستمر يميي عاملاً بها . وكان يمقوب بن عبـــد الحق المريني في ذلك الوقت مشغولاً بجصار حضرة خلافتهم فلما استولى عليها واطاعته عامه بلاد المغرب وجه عزمه الى انتزاع سجلما ـة من طاعة يغمراسن فرحف البهافي عساكره

حتى لم يبق ولم يذر ونجا من هذه الوقعة من آل حفص الامير ابو زكريا بن ابي اسحق لحق بتلمسان ونزل على السلطان عثمان بن يغمراسن خير نزل برًا واحتفاء وتكريماً . ثم هلك الدعي ابن ابي عمارة واستقل عمه الامير ابو حفص بالخلافة و بعث البه عثمان بن يغمراسن بطاعته على العادة . ودس الكثير من اهل بجاية الى الامير ابي زكريا (النازل بتلمسان) استخفونه للقدوم و بعدونه اسلام البلد اليه وفاوض عثمان بن يغمراسن فأبي عليه وفاء بحق البيعة لممه الخليفة بحضرة تونس فلم يفاقعه في ذلك ثانية وتردد في النقض مدة ثم لحق باحياء زغية في محملاتهم بالقفر وزرل على داود بن هلال بن عطاف . فارسل اليه عثمان بن يغمراسن يطاب تسليمه له فأبي ابن عطاف عليه ذلك . وارشحل ابو زكريا بن ابي اسحق ومعه تسليمه له فأبي ابن عطاف الى بجاية واستولوا عليها في خبر طويل ذكرناه في تاريخ الدولة الحقصية فاراد عثمان بن يشمراسن ان يظهر حسن ولائه خليفة تونس فسار في عساكره الى بجاية وحاصرها سبما ثم افرج عنها منقاباً الى المنرب الاوسط فسار في عساكره الى بجاية وحاصرها سبما ثم افرج عنها منقاباً الى المنرب الاوسط شار اشتغل بهننة بني مرين كما نذكره

قد تقدم معنا ان عثمان بن يغمراسن عقد مع يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين صاحاً على مداومة السلم بينها فلما توفي يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين صاحاً على مداومة السلم بينها فلما توفي يعقوب بن عبدالحق و تولى بعده ابنه يوسف بن يعقوب نقض ما كان ابوه قد عقده وطعم في الاستيلاء على تلمسان وانتزاعها من يد بني عبد الواد فقدم اليها سنة ٩٦٨ ه ونازلها فامتنعت عليه فافرج عنها وانكفا راجعاً الى المغرب فلما افرج بنو مرين عن تلمسان نهض عثمان بن يغمراسن الى بلادهم فدوخها . ثم عاد يوسف بن يعقوب الى منازلة تلمسان النية سنة ٩٦٠ ه و رااية سنة ٣٩٠ ه و وراية سنة ٢٩٧ ه فقاتل تلمسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في البناء ثم افرج عنها المسلائة اشهر تم عاد اليها سينة ٦٩٨ ه واناخت عساكره بها في شعبان من السينة واحاط المسكر بها من جميع جهائها وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجاً من الاسوار وفتح فيه ابواباً مداخل لحربها واختط اذاله الى جانب الاسوار

الدولة الريانية بتلمسان « ۲٤ » ماخله له دكرًا حملاً واخيرًا انهاب نظمينته محبورًا محبورًا وكان السلطان يغمراسن قد حرج من تلمسان سنة ٦٨١ ه واستعمل عليها ابنه عتمال وتوغل في للاد مغراوة وملك ضواصيهم ، نزل له ثربت من منديل من مدينه تنس فتناولها من مدهنم ملغه الخبر اقبال ابيه ابي عامر برهوم من تونس مابنة السلطان ابي اسمحق عرس ابنه عثمان فتلوم هنالك الى ان لحقه ظاهر مليارة فارتحل الى تلمسان فمرض في طريقه وعند مااحل سريره اشتد به وجمه فتوفي هالك اخر ذي القمده سنة ١٨١ ه منقله ابه الو عامر الى للمدان. وكان يغمراس عاقلا حسن السياسة شجاعاً عالماً با مورا لمماكمه ٥٩٧ عثما سم يفعراسيم من سنة ١٨١ - ٣ ٧ ه او من سنه ١٢٨٢ - ٣ ١٢ م لما توفي يعمراسن بن زيال با م شو عبد الواد من بعده الله-ثمان بن يعمراسن ثم كتب الى الحليمة الي اسمعق بتونس نوفاة انيه و نعت اليه ببيهته فراحمه بالقبول وعقد له على عمله . ثم خاطب يعقوب بن عمد الحق سلطان سي مر ن يخطب منه السلم لما كان انوه يفمراس اوصاه نه واوقد احاه محمد بن يعمراسن اليه مكانه من المدوة الانداسية في احارته الرامة المها منه ض اليه النحر ووصله ماركش فلقساه السلطان يعقوب الاحتماء والكريم وعقد له على السلم ما احب وانكامأ راجعاً الى اخيه فطابت ىمسه وفرغ لافتاح البلاد الشرقية كما ندكره لما عقد عتمال بن يعمراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق صرف وحمه الي الىلاد الشرقية بن لادتوحين ومعراوة وماورا ها من اعمال الموحدين فنازلهم في امصارهم وانحس فيهم واستولى عنحم مدنهم وضمها الي مملكته فالمطمله لادالممرب الاوسط كاما و الاد زااتة ورجع الى تأمسان ظاهرًا منصورًا ثم كان ما مدكره قد ذكرنا خبر ظهور الدعى ابن ابي عارة تتويس وثورته على الدولة الحفصية

( راجم ذلك في راريخ المدولة الحفصية ) فلم كانت سنه ٦٨٢ هـ كانت وقمة بين الدعي المذكور و س الحفصيين عرما صه اسصر دمهـــا الدعي و نخر في الحمصيين له لما تم امره ونزل له عن جميم الاعمال التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم وجاء بجميع الكبّائب التي انزلها في ثغوره وعاد بهم الىالمغرب وخرج ابو زيان محمد من تلمسان بمد ان افرج بنو مرين عنها وساح في المغربالارسط مستفسرًا عن احواله وبعد أن ثقف اطرافه ومحامنه أثر العصاة رجع الى تلمسان واستمر ملكاً بها الى ان توفي سنة ٧٠٧ ه في اخريات شهر شوال منها

## ٥٣٩ ـ ابو معويه عثمانه

من سنة ٧٠٧ — ٧١٧ ه أو من سنة ١٣٠٨ – ١٣١٧ م

لما توفي ابو زيان محمد تولى بمده اخوه ابو حمو وكان صارمًا يقظًا داهية قوى ـ الشكيمة صمب العريكة شرس الاخلاق مفرط الدهاء والحدة وافتتح شانه بمقد السلم مع السلطان ابي أابت المر ينيثم صرف وجهه الى ببي توجين ومفراوة فردد اليهم العساكر حتى دوخ الادهم وذال صعابهم واستولى على مدينة الجزائر من

ابن علان المتغلب عليها سنة ٧١٢ ه ثم عاد الى تلمسان ظافرًا غانمًا ثم كان ما نذكره ان شاء الله تمالي كان سلطان المغرب في هذا الوقت ابا سعيد عثمان بن يعقوب المريني

فاستراب منه اخوه يميش بن يمقوب لما سعى فيه عنده فنزع عنه الى تلمسار واجاره السلطان ابو حمو على آخيه فاغتاظ أبو تسميد لذلك ونهض الى تلمسان سنة ٧١٤ هـ واكتسح بسائطها ونازل وجدة فقاتلها وضيق عليها ثم تخطاها الى تلمسان

وضايق ابا حمو فيها . فاعمل ابو حمو الحيلة حتى افسد بين السلطان ابي سفيد وبين وزرائه حتى استراب بمضهم ببمض واستراب السلطان بالخاصة والاولياء وءاد الى المفرب بخفي حنين

ولما رجع ابو سعيد الى المفرب وشفل عن تلمسان سمت همة ابى حمو الى

لافنتاح المغرب الاوسط وثغوره فملك بلاد مغراوة وبلاد توجين وجثم هو بمكانه من حصار تلمسان لا يعدوها كالاسد الضاري على فريسته ، وأنحصر بها عثمان بن يفعراسن وقومه واستسلموا والحصار آخذ بمخنقهم وتوفي عثمان لخامسة السنين من حصارهم سنة ٧٠٣ه

مدينة سماها المنصورة واقام على ذلك سنين يغاديها الفتال ويراوحها وسرح عسكره

#### C (2000) 2

#### ۵۹۸ - ابوزیاد محمدید عثماد

من سنة ٧٠٧ - ٧٠٧ هأو من سنة ١٣٠٨ - ١٣٠٨ م

لما توفي عثمان بن يغمراسن ويوسف بن يعقوب لا يزال محاصرًا كلسان

اجتمع بنو عبد الواد وبابعوا لابنه ابي زيان محمد بن عثان وبرزوا الى قال عدوهم على العادة فكان عثان لم يحت و بلغ الخبر الى يوسف بن يعةوب بمكانه من حصاره فتفجع لمثان وعجب من صرامة قومه من بعده واستمر حصاره اياهم الى ثمانية سنين وثلاثة اشهر من يوم نزوله نالهم فيها من الجهد ما لم ينل امة من الامم واضطروا الى اكل الجيف والقطط والفيران حتى قبل انهم اكاوا فيها اشلاء الموتى من الناس واستملك الناس اموالهم وموجودهم وضافت احوالهم وهلك الجند حامية بنى يغمراسن وقبيلتهم واشرقوا على الهلاك فاعتزموا على الالقاء باليد والخروج بهم للاستانة فكيف الله لهم الصنيم الغزيب ونفس عن مختقهم بهالك

والحروسج بهم للاستانه فلايف الله هم الصنيع العريب وافس عن مختفهم بهالت السلطان يوسف بن يمقوب على يد خصي من العبيد . فلما هلك يوسف ابن يمقوب تطاول للامر الاعياص من اخوته وولده وحفدته وتحيز ابو ثابت حافده الى بني ورتاجن لحولة كانت له فيهم فاستجاش بهم واعصوصبوا عليه و بعث الى ابى زيان بن عثمان ان يساعده على امره و يكون مفزعاً له ومأمناً ان الحفق مسماه على انه ان ثم امره قوض عنهم عسكر بني مر بن فماقده ابو زيان على ذلك ووفى على المره و يكون مفرعاً له ورأمناً على ذلك ووفى

فنازلوا جميمًا مليانة وافتتحها السلطان عنوةً وجيء بيوسف بن حسن بنعز يزاسيرًا من مكمنه ببعض المسارب فعفا عنه السلطان واطلقه ثم زحف الى المرية وملكما واخذ الرهن من اهل ثلك النواحي ورجع الى تلمسان ، و بقي محمــد بن بوسف طريدًا بجبل مرصالة . ووجد السلطان ابو حمو ابن عمه مســمود بن رهوم شجاعاً واهلاً لان يملك بمده فمهد اليه بولاية العهد من بمده فاغتاظا بنه ابو تاشنين ابن ابي حمو منه انتقديمه ابن عمه عليه وداخله بمض الاوغاد في العتك إبيه وبمسعود

ابن برهوم ابن عمه وترقب ابو تاشفين الفرص في ذلك الى ان كان بمض ايام جمادی الاولی سنة ۷۱۷ ه وقد اجتمع السلطان ابو حمو وابن عمه مسمود بر · \_ برهوم والوزراء في دار السلطنة وعلم ابنه ابو تاشفين باجتماعهم فاقتحم عليهم الدار في اوغاده وقتل السلطان وابن همه والوزراء



من سنة ٧١٧ – ٧٣٧ هـ او من سنة ١٣١٧ – ١٣٣٧ م

ولما فتك ابو تاشفين بابيه تولى الامر بمده وبايعه الناس واتوه طاعتهم وقلد حجابته مولاه هلالاً فاستبد بالحل والعقد. وشاد ابو تاشفين القصورالشاهقةواتخذ

الرياض والبساتين واتبعه أهل دولته في ذلك حتى صيروا تلمسان جنةالله في أرضه وفي هذه الاثناء قوى امر محمد بن يوسف الذي ثار على السلطان ونفل على جيل وانشريس ونواحيه فاهتم ا بو ثاشفين بأمره وجمع عساكره وسار قاصدًا محمد بن

يوسف المذكور بمكانه من جبل وانشريس وقد اجتمع بنو توجين ومنراوة مع محمد بن يوسف فاقتحم السلطان عليهم الجبل فانهزم اصحاب محمد بن يوسف ووقع هو اسيرًا وحيُّ به الى السلطان اسيرًا فامر بقتله فقتل وحمل راسه الى تلمسان ونصب بها ، ثم زحف ابو تاشفين الى الشرق وأغار على احياً و ياح وهم بوادي الجنان فاكتسح اموالهم ومضى في وجهه الى بجاية ونزل بساحتها وحاصرها ثلاثًا الاستيلاء على بمض اعمال افريقية فجمع عساكره وعقد اسعود اس عمه الى عامر درهوم على عسكر وأمره مجمعال مجاية وعقد لمحمد اس عمه يوسف قائد مليامة على عسكر آخر وسرحهم الى بجاية وما وراءها الندو يخ البلاد وعقد الموسى بن علي الكردي على عسكر ضجم وسرحه مع العرب من الزواودة ورعة على طريق الصحراء فانطاقوا الى وحههم دلك وفعلوا الافاعيل كل فيا بليه وتوعلوا في الدلاد الشرقية حتى امنهوا الى بلاد نوبة ثم انقلوا من هناك ومرا في طريقهم السنطينة وبالوها اياما واكتسحوا سائر مامروا عليه محدث ببهم الهات والمنافسه فافترقوا ولحقوا بالمنافل الا مسعود من برهوم فاله استمر محاصراً الحاية ولم يرل يعاديها و يراوحها التنال حتى بلمه خبر خروج محمد بن يوسف فاحمل عنها كا بدكره الان كان محمد بن يوسف ابن عم السلطان ابى حمو قائداً على حيش من هذه الجيوس المي السلطان ابن حمو وسعى في محمد بن يوسف عن علم من مايارة وقدمن عليه واعتقاله المجدين يوسف حتى هوب من محمد بن يوسف عن علم من مايارة وقدمن عليه واعتقاله شم تحايل محمد بن عربر عاملها للسلطان ابي حمو وداخله في الابتقاض على السلطان ووعده شمد بن عربر عاملها للسلطان ابي حمو وداخله في الابتقاض على السلطان ووعده حمد بن عدس بن عربر عاملها للسلطان ابي حمو وداخله في الابتقاض على السلطان ووعده حمد بن عدس بن عربر عاملها للسلطان ابي حمو وداخله في الابتقاض على السلطان ووعده حمد بن عربر عاملها للسلطان ابي حمو وداخله في الابتقاض على السلطان ووعده حمد بن عربر عاملها للسلطان ابي حمو وداخله في الابتقاض على السلطان ووعده

ومناه حتى اطاعه واخد له الميمة على قومه ومالهم من المرب ورحفوا الى السلطان ووعده ومناه حتى السلطان ووعده ومناه حتى المسلطان ولحق تشمسان وعلم السلطان تقدومهم شحرج القالم والمقوا واقتناوا فالهرم السلطان ولحق تشمسان وعلب محمد بن يوسع على بني توحين وممراوة وبرل مليانة وخرج السلطار من تلمسان لا يام من الهرامه وقد حمم الحموع واراح العلل واوعر الى مسمود بن برهوم بمكانه من حصار محاية فالوصول اليه بالمساكر واهرج مسمودع عاية وقدم

کامر سلطانه وخرج محمد بن یوسف من ملیا i لاعترامه نمد ان استحاب علی ملیان یوسف بن حس بن عزیر فاقیه سلاد ملیکش وانهرم محمد بن یوسف ولمأ الی جبل مرصاله وحاصره مسعود بن برهوم ایاماً نم افرج عمه ولحق بالساطان

عساكره بقيادة يحيى بن موسى ونصب عليهم محمد بن ابي بكر بن عمران من اعياص الحفصيين . وخرج السلطان ابو بكر الحفصي للقائهم والنقى الجمان بالدياس من نواحي بلاد هوارة و بعد قتال شديد انهزم السلطان ابو بكر الحفصي وانكشفت جموعه واستولى بنو عبد الواد على ظمائنه بما فيها من الحرم وعلى ولديه اسمد وعمر فبعثوا بهم الى الهسان . ولحق السلطان ابو بكر بقسنطينة وقد اصابه

والمستمت جموعه واستونى بهو عبد الواد على طمانه كما فيها من الحرم وعلى ولديه المحمد وعمر والمدين وقد اصابه بمض الجراحة في حومة الوغى ، وسار يحيى بن موسى وابن ابي عمران الى تونس واستولوا عليها ، ورجع موسى بن يحيى عنهم بجموع زناتة لار بعين يوماً من دخولها فقفل الى تملسان وبلغ الحجار الى السلطان ابي مكر برجوع زناتة الى بلادهم فنهض

الى تونس واخرج عنها ابن ابي عمران . ثم داخل بعض اهل بجاية السلطان ابا تاشفين ودلوه على عورتها واستقدموه فنهض اليها وحذر بذلك الحاجب ابن سيد الناس فسابقه اليها ودخل يوم نزوله عليها و قتل من اتهم بالمداخلة فانحسم الدأ واقلع ابو تاشفين عنها وولى عيسى بن مزروع من مشيخية بني عبد الواد على

الدأ واقلع ابو تاشفين عنها وولى عيسى بن مزروع من مشيخية بني عبد الواد على الجيش الذي بتمرزد كت وأوعز اليه بيناء حصن اقرب الى بجاية من تمرزد كت فيناه بالياقوتة من أعلى دار قبالة بجاية فأخذ بمخنقها واشتد الحصار الى ان اخذ السلطان ابو الحسن المريني بجمزتهم فاجفلوا جميعاً الى تلمسان وتهض السلطان ابو

السلطان ابو الحسن المريني بجعزتهم فاجهاوا جميعًا الى تلمسان وتهض السلطان ابو بكر بجيوشه من تونس الى تمرزدكت سنة ٧٣٢ ه فخربها في ساعة من نهار كان لم تمنن بالامس حسباً ذكرنا ذلك في اخباره ( راجع فصل ٥٠٨ ) وكان سلطان بني مرين في ذلك الوقت ابا الحسن علي بن عثمان ( راجع فصل ٥٣٣ ) فلما ضايق بئو عمد الواد السلطان ابا يمكر الحفصي استنجد به عليهم وخرج ابوالحسن

من فاس الي تلمسان معاضدًا لابي بكر سنة ٧٣١ ه فنزل بتاسالت منتظر القدوم السلطان ابي بكر الحفصى و اقصل الخبر بابي تاشفين بقدوم ابى الحسن لقتاله فدس الى اخيه الامير علي عامل سجاماسة في اتصال البد به والاتفاق معه على اخيه ابى الحسن فوافقه على على ذلك وخالف على اخيه السلطان ابى الحسن وانتقض بسجاماسة ودعا انفسه ثم تقدم الى درعة وقتل عاملها وولى عليها عاملاً

الدولة الريابيه سلسان وبها يومئد الحاحب يعقوب س عمر فامتمعت عليه فافرج عمها ورحم الى تلمسان فدحليا سمة ٧١٩ ه ثم ارداد طمع ابي تاشمين في الاستيلاء على بحاية واعمالها فردد اليها المعوث مرارًا الى ان كانت سنة سنة ٧٢٣ ه فوقد على السلطان الى تاشمين حمرة بر • عمر بن ابي أليل كاير البدو بافريمية صريحاً على صاحب افر يقية السلطان ابي كمر ومث ممه العساكر المطرقائده موسى س على الكردى فقصدوا أفريقية وخرج السلطان انوكر للقائهم فالمهرموا سواحى مرماحمة وتمحطفتهم الايدي ورحم موسى ا بي على الى تلمسان معاولاً فاتهمه السلطان ابو تاشعين بالادهان ووك به وفي سمة ٧٢٥ ه وقد على السلطان شيح مي سلم حمرة من عمر من ابي أليل واستحثه للحركة على افريقيــة فمعث معه العساكر ونصب لهم الراهيم بن ابي لكر الشهيد من أعياص الحمصيين وحرح السلطان أنو نكر من تونس للقا بم وحشيهم على قساطينة وسقهم اليها فاقام عسكر بني عبد الواد على قسيطينة وتقدم اراهيم

اس ابي نكر الشهيد في احياء سليم الى توس فملكها كما دكرياه في احمارهم وامتمعتُ قسطية على عساكر بني عبد الواد فاقلموا عنها لحس عشرة الة مر حصارها وعادوا الى المسان وفي سمة ٧٢٦ ه سير ابو التممين عساكره قيادة موسى بن على لتدويح الصاحية ومحاصرة الشمور وارل قسيطية وافسد يواحيها ثم رحم الي يحايه محاصرها وارتاد موصماً يعرله عسكره نوادي بحاية وحمم الايدي على ساعهده المديمة فتمت لار امين يوماً وسموها تمرردكت والرل مها عساكر تماهر ثلاثة الاف واوعر السلطان الى حم عماله ، لاد المعرب الاوسط معل الحموب اليها حيث كانت والادم حتى اللح واحد الرهن من سائر اله ائل على الطاعةواستوهوا حبايتهم فثملت وطأتهم على نحاية واشند حصارها وعلب اسعارها وانصل حارهم فالسلطان ابي نكر الحقصي فارسل عساكره سمة ٧٢٧ ه فيرمهم وعبد الوادوعموا

معسكرهم وفي سنة ٧٢٩ هـ وقد حمرة ب عمر على السلطان ابي تاسمين صريحاً ووقد معه او نعده عبد الحق بن عثمان من اعياض مي مر ن ه مت السلطان معهم طمع في الاستُيلا على افريقية ( تونس ) فتقدم اليها واصطحب معه الفل القليل الذين بقوا من بني عبد الواد وكان بينهم ابو سعيد وابو ثابت ابنا عبد الرحمر. ابن يغمر اسن بن زيان واستولى على تونس كما تقدم ذكر ذلك في تار يخه( راجم فصل ٥٣٣ ) ثم انتقض عليه عرب سليم واتحد معهم بنو عبد الواد وقاتلوا السلطان أبا الخسن فانهزم ولحق بالةيروان ثم ركب البحر و بعد أن رأى من المحن في طريقه مالايقدر وصل اخيرًا الى المفرب الاقصى فوجده كشعلة نار انسمت فيه دائرة الفةن بانتاءً كل حزب الى شخص من اعياص بني مرين ليولوه على الامر · وكان الامير ابو عنان ابن السلطان ابي الحسن بتلمسان مقيمًا بها دعوة ابيه فبلغـــه الخبر بنكبة ابيه وبالغ المخبر فزاد على الخبر وفاة السلطان ابي الحسن فخاف الامير ابو عنان ضياع الامر منه بعد آبيه نخرح من تلمسان في عساكر بني مرين ولحق بالمغرب ودخل فاساً واستولى عليها قبل وصول ابيه من افريقية ثم اتى ابوه بمـــــــ الفتن اجتمع بنوعبد الواد واخباروا مناعياص آل زيان ابا سعيد وابا ثابت ابني عبد الرحمن و بايموهما مماً واشركوهما في الامر وتقدموا جميماً من افريقية حيث كانوا مم السلطان ابي الحسن وقصدوا تلمسان ودخلوها بلا ممارض لان جيش المرينيين كان قد خرج منها كما تقدم واجلسوا اباسميدواباثابت على كرسي اجدادها ولم يكن لابي سميد من الامر الا الاسم فقط اما المقد والحل والنقض والابرام فكان لابي ثابت · و بمد ان استتب امرهما بتلمسان خرج ابو ثابت في عساكر ــ بني عبد الواد واخرج عساكر بني مرين من جميــم المغرب الاوسط واعاد ملك اجداده الى ما كان عليه من السطوة والقوة . الا ان السمد لم يخدم ابا سميد وابا ثابت طو يلاً لان فتنة بني مرين انتهت بتغلب السلطان ابي عنان على المغرب الاقصى فلما استثب امره اجمم رايه على غزو تلمسان واعادتها الى المملكة المرينية كما كانت ايام ابيه السلطان ابي الحسن و بعد ان جمع عساكره نهض سنة ٧٥٣ هـ يريد تلمسان . والصل خبر خروجه بابي سميد وابي ثابت فجمعاعسا كرهما واستمدا من قدله ثم سرح المساكر الى مراكش واحلت عليها تحيدله ورحله وا تصل الحابر السلطان ابى الحسن بمكانه من تاسالت فاسكماً راحماً الى حصرته مجمعاً على الا، قام من احيه فاعدا السير الى سحلهاسة و رل عليها واحد بمحمقها واقام محاصراً للمساحولاً كاملاً وفي الاثراء بهض ابو تاشمين صاحب تلمسان في عساكره يريد المارة على اطراف المدرس كي يشمل الما الحسن عن احيه مدلك فارسل اليسه ابو الحسن المه تاشمين في عساكر بني مرس فاحلوه عن المعرب الاقصى وردوه على عقمه الى تأمسان ثم نعلت ابو الحسن على احيه الامير على واقتحم عليه سحملاسة

عمد الى تامسان عم العلم الو الحسن على احيد الا مير على واقتحم عليه محمله الله وقتله سمة الله المسلم موس سمة الله و و قتله سمة الله و و السمام و الله المين الشمين الساعدية لاحرب على على ما تقدم و اعدا السير الى تلمسان و بعد ان و عرجه عليم المدن التي في طريقه وصل احيراً الى المسان و احياً معالم المصورة الى كان احتلها عمد يوسم و يمقوب وحرمها بمو المدن المداد المدن المدن المداد المدن المداد المدن المدن المداد المدن المد

ر يان كا مدم فادار عايها ساحا من الدور و لطاقاً من الحدق و لصب الحارق وحاصر الحدارق و لقد عليها الدل و دافع او تأشمين عن المسان دفاعا محمودًا واستمرت مارله السلطان الدي الحسن اداها الى احر رمصان مس ١٩٧٩ها و حمها في اليوم السانع والمشر م م م ولحاً السلطان انو داشه من الى اب قصره في لمة من

ا في اليوم السابع والعشر ن مه ولحا الساطان الو دائته ن الى ال قصره في لمه من الصحافة ودافعهوا عن المسهم مستدي بن حتى قتلوا عن الحرهم وقال السلطان الوتاشمين في من قتل ولم يرح من آل ريان الاكل طول الممر والعرصب الدولة الاولى التي عبد الواد وصار الممرب الاوسط تا ما لدى مر بن ملوك الممرب الاقصى الى ان كان ماددكره الشاء الله تعالى

۵۷۱ ا و سعید و او ۱ ت ا ساع برازهمی سه بهمراسی من سنه ۱۳۵۲ م ۱۳۵۲ م

لما استولى انو الحس المر نبي على المعرب الاوسط وابحن في بي عمد الواد

خبر نهوضه بالسلطان ابني حمو بن يوسف فجيم اهله وشيعته وخرج من تلمسان الى الصحراء . وتقدم ابو سالم ودخل تلمسان بلا ممارض واستولى عليها شخالفه ابو حمو في اصحابه الى المفرب فنزلوا اكرسيف ووطاط و بلاد ماوية وحطموازرعها وانتسفوا بركتها وخر بوا محرانها . و بلغ السلطان ابا سالم الخبر فاهمه امر المغرب وكان في جملته من بني زيان مجمد بن عثمان بن ابني تاشفين و يكنى ابا زيان فمقد له على نلمسان واعطاه الآلة وجمم له جيشاً من مفراوة و بنى توجين و دفع لهم اعطياتهم وانكفاً راجماً الى مغر به فاجفل ابو حمو واصحابه امامه ثم خالفوه

الى تلمسان فطردوا عنها ابا زيان واستولوا عليها وثبت قدم ابي حمو بها ، وعاد ابو زيان الى المغرب لاحقا بالسلطان ابي سلم فقيله ، ثم عقد ابو سلم مع ابي حمو صلحاً واستقر كل منهما على عمله ، وفي سنة ٧٦٣ ه توفي ابو سلم بن ابي الحسن المريني وتولى بعده ابو عمر تاشنين الموسوس ثم خلم سنة ٧٦٣ ه وثولى بعده ابو

زيان محمد بن ابي عبد الرحمن فانتهز ابو حمو الفرصة وطمع في الاستيلاء على بمض بلاد المفرب الاقصى فنهض الى المفرب فاتح سنسة ٧٦٦ ه وانتهى الى دبدو واكرسيف وانتهب الزروع وشمل بالقوريب والعيث تلك النواحي واندكمنا راجما الى حضرته وقد عظمت في ثنور بني مرين وتخومهم نكايته وثقلت عليهم وطأنه فمقدوا ممه هدنة فانصرفت عزائهم إبي حو إلى بلادافر يقية فكانت حركته

وطأته فمقدوا ممه هدنة فانصرفت عزائم آبي حمو الى بلادافر يقية فكانت حركته الى بجاية من العام المقبل ونكبه عليها كما نذكره ان شاء الله تعالى كان صاحب بجاية الامير ابو عبد الله يحالهاً للسلطان ابى حمو حتى انه اصهر البه في ابنته وكان الامير ابو عبد الله المذكور شديد الوطأة على اهل بلده مرهف

« ٣٤ »

لمدافعته وخرجا من تلمسان ليصدا ابا عنان عن التقدم فالتقي الجمان ببسيط انكاد اخرر بيع الثاني من السنة و بعد قتال شديد انهزم بنو عبد الوادووقع السلطان ابو سعيد بن عبد الرحمن اسيرًا في يد بني مرين فامر سلطانهم ابو عنان بقتله فقتل وفو اخوه ابو ثابت وجمع كثيرين من اشياعهم واتباعهم وحدث نفسه باسترجاع ملكهم فسيراليه ابو الحسن جيشاً فانهزم ابو ثابت وفر حتى وصل الى بجاية من عمل

ا فر نقبة فقيض عليه اميرها ابو عبد الله محمد بن ابي زكريا الحفصي وكان مخالصاً للسلطان ابي عنان فاعتقله عنده حتى وفد به على السلطان ابي عنان بلمدية فاخسد السلطان ابو عنان آبا ثابت واعتقله وهكذا أنقرضت الدولة الزيانية الثانية

### ۵۷۲ - ابو حمو موسى ۸۰۰ بوسف

من سنة ٢٥٩ – ٢٩١ م او من سنة ١٣٥٨ – ١٣٨٩ م

لما استولى السلطان ابو عنان المريني على تلمسانطمع في الاستيلا على افريقية

وسار في عساكره اليها لهذا القصد وبعد ان دخلت جنوده تونس حصلب بينهم فتنة تآكمروا فيها على قتل السلطان ابي عنان وانصل بابي عنان خبرمو امرتهم فخاف على نفسه وانكفأ راجمًا الى المغرب و بمد قليل ظهر منصور بن سليمان المريني ودعا لنفسه وحصلت بينه وبين ابي عنان فتن يطول شرحها وقد تقدم ذكرها ثم ظهر

ابو سالم ا براهيم بن ابي الحسن المريني ودعالنفسه ايضاواستولى على الفرب الاقصى بعد ان انتصر على ابي عنان ومنصور بن سليمان · فانتهز بنو عبد الواد مــدة اشتغال المرينيين بهذه الفتنة وبايعوا لابي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن ابن يفمراسن بن زيان وذهبوا معه الى تلمسان واخرجوا منها عساكر بني مرين واستقر ملك ابي حمو بها . ولما استثب امر ابي سالم بن ابي الحسن المريني بالمغرب

الاقصى ومحا اثر الخوارج منه طمع في الاستيلاء على تلمسان كما كان لابيه واخيه من قبل فجهز عساكره ونهض من حضرته سنة ٧٦١ ه قاصدًا تلمسان ٠ واتصل عبد الواد على اطراف المغرب فبأخذ بجميزة السلطان عنه و ينفس من مختقه فاغار ابو حمو على اطراف المغرب ودخل في جموعه احواز مكناسة وعاثوا فيها ثم عمدوا المي مدينة تازا فحاصروها سبماً وخر بوا قصر الملك هناك ومسجده المعروف بقصر تازروت وبينا هم في ذلك بلغهم الخبر بانتصار ابى المباس على عبد الرحمن ومقتله فماد ابو حو بمن ممه الى تلمسان ، اما السلطان ابو المباس الريني فانه لما استولى على مراكش عاد الى فاس واراخ بها اياماً ثم اجم النهوض الى تلمسان لينتقم من ابى حمووعلم هذا بنهوضه فاضطرب وجم امواله وحرمه ولحق ببلاد مغراوة وجاء السلطان بها المباس الى تلمسان في اتباع بهاجزا له بها فعله ابو حمو في تخريب قصر تازروت ، ثم خرج من تلمسان في اتباع ابى حمو فبالمنه المبار باجازة موسى بن ابى عنان من الاندلس الى المغرب وانه خالفه الى دار الملك فانكفاً راجماً الى المغرب ورجم ابو حمو الى تلمسان بمد خروج ابى دار الملك فانكفاً راجماً الى المغرب ورجم ابو حمو الى تلمسان بمد خروج ابى حمد المباس منها واستقر ملكه بها الى ان كان مانذكره

کان لا بی حمو المذکور خمسة اولاد کبیرهم ابو تاشفین عبد الرحمن ثم بعده اربعة لام واحدة وهم المنتصر وا بو زیان مجمد وحمر و یوسف ، وکان ابو حمو قد عهد بولایة العهد من مده کبیر ولده ابی تاشفین المذکورالی ابیهم انه بر پینالتو ثب منافسات وفتن کثیرة حتی دس اخوة ابی تاشفین المذکورالی ابیهم انه بر پینالتو ثب به فسمع السلطان وشایئهم وشعر ابو تاشفین بذلك شخاف ضیاع الام منه بعد وفاة ابیه فعصی علی ابیه وتبعه جمع کثیر واخرج اباه من تلمسان واستولی علیها سنة ۷۸۹ ه و نقبض علی ابیه واعتقله ثم احتال ابو حمو الی آن خرج من سجمن ابنه وجمع اشیاعه واخرج ابنه من تلمسان واستقر بها فذهب ابو تاشفین الی المغرب صریخاً علی السلطان ابی العباس احمد بن ابی سالم المرینی قامده ابو العباس باینه الامیر ابی فارس و وزیره مجمد بن یوسف عقد لها علی جیش کشیف من بنی مرین وغیرهم ، و خرج السلطان ابو حمو لمدافه تهد لها علی جیش کشیف من بنی مرین وغیرهم ، و خرج السلطان ابو حمو لمدافه تهد لها علی جیش کشیف من بنی عبد الواد اسماب ابی حمو و کبا بالسلطان ابی حمو فرسه فسقط وادر که بعض عبد الواد اسماب ابی حمو و کبا بالسلطان ابی حمو فرسه فسقط وادر که بعض

و بلغ الحبر الى السلطان ابي حمو قامتمض لهلاك الامير ابي عبد الله واخذ على نفسه القيام بثاره فجبزعساكره وقصد بجاية وبرز السلطان ابو العباس لقتاله وبمد اخذ ورد اختل مصاف ابي حمدو وانهزم عسكره وانتهب اصحاب اببي العباس مخلفه واسروا حرمه ونجا ابو حمو بنفسه بُعد شق الانفس الى الجزائر ثم خرج منها ولحق بتلمسان · وفي سنة ٧٦٨ ه قتل ابو زيان محمدبن الىعبدالرحمن سلطان بني مرين بالمفرب الاقصى وقام بالامر بعده ابو فارسعبد العزيز بر ابي الحسن فانشغل لاول امره بثثقيف اطراف ملكه حتى اذا تم له ما اراد سمت همته الى الاستبلاء على تلمسان فنهض من فاس سنة ٧٧٢ هـ واحتل بتازا · وانصل خبر نهوضه بالسلطان ابي حمو موسى بن يوسف فجمع جموعه وهم باللفاء ثم اختلفت كالمة اصحابه وتفرق عنه اكثرهم فاجفل هو في من بقي معه عن تلمسان ودخـــاوا الصحراء وتقدم السلطان عبد العزيز فاحتل بنلمسان يوم عاشوراء من السنة وسير جيشاً بقيادة وزيره ابي بكر بن غازي بن الكاس في اتباع ابي حموفادر كوه ببعض بلاد زناتة فاجهصوه عن ماله وممسكره فانتهب باسره وهرب ابو حمو ناجيا بنفسه الى القفر . واستنب امر المغرب الاوسط للسلطان عبد المزيز واقام بتلمسان حتى ـ توفي سنة ٧٧٤ هـ و بايم بنو مرين من بمده لابنه السميد بالله ابى زيان بن عبد العزيز وانكفأوا بسلطانهم الجديد وشلو سلطانهم القديم الى فاس ولما رجم بنو مرين عن تلمسان رجـم ابو حمو من مكانه الى تلمسان والتف حوله بنو عبد الواد واخرجوا حامية بني مرين من المدينة واستتب امره بها وفي سنة ٧٧٦ ه خلع بنو مربن سلطانهم السميد بالله لصفر سنه والقسمت مملكة بني مرين من بعده الى قسمين فاس في ملكة الى العباس احمد بن ابي سالم ومراكش في مذكمة عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ثم حصلت بينهما فتن وحروب يطول شرحها كان من نهايتها خروج ابي العباس من فاس سنة ٧٨٤ ه قاصدًا . مراكش فوصلها ونازلها وضيق عليها ودافع عنها عبد الرحمن بقدر ما في امكانه

واذ رأى نفسه غير قادر على حفظها اوعز الى السلطان ابى حمو ايهجم بجموع بنى

الهساكر ورد ابا زيان بن ابي حمو الى فاس ووكل به · وسار ابنه ابو فارس الى تامسان فملكما وهرب منها يوسف بن ابي حمـــو · واقام السلطان ابو العباس بتازا يشارف احوال ابنه الى ان مرض بمكانه من تازا وتوفى في مجرمسنة ٩٩٦ه فقفل

ابنه ابو فارس من تلمسان الى المغرب للاستملاء على ملك احداده

٤٧٥ - بقية الحيار الدولة الزيانية

من سنة ٧٩٦ - ٩٣٢ ه او من سنة ١٣٩٣ - ١٥٢٥ م

لما رجع ابو فارس من تلمسان الى المغرب واحتل بغاس واستقرام مها اطلق الامير ابا زيان بن ابي حمو من اعتقاله و بعث به الى تلمسان اميرًا عليها وقائمًا بعد السلطان ابي فارس فيها فسار اليها وملكها ومحا اثار الثورة والفتن من انتحائها واستقامت أمور دولته المران تغفي ولم بزل الملك ما في عقبه حتى ظهر في اوائل

واستقامت امور دولته الى ان توفي ولم يزل الملك بها في عقبه حتى ظهر في اوائل القرن العاشر للهجرة خير الدين باشا واخوه اوروج باشا واصلهما من اروام جزيرة متياين ( مدللي ) احدى جزائر الروم وكانا يشتغلان بجوفة القراصين ببحر الروم

تم اسلما ودخلا في خدمة الساطان محمد الحفصي ساطان تونس لهذا الوقت واستمرا في حرفتهما وهي اسر مراكب المسيحيين النجارية واخد كافة ما فيها من البضائم ويم ركابها وملاحيها بصفة رقيق فاغتنيا مع تمادي الايام من اموال النهب والسلب حتى صار لهما في وقت قريب عمارة بحرية وكانت الدولة المثانية العلية في ذلك الوقت قد استفحل امرها جدا وارهب سلطانهم سلم الاول بقوته مالك أور با فارسل

اليه خير الدين (خير الدين هذا هو المشهور في كتب الفرنج باسم يَر بروس اي ذي اللهية الحراء) واخوه احدى الراكب المأسورة اظهاراً الحضوعهم السلطانه فقبلها منهما وارسل لهما خلماً سنية وعشر سفن ليستمينوا بها على غزو مراكب الفرنج فقويت شوكتهما واشرأبت اعتاقهما لاحتلال بعض سواحل بلاد الفرب بأسم

سلطان آل عثمان فنازل خير الدين ثغر شرشل باقليم الجزائر واستولى عليه وتقدم

ورسامهم وعرفه فقتله وحاء رأسه الى امه اسي تاشعين فسيره هدا الى ابي العماس احمد صاحب فاس ودلك سمة ٧٩١ه

#### ۵۷۳ – ابو ناشعین سه ابی حمو

WETTH OF ONE

من سة ٧٩١ - ٧٩٥ ه او من سمة ١٣٨٩ - ١٣٩٣ م

لما الهرم أنو حمو أمام بني مر ن المماصدين لامه أ ي تانتمين وقتل كما لقدم

دحل او تاشمان تلمسان اواحر سنة ٧٩١ ه وخيج الورير وعساكر بسبي مر س الطاهر الله حتى دفع البهم ماسارطهم عليه من المال ثم قملوا الى المعرب واقام هو المسان يقيم دعوة السلطان ابي العماس صاحب المعرب ويحطب له على مما ره وي مث اليه الصر ، له كل سمة كما اشترط على نفسه وكان السلطان ابو حمو قد ولى انه اما ريان على الحرائر واقام واليا علمها الى ان قدل اوه او حمو كما أمدم فثار هو الحرائر ودعا لممسه وعرم على احد ثار ا به شمع عساكره وسارالى تلمسان سمة ٧٩٢ ه ولكمه لم يطار مها طائل ثم احمع رأيه على الوفادة الى صاحب المعرب فوقد عليه صريحاً والماه و بر مقدمه ووعده المصر على احبه فاقام عمده منظراً المناس المنا

وقاء وعده حتى تمير السلطان او اله اس على الى تأشين في بعض البرعاب الماوكية فاحاب داعى الييريان وحهره فالمساكر لملك فلمسان فسار لدلك منتصف سمة ٥٩٧ هوكان او تأشمين قد طرقه مرص ارمن 4 ثم وفي مدله في رمصان من السنة وكان القائم بدولنه احمد بن المعر من صفائع دولتهم فولى المده مكانه صدياً من ادائه وقام كمالته و وكان وسف بن البي حمو والي على الحرائر من قدل احيه البي تأشمين فلها علم عوته السرع المسير الى تلمسان فعال احمد بن المعر والصي المكول ال احيد الى المعر والصي المكول ال احيد الى المعر والصي المكول ال احيد الى المعرف على كرسي المماكمة فلها بلع الحيرالى السلطان

الم العاس صاحب المعرب حرح الى دارا ودمث من هاك الله ادا فارس في

بالنيابة عن ابنه توران شاه لحين حضوره فغهلوا ونوهوا باسمها واعصوصبوا لها وصبر المسلمون امام الفرنساويين وفي الاثناء وصل المعظم توران شاه فبايموا له واعظوه صفقة ايديهم وانتظم الحال وانتصر المسلمون على الفرنساويين واسروا ملكهم كما تقدم ذكر ذلك (راجع فضل ٤٦٨) . ثم رحل المعظم اثر هذا الانتصار الى مصر وكان قد احضر معه من حصن كيما بعض مماليكه فتطاولوا على مماليك ابيه واغروه بقتلهم لاستبدادهم عليه فسمع المعظم وشاتيهم وعزم على الفنك بهم فنفرت قلوبهم منه واتفق كبرالا البحرية وهم ايبك واقطاي ويهرس على قتله قبلا يفنك بهم فقاوه كما مر واصبوا للملك شجرة الدر ام خايل وخطب لها على الما براته الما برونتش اسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم وقام ايبك الجاشنكير باتابكية المسكر ولعدم سبوق ولاية المرأة في الاسلام كم يستمرام هاوا تفق المصريون على ولاية كبير البحرية ايبك الجاشنكير فبايموا له وخلموا ام خليل ولنبوه بالمعز فقام بالامر وانفرد بملك مصر وذلك سنه ١٤٨٨ ه

#### -000000

## ٥٧٦ \_ المعزاياك الجاشكير

من سنة ٦٤٨ ــ ٦٥٠ ه او من سنة ١٢٥٠ - ١٢٥٧ م

ولم يستتبامر ايبك الذكور طويلاً لان الدولة الايوية وانكانت انقرضت من مصر في ذلك الوقت وكان كان منها افراد في الشام الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف ابن ايوب وهو يومئذ صاحب حاب وحمص وما يليها فلا بلغه الحبر باستبداد الماليك بمصر سار الى دمشق وطلب الامر انفسه فبايمه اهل الشام واغروه بملك مصر وانصل الخبر بالماليك في مصر فاعتزموا على أن ينصبوا بعض بني أيوب فيكفوا به السنة النكير عنهم فبايعوا لموسي الذي كان ابوه صاحب الين وهو يوسف اطسر بن المسمود بن الكامل وهو يومئذ ابن ست سنين ولقبوه الاشرف وتعين

وهو خير الوارثين

اخوه اوروج الى داخليه البلاد وطارل تلمسان واستولى عليها وقدل اعباص سي عمد الواد المستولين عليها لذلك الوقت وكانت محمة بي عمدالواد متمكمة في قلوب اهل تلمسان حتى لم يقدروا ان محتملوا مان يملك عليه عيرهم وراسلوا الملك شار اكمان ملك اسمانيا واستبحدوا به على اخراج المثانيين من مديمتهم واحاب شارا كمان طلمهم وارسل حيثاً من اسمانيا لهدا القصد وقائل الاسما ون اوروح باشا ومن معه فهرموهم وقبلوا اوروج باشا اكمهم لم يمكروا من استحلاص بلمسان من ايدى المثانيين لان حير الدين لما المه خبر هذه الوقعة وقبل احيه اسمرع في من معه الى تلمسان واحلى الاسمانيين عها ودلك سمة ٩٣٣ ها ومن دلك الوقعت صارت تلمسان والممرب الاوسط المعروف الان باقليم الحر تر احدى ولايات الدولة المثانية المان استولى عليها العرسو يون سمة ١٨٣ م (سمة ١٢٤٦ ها) في حدر علو يل ولا يرال الحال على دلك لهذا العهد والله وارث الارض ومن عليها

#### -000000

#### ٥٧٥ - دولة الماليك بمصر والشام

( تمبيد ) هده الدولة استوات على مصر والشام امد القراص الدولة الايورة وسبب اتصالهم بالملك النالملك الصالح بحم الدين س الكامل بن المادل الايوني كان قد استكثر من الماليك و بني هم هامة من شمدي الديل اراء المقياس وساهم البحرية وكان هؤلاء المحرية شوكة دواته وعصاة سلطا 4 وحواص داره وكان من كبرا ثهم عر الدين ايمك الجاشكير التركماني ورديمه فارس الدين اتطابي الحامدار وركم الدين بيارس المدقداري ولما توفي الملك الصالح سمة ١٤٧ه ه يمكانه المصورة وهو يحارب الهرساويين ( راجم فصل ٤٦٤ ) وكان امه توران شاه محمصن كيما طمع المرساويون في المسلمين هد وفاة سلطامهم وهجموا عليهم على حين عصلة فامكشف اوائل المسكر فاتحد هو لا الماليك على اهمة شجرة الدر روح الصالح فامكشف اوائل المسكر فاتحد هو لا الماليك على اهمة شجرة الدر روح الصالح

#### ٧٧٥ \_ نورانديم على بن اببك

من سنة ٥٥٥ - ٢٥٧ هاو من سنة ١٢٥٧ - ١٢٥٩ م

ولما قتل المعز ايبك اجتمع امراء الماليك و بايموا لا بنه نور الدين على ولاول دولته امر بتنل شجرة الدر قاتلة ابيه فقتلت ، وفي هذه الاثناء اخذ التتار بغداد وقتلوا الخليفة وتقدموا الى الشام فارتاب الامراء بشأنهم واستصغروا سلطانهم نور الدين على بن المعز ايبك عن مدافعة العدو لعدم ممارسته للحروب وانفقوا على البيمة لسيف الدين قطز المهزي ( من مماليك المعز ايبك ) وكان معروف بالصرامة والاقدام فبا يعوا له واجلسوه على الكرسي وخلعوا نور الدين علياً استنين من ولايته واعتقلوه في اواخر ذي القعدة شنة ١٥٧ هـ

#### ٨٧٥ \_ المظفرسيف الدبه قطز

من سنة ٢٥٧ ــ ٨٥٨ ه أو من سنة ١٢٥٩ ــ ١٢٦٠ م

وأستولى سيف الدين قطز على مملكة مصر وتلقب المظفر ويقال أن نسب قطز هذا يتصل بالملوك الخوارزمية ، وحالما استلم زمام المملكة قبض على نور الله ين على وقتله ، وكان النتار بعد استيلائهم على بغداد قد تقدموا بقيادة بطابهم الشهير هولا كوخان بن تولي خان وعبروا الفرات سنة ١٥٨ ه ووصلوا الى الشام ودكوها دكاً وحرثوها حرثاً ولم يبقوا على شيء منها وبدخولهم أنقرض بنو أيوب من الشام كما أنفرضوا من مصر ، ولما ضاق أهل الشام فرعاً أرسلوا الى السلطان سيف الدين قطز صاحب مصر يستنجدونه وفي الاثناء وصل رسل هولاكو الى قضرب قطز أيضاً حاملين رسالة مؤداها أن يخضع قطز لهولاكو ويخطب له في مصر فضرب قطز أيضاً حاملين رسالة مؤداها أن يخضع قطز مصر الى الشام لاخراج التتر منها وتقدم كتبغا قائد الذهر بن معه وسار إلى الفاء المسلمين والذي الجمان بالغور على عين كتبغا قائد الذهر قائلاً شديداً أغزم المناز هزية قبيحة وأخذتهم سبوف المسلمين حالوت وأفنتالا قائداً شديداً أغزم الناز هزية قبيحة وأخذتهم سبوف المسلمين حالوت وأفنتالا قنالاً شديداً المسلمين

a 733

ا يبك اتابكا له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في يده ولم يكن الاشرف الا اسماً بلا رسم . ومع ذلك لم يكف الناصر صاحب الشام عن التقدم الى مصر بل جمع باقي أمراء الآيو بيين وارتحل من دمشق سنة ٦٤٨ ه قاصدًا مصر وبلغ المصربين الخبر فجمم المعز ايبك عساكره وخرج للقائهم فالنقوا بالعماسة وبعد قتال شديد انكشف المصريون بادى بدء ثم ثبتوا واعادوا الكرة فانهزم الشاميون وولوا الادبار ورجع ايبك الى مصرمنصورًا وكان من شجمان الماليك فارس الدين القطامي فاظهر في هذه الحرب شجاعة وبسالة غريبين وكان فارس الدين هذا زعياً لحزب من الماليك الصالحيين وكانوا يطابون له المشاركة في الملك مع الملك الاشرف وما زالوا حتى نالوا مطلوبهم وغص به ايبك واجمع على قتله فاستدعاه في بمض الايام للقصر للشوري سنة ٢٥٢ هـ وقد اكمن له ثلاثة من مواليه فوثبوا عليه عند مروره بهم وبادروه بالسبوف وقتلوه لحينه واتصلت الهيمة فركبوا وطافوا بالقلمة وطلبوا فارس الدين اقطاى ظنا منهم انه مأسور فرمى اليهم برأسه فانقضوا واستراب امراؤهم فاجتمع ركن الدين بيبرس البندقداري وسيف الدين قلاوون الصالحي وسيف الدين سنقر الاشقر وغيرهم ولحقوا بالشام فيمن أنضم اليهم من البحرية واختنى من تخلف منهم واستصفيت اموالهم وزخائرهم . فلما تخلص الممز ايبك من طائفة الصالحيين قبض على الملك الاشرف وخلمه والقاء في سببن مظلم وخطب لنفسه وتزوج شجرة الدر زوجة الصالح وكانت شجرة الدرعقيمة لم تلد فنزوج عليها سرارئ اخر يات فولدت له احداهن ولدًا دعاه نور الدين علياً ثم عزم على مصاهرة بدر الدين لؤلو صاحب الموصل فاثار ذلك غيرة من زوجته

شجرة الدر واغرت به جماعة من الخصيان فقنلوه يوم ٢٣ ربيع اول سنة ٥٥٠ هـ

الى بعلبك فتبعه عسكر المصر يين وقبضوا عليه وحمل الى مصرواعتقلبها واستذب الشام ومصر للعلك الظاهر

وفي سنة ٦٠٠ ه قدم الى مصر جماعة من العرب ومعهم شخص اسمه احمد شهدوا انه ابن الظاهر محمد ابن الامام الناصر العباسي فيكون عم المستمصم الذي قتله التاتار سنة ٢٥٦ ه ببغداد . فعقد الملك الظاهر يبرس مجلساً حضر فيها كابر

الملها، واثبت القاضي نسب احمدا لمذكور و باسمه اللكوالناس بالحلافة واقب المستنصر بالله فاصبحت القاهرة من ذلك الحين مقر الخلفاء المباسبين غير ان سلطتهم لم تكن تمتهر الا من وحهها الديني فقط وكانوا يلقبون بالايمة

تهتبر الا من وحهما الديني فقط وكانوا يلقبون بالايمية ثم اراد الملك الظاهر بيبرس ان يسترجم بفسداد للخلفاء المباسيين فانفق مالاً جسيماً في اعداد المعدات واستخدم المسكر ثم نهض من مصر ومعه الخليفية المستنصر بالله المذكور فلما احتاوا دمشق عاد بيبرس الى مصر وتقدم المستنصر بالله المذكور فلما احتاوا دمشق عاد بيبرس الى مصر وتقدم المستنصر بالله قامدًا بغداد وقبل ان يصل اليها وصلت اليه النتر وقتاوه وغالب اصحابه ولم

بالله قاصدًا بنداد وقبل ان يصل اليها وصات اليه النثر وقتاوه وغالب اصحابه ولم تكن خلافته الاخمسة اشهر وعشر بن يوماً . وكان في حلب رجل من العباسيين هو احمد ابو العباسي بن علي نجا مختفيًا من بفداد فاستقدمه الملك الظاهر الى مصر وبويع له بالحلافة ولقب الحاكم بامر الله

وكان الصليبيون في ذلك الوقت لايزالون مالكبن مدناً كثيرة في بلاد فلسطين فمزم بيبرس على اخراجهم منها وتجهز للمسير القالهم ونهض سنة ٣٦٣ همن مصر ونازل قيصرية في ٩ جمادى الاولى من السنة وضايقها وفقها بمد ستة ايام وامريها فهدمت ثم سار الى ارسوف ونازلها وفقها في جمادى الآخرة من

السنة وعادً إلى مصر وفي سنة ٦٦٤ ه خرج الملك الظاهر من مصر ثانيسة وسار الى الشام وجهز وفي سنة ٦٦٤ ه خرج الملك الظاهر من مصر ثانيسة وسار الى الشام وجهز عسكرًا الى ساحل طرابلس ففتحوا القليمات وحلبسا وعرفا ونزل هو على صفد وضايقها بالزحف وآلات الحصار ولاحق الجند القلمة وكثر الفتــل والجراح في المسلمين ثم فقيما بالامان وقتل اهلها عن آخره ، وسير عسكره الى الارمن ووصاوا

« £ £ »

وقتل قائدهم كتبغا وفر من بقي منهم الى رؤوس الجبال وتبمهم السلمون فافنوهم وهرب من سلم منهم الى المشرق وقال بمض الشعراء في ذلك هلك الكفر بالشام جميعاً وأستجدالاسلام بعد دحوضه ملك جاءنا بمزم وحزم فاعتزرنا بسمره وبيضه أوجب الله شكر ذلك علينا دائماً مثل واجبات فروضه وقال آخر غلب النتارعلي البلاد فجاءهم من مصرتركي يجود بنفسه

بالشامأهلكهم وبدد شماهم واكل شي آفة من جنسه وساق بيبرس البندقداري وراء التتار الى حلب وطردهم من البلاد وأظهر شجاعة فائقة فيالفنك بهم حتىوعده السطان المظفر بحلب ثم نقض السلطان وعده فتأثر ببارس جدا ووقعت الوحشة بينها وأضمر كل لصاحبه الشبر فاتفق بيبرس مع

جاءة من الأمراء على قنل المظفر فقتلوه على الطريق يوم ١٦ ذي القمدة سنة٨٥٨هـ

## ٥٧٩ \_ الظاهر بيرسن البند قدارى

من سنة ٢٥٨ ــ ٢٧٦ هـ أو من سنة ١٢٦٠ – ١٢٧٧ م

ولما قتل المظفر اجتمع امراء الماليك وبايعوا بيبرس البندقداري ولقبوه الظاهر ثم تقدموا الى مصر فدخلوها في اواخر سنة ٢٥٨ هـ واستقر بيبرس على كرسي السلطنة بها وازال ما كان احدثه سلفه من المكوس . وكان قطز قد استنابعلم

الدين سنقر الحلبي بد مشق فلما قتل قطز طمع علم الدير في الاستيلا على الشام ودعا الناس الى البيعة له فاجابوه الى ذلك واستقر امره بدمشق و بلغ الخبر لاملك الظاهر بيبرس البندقداري فارسل عسكرًا سنة ٢٥٩ ه مع علا الدين البندقداري

( وهو استاذ الملك الظاهر ) لقنال علم الدين فخرج علم الدين اليهم واقتتاوافي ظاهر دمشق فانهزم الشاميين ودخل المصريون دمشق واستولوا عليها وهرب علم الدين

الى غيره من امراء الماليك بل كان يحتسبهم اعداء له ويتهمهم بقتل بلبساي ثم وقع اختيساره على اق سنقر فولاه الانابكية و بعد يسير خنقه في احــد ابراج الاسكندرية فتباعد الامراء عن هذا المنصب واضمروا السوء للملك السعيد وفي سنة ٧٧٧ ه سار الملك السميد من مصر الى الشام للنظر في مصالحه فلما وصل بمسكوء الى دمشق جرد منها عسكرًا بقيادة الامير سيف الدين قلاوون الصالحي وارسلهم الاغارة على سيس في بلاد الارمن فشنوا الغارة عليها وعادوا غانمين وقد أجمعوا على الخلاف على الملك السعيد وخلعه وعبروا على دمشق ولم يدخلوها فارسل اليهم الملك السميد يستمطفهم ودخل عليهم بوالدته فلم يلنفتوا الى ذلك واتموا السير الى مصر فركب الملك السعيد وسيقهم الى القاهرة ودخل الى قلمة الجبل فدخلت المساكر بمده في ربيع الاول سنة ٦٧٨ ه فحاصروا الملك

#### ۱۸۱ - سلامش بن بسرسه

السميد بالقلمة وخامر عليه من كان معه واخذ احدهم يهرب بعد الآخر و ينضم الى عسكر المعاصرين ولما رأى السعيد ذلك طاوعهم على الانخلاع من السلطنةوطلب

سنة ۸۲۸ ه او سنة ۱۲۷۹ م

ان يمطى الكرك فاعطوه اراها فسار اليها وتسلمها

واتفق اكابر الأمراء الذين خلموا الملك السميد على أقامة أخبه سلامش في المملكة فبايعوه ولقبوه الملك المادل وكان عمرهاذ ذاك سبع سنين وشهورا واختاروه صغيرا ليكون الامر طوع ايديهم واقاموا الاميرسيف الدين قلاوون الافني الصالحي وصيًا عليه . وجهز الامير سيف الدين قلاون شمس الدين سنقر الاشقر وارسله الى دمشق وجمله نائب السلطنة بالشام · ولم تطل مدة حكم سلا · ش لان الامراء الدين بايموه انقلبوا عليه في ذات السنة شخاموه و بمثوه منفيًّا إلى قامة الكرك

« £7 »

إلى بلاد سيس فانتصروا على صاحبها وقتلوا احد اولاده واسروا الآخر ورجموا وايديهم ملأى من الفنائم تم عاد الطاهر الى مصر ظافرًا منصورًا . وفي سنة ٦٦٦ ه استأنف الظاهر الحرب مع فلسطين فاستولى على يافا والشقيف وطبرية وارصوف والطاكية وبقراس والفرين وصافيتا ومرقية وايباس ثم عاد الى مصر وفي سنة ٦٦٨ ه عاد الظاهر الى الشام وأغار على عكا فرأى ان لا مطمع له فيها وقتنذ فتوجه الى دمشق ثم الى حماة وجهز عسكرًا الى بلاد الاسماعيلية فتسلموا مصاف وعاد الى دمشق ومنها الى مصر ٠ وفي سنة ٦٦٩ ه عاد الملك الفاهرمن

مصر الى الشام ونازل حصن الاكراد وهو للفرنج وجد في حصاره واشتد القتال عليه وملكه بالامان ثم رحل عنه الى حصن عكار وبعد ان نازله استولى عليــه بالامان ايضًا تم تسلم قلمة العليقة وبلادها من الاسماعيلية . ثم جهز اسطولاً لغزو

قېرس فتكسر الاسطول في مرسى البيسوس واسر الفرنيج من كان فيه فاهتم الظاهر بيناء اسطول آخر فعمل في مدة يسيرة اسطولاً اعظم واقوى من الذي تكسر وفي سنة ٦٧٦ ه توفي الملك الظاهر بيبرس البندقداري بدمشق ودفن فيها قرب

الجامع الاموي وكتم مملوكه بدر الدين بلباي ( بيبلي باي ) المعروف بالخاندار موته وارتحل بالمساكر ومعهم المحفة مظهرًا ان الملك فيها وانه مريض ولما وصل بدر الدين بالمسكر الى القاهرة اظهر موت الملك الظاهر وبابع لابنه بركة خان وكانت مدة ملك الملك نحو سبع عشرة سنة

## • ٨٥ - السعيد بركة خاله بهر بيرسوه

من سنة ٦٧٦ – ٦٧٨ ه أو من سنة ١٢٧٧ – ١٢٧٩ م

واستقر بركة خان في السلطنة بعد ابيه ولقب بالسميد وقام بامر دولتسه

مملوك ابيه بدر الدين بلباي ولحسن ظن السميد به سلمه مقاليد الامور فسمدت البلاد في أيامه الأ أن مدته لم تطل لأنه توفي بمد مدة قليلة ولم يكن السعيد يركن وصرف لملك الممصور قلار؛ العساكر الاسلامية فرحم كل منهم الى محله وعاد هو له دمشق ومها الى الديار المصرية وفي سنة ١٨١ هـ توفي العا ( اياقا ) ابن هولاكو وتولى الملك نعده الحوه تكدار بن هولاكو ولما جاس في الملك اسلم وتسمي احمد وارسل رسلاً الى الملك فلاون يملمه باسلامه و يطلب منه الصلح بين المسلمين فتحوف قلاون من العدر ولم ينتظم دلك

وفي سعة ١٨٤ ه سار الملك قلاون من مصر الى الشام و دهد ان استراح دمشق اياما خرج مها دا اسار الملك قلاون من مصر الى الشامة ودارل حص المرقب وكان للصليبين واستولى عليه وفي سعة ١٨٦ ه كان الملك قلاون قد حهر عسكراً كثيما مع دائب سلط به دالمتام حسام الدين طر نظاي وامرهم بالمسير الى قلمة صهيون وكان صاحبها حيئد سعقر الاسمر كامرة وصبت المساكر عليها المحاديق وصايقوها بالحسار فاصطر سعقر الى تسليم اللامان وحلم له حسام الدين قائد الحبش النا السلطان سيكرمه وسار حسام لدين الى اللادقية وكان مها دوج للمرج يحيط اله المدحر من حميم حهاته فالهي في الدير حمارة عار عليها الى البرج شحمره وتسلمه دائل وهدمه وتوحه نمد دلك وصحبته سمقر الاشقر الى الديار المعرية ولما وصلا الى قرب فلمة الحدل في القاهرة ركب السلطان قلاون دهسه والتقاهما واكرمها ووفي دالامان الدي عاطاه حسام الدين لسمقر المدكور

وفي سنه ۲۸۸ ه خور ح الملك المصور قلاون من مصر الى الشام ثم سار المساكر المصرية والشامية وبارل مدينة طرا لس الشام يوم الحمة مستهل ربيع الاول من السه و يحيط النحر نما الما هذه المدنة وليس عليها قتال في المر الا من الحمة الشرقية ونصب السلطان عليها عدة كثيرة من المحانيق ولارمها بالحصار واستد علمها الممتال حتى فقها بوم الثلاثاء رامع ربع الأحر من السنة بالسيف ودحلها المسكر عنوه وهرب اعلها الى المها في الحام هي المراكب وقبل اكثر رحالها وسيت دراريهم وعم مهم المدلون عنيمة عطمه

ثم عار الملك الم مور قالاوں الى مصر واحد يمحبر لميح عكا محدم المساكر

#### ٥٨٢ – المنصورسيف الديم قلاوله

من سنة ۸۷۸ - ۸۸۹ ه او من سنة ۲۷۹ - ۱۲۹۰ م

وال حام امراء الماليك سلامش كما نقدم نايعوا اللامير سيف الدين قلاون وأجلسوه على منصة اللك ولقبوه الملك المنصور · ولما عـلم بذلك سنقر الاشتر الذي كان الا. ير قلاون قد أرسله الى د.شق خرج عن طاعته بمدسلطنته وحالف له الا وا والعسكر الدين عده دمشق واستد ما لملك وتلقب الملك الكامل سمس الدين سنةر محبر عايه الملك المصور قلاون عساكر مصر مع علم الدين سنةر الحلبي ( الدي أهدم دكر سلطته مدمشق مد موت قدار ) وا قار نت عساكر مصر دمشق برز اليهم سقر الاشقر بعساكر الشام واقتتلوا بطهر دمشق فانهزم الشامبون وولوا الادبار وبهبت العساكر المصرية اثمالهم . وكنب سنجر الحلمي الى اللك الممصور قلاون يحبره بالمصر اما سنقر الاشقر فهرب الى الرحبةوكاتب اباقا بن هولاكو ملك الناثر واطممه في البلاد وسار من الرحبة الى صهيون واستولى عليها وعلى برر a والشفر و بكاس وعكار وشرزر وفامية وصارت هذه الاماكن له وكثر الارجاف في الشام ال التتر قادمون الى حلب بجموعهم فسار قلاون من مصر ووصل الى غرة قاصدًا دفع التنرع البلاد وكان التنرقد وصاوا الى حلب فعاتوا ثم عادوا الها علم المنصور سودهم عاد هو ايضًا الى مصر . تم عاد الى الشام سنة ٨٠٠ ه واقام بدمشق يصلح احوالها وفي هذه السنة ( ٢٨ هـ) حشد الاقا ابن هولاكو ملك النتر حيوسًا كثبمة وسار بها قاصدًا الشام فلما وصل الرحبة اقام هو و امض عساكره يحاصرها وقدم باقي جبوسه بقيادة الحيه منكوتمر ابن هولاكو فساروا الى جهة حمص · وكان الملك المنصور قالاون مدمشق فجمع عساكره وخرج

للقائهم والتبى المريقان نط هر حمص الساعة الرائمة من يوم الحميس ١٤ رجب الفرد من السنة و بمد قتال شديد انتصر السلمون انتصارًا ناهرًا وولى التتر الادبار واتصل خبر الهربية باباقا بن هولاكو بمكابه من حصارالرحبة فولى مهرماً. وصرف وفي سنة ٦٩٣ ه كان مقتل الملك الاشرف خليل بن قلاون و بيان ذلك انه ركب للصيد في نفر يسير من اصحابه فقصده بمض امراء الماليك بينهم بيدرا ولاجين وقرأ سنقر وغيرهم وكانوا قداتفقوا فيما بينهم على قتله فابتدره بيدرا بطمنة

في كتَّمَه ثم اردفها لاجين باخرى فوقع الملك الاشرف قتيلاً وتركو. مرميًا على الارض فحمله أيدمر الفخري إلى القاهرة . وكان مدة حكمه ثلاث سنوات وشهرين واربعة ايام . واليه ينسب الخان المشهور بخان الحليل او الخان الخلبلي في السكة الجديدة في القاهرة وكان في مكانه قبل بنائه مدافن الخلفاء الفاطميين فبني على انقاضها . وفي هذا الخان تباع الان جميع انواع الاقشة السورية

#### ٥٨٤ - الملك القاهر سررا

والهندية وما شاكل ذلك

سنة ٣٩٣ هـ او من سنة ١٢٩٣ م

واتفق القاتلون على سلطنة بيدرا فنادوا به وتلقب باللك القاهر وسار نحو القلمة أيملكها لكنه لم يملك الا يوماً واحدًا لأن ممالبك السلطان المقتول اجتمعوا والنضم اليهم غيرهم وساروا في اثر بيدرا ومن ممه فلحقوهم على الطرانة واقتثلوا فانهزم ببدرا وتفرق اصحابه وتمءوا بيدرا فقتلوه ورفعوا رأسه على رمح واستثر لاحين وقرا سنقر

0 50×050

#### ٥٨٥ - الناصر محمد بي قلاوله (اولاً)

من سنة ٦٩٣ – ٦٩٤ ه او من سنة ١٢٩٣ – ١٢٩٤ م

واتفق امراءُ السلطنة على سلطنة محمد بن قلاون اخي اللك الاشرف

فيايموه ولفيوه الملك الناصر واذ كان سنه لا بزيد عن ٩ سنوات جعلوا الامير

وهم بالخروج من مصر لكن لم يمهله القضاء حتى يتم قصده فنوفي يوم السبت ٣ ذي القمده من سنة ٦٨٩ هـ بمد ان ملك احدى عشرة سنة وثلاثة اشهر

## ۵۸۳ - الاشرف صلاح الديمه خابل بن قلاوله

من سنة ٦٨٩ – ٦٩٣ هـ او من سنة ١٢٩٠ – ١٢٩٣ م لما توفي الملك المنصور قلاون تولى بعده ابنه الاشرف صلاح الدبن خليل

وفوض نيابة السلطنة الى بدر الدين ببدرا . واتماماً لمقاصد ابيه خرج من مصر سنة ، ٦٩ ه بالمساكر المصرية الى عكا وارسل الى امراء الشام ان يقدموا عليه بالمبيوش والات الحصار فقدم امراء الشام وفي طريقهم نازلوا حصن الاكراد

واستولوا عليه ثم وصلوا اخيراً الى عكا واتحدوا مع الملك الاشرف على حصارها ومنازلتها حتى اقتحموها عنوة يوم الجمة ١٧ جادي الاخرى من السنة وفتك المسلمون بالفرنج فيها فتكاً ذر يماوغنموا منها شيئًا كثيرًا يفوق الحصر

المسلمون بالفرنج فيها فتكا در يهاوغنموا منها شيئا كثيرًا يفوق الحصر ولما استولى المسلمون على عكما وكانت احصن مدن الفرنج وقع الرعب في قلوب الفرنج وأخذ منهم الحوف كل مأخذ فاخلوا صيدا و بيروت بغير قنــال و تسلمها الشمجاعي نائب السلطمة بدمشق في اواخر رجب سنة ٢٩٠ ه وكذلك

هرب اهل صور فارسل السلطان وتسلمها ثم عاد الى مصر. وفي سنة ٦٩١ هـ سار الملك الاشرف من مصر الى الشام و بعد ان اتحدت عساكر الشام مع العساكر المصرية توجه الى قلمة الروم ( وهي حصن على جانب الفرات في عاية الحصانة) ونازلها فنتجها عنوة وقتل اهلها ونهب ذراريهم وعاد الملك الاشرف الى حلب ثم

حماة ثم دمشق ثم رجم الى الديار المصرية واستناب بدمشق عز الدين ايبك الحموي وعزل علم الدين ايبك الحموي وعزل علم الدين سنجر الشباعي وكذلك عزل قرا سنقر المصور نائب السلطنة بجاب واصطحبه معه وولى موضعه سيف الدين بلباي وعند وصوله الى مصر قبض على سنقر الاشقر وآخرين من امراء الماليك فكان اخر العهد بهم

#### ٥٨٧ المنصور لامين

من سنة ٢٩٦ – ٢٩٨ ه او من سنة ٢٩٦١ – ١٢٩٩ م

اما لاحين فيمد ان فركتها برل بدهايره على بهرالموحا واحتمع معه الامراء الدين وافقوه على دلك وشرطوا عليه شروطاً فا انزمها منها ان لا يدفرد برأي ولا سلطة بماليكه عليهم كا فعل بهم كة ما فاحامهم لاحين الى دلك ثم رحل بالمساكر الى مصر واسنقر بقلمة الحل واعب بالملك المصور حسام الدين لاحين وارسل الى دمشق سيف الدين قيحق المصوري وحمله بائب السلطمة بالشام موضع عراو مماوك كتبعا

وفي سمة ٢٩٧ ه حرد الملك الممصور لاحين حيسًا كثيمًا من مصر سيره الى الشام وارسل الى عماله في السام ان يحردوا عسكرهم وتحمل العساكر الشامية والمصرية على ملاد الارمن فساروا الى حالت ثم احتمعوا على مهر حيحان وشو الاعارات على الاد سيس وعموا وعادوا فامر لاحين ان محلمهوا ثابية محلب ويساروا الى سدس ايصاً فساروا الى هموص وصايةوها وافت حرها عموة محاف اللك الارمن من المسلمين وارسل المهم يطلب الطاعه الى ما يرسمه سلطامهم فطلب منه المسكر ان مكون مهر جميجان حداً فاصلاً بين الملاك المسلمين والارمن وكل ما كان حيوره من الملاد والحصور المسلمين فاحامهم الى دلك فسلم وكل ما كان حيوره من الملاد والحصور المسلمين فاحامهم الى دلك فسلم

المسلمون مدياً وحصوباً كثيرة وحمل الملك المصور لاحين نعص الامراء باتناً فيهاً وفي سمة ٦٩٨ هـ وثب على الملك المصور لاحين حمامة من الماليك الصبيان الدس اصطماع لمسه فمتلوه وهو يلمس الشطريح نمد أن ملك نستين والاثة اسهر

وخلموا محمدًا ونفه ه الى الكرك

« ot »

ر من الدين كتما المنصوري وصيًا عليه ثم طهر لاحين وقرا سنقر من الاستثنار واخد كتبما لها من الدين دلك واخد كتبما لها من الدين المان واقر لهما الاقطاعات الحليلة وكان دلك الموض سياسي عند كتبما لانه في سنة ١٩٤ م جمور على السلطان الماك المصر في قاعد نقلمة الحمل وحجب الماس عنه مثم استخلف الماس على سلطمه ها بدوه

٥٨٦ المالك العادل ك ندما

من سه ۱۹۶ - ۱۹۹ ه او من سه ۱۲۹۶ - ۱۲۹۲ م وحلس کتمها علی سر یر الملك واقب هسه المادل وحطب له عصر والشام

وحاس كنمها على سرير الملك ولقب نفسه العادل وحطب له عصر والشام ونقشت السكه ناسمه وحمل لاحين المدكور نائاً له في السلمله وفي هذه السنة التي حلس فيها العادل على سرير الك حدث علاء عطيم لحدث الارص حتى

اكل الناس الميتة والقطط و ساد صرق الناس لدرحه لا تطاق وفي سمة ٩٩٥ ه خرح الماك العادلكة ها من مصر وسار الى الشام ءوصل

الى دمشق و وحه الى حهة حمص وقدم الى حوسيه وهي قريه على طريق الملك من حمص وكانب حراماً وستراها وممرها فوصل المها ورآما وعاد الى دمشق

من محص و ٥٠ م حرانا و ساراها و تمرها و صل الها و و اها و عاد الى دمة ق وعرل عر الدين ايلك الحموي عن يامة السلالية بالشام وولى موصه سيف الدين عرار مملوكه

عرار مملو که وفی سمة ۹۹۳ ه خر ح الملك المادل كة ۱ من دمشق متوحها ال مصر ووصل الى بمر العوما فرك لا مين مائيه واصم اله هاءة و دمت الملك المادل في دهمايره وقتل اثنين من مماليكه وولى كة ما مار ما راحماً الى دمسق فاا ماه

في دهايره وقتل اثنين من مماليكه وولى كذما دار با راحماً الى دمسق قاا ماه ملم ملك عراو ودخل المعادل قلمة دمشق واهم بحمع اله كر امتال لا عن قلم بواهم عسكر دمشق على دلك محلم بمسه عن السلمة واقام في قلمه دمسق وارسل يطلب الامان من لاحين وموصماً بأوى الميه فاعظاه صرحد فسار المها

الذين حضروا بمه ان يعودوا الي مصر وكيثيف لهم انه جمل السفر الى الحجاز وسيلة لليمقام بالـكرك

#### \_\_\_\_

#### ٥٨٩ \_ بيبرسي الجاشكير

من سنة ۷۰۸ - ۷۰۹ ه او من سنة ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ م

ولما وصل الامراء الى مصر واعلموا من بها باقامة السلطان بالكرك اشتوروا فيا بينهم واتفقوا ان تكون السلطنة لبيبرس الجاشنكير وان يستمر سلار على نيابة السلطنة كما كان وحلفوا على ذلك و ركب بيبرس بشمار السلطنة الى قلمة الجبل بالقاهرة وجاس على سرير الملك وتلقب بالملك المظفر ركن الدين وارسل الى نواب السلطنة بالشام فحلفوا له عن آخرهم وكتب نقايدًا المجلك الناصر بالكرك

ومنشوراً بما عينه له من الاقطاع وارسلهما اليه ولم يكن كل امراء الماليك مخلصين الطاعة لبيبرس الجاشنكير وان اظهروا طاعته خوبًا منه فهو لاء ابتدأوا يستميلون الناس في الباطن الى طاعة السلطان الملك الناصر ويقبحون عندهم طاعة بيبرس حتى كثرت احزابهم فلما تحققةوا قوتهم ساروا الكرك واعلموا السلطان الملك الناصر بما الناس عليه من طاعته ومحبته فاعاد خطبته بالكرك ثم استدعاه عسكر دمشق مبينين له انهم باقون على طاعته فلما تحقق الملك الناصر صدقهم سار الى دمشق واستولى عليها واخرج منها نائب بيبرس الجاشنكير ثم ابتدأ بتجهيز المساكر المسير بها الى مصر واخراج بيبرس منها فلما تكاملت عساكره سار بهم من دمشق قاصداً مصر و بلغ بيبرس الجاشنكير فلما تتكاملت عساكره سار بهم من دمشق قاصداً مصر و بلغ بيبرس الجاشنكير ذلك فاستمد للقتال وجم عسكراً ضخاً وساروا الى الصالحية ولما وصل الملك

الياصر الى غزة قدم الى طاعته عسكر مصر اولاً فاولاً . فلما رأى بيبرس ذلك خام نفسه من السلطان ان يعطيه أما الكرك او حماة اوصهيون فاجابه السلطان الى ما طلب ورغب ان يعطيه صهيون

# ۸۸۸ - الناصر محمد به قلاونه ( ثانبة )

من سنة ٦٩٨ – ٣٠٨ ه او من سنة ١٣٩٩ - ١٣٠٨ م و بعد مقتل لاجين اجتمع الامراء واتفقوا على احضار اللك الناصر من المكرك فاهضروه بعد أن استمر بتخت الملك خالياً من السلطنة احد وار بعين يوماً فحضر الملك الناصر وجلس على تخت المملكة للمرة الثانية وتصرف في المملكة ماتمر أي واحسن تدبير ، وفي سنة ١٩٩٩ ه خرج قازان بن ارغون ملك النتر

حص ثم ساروا الى مجمع المروج والنقى العسكران عند العصر من نهار الار بما ٢٧٠

باتم رأي واحسن تدبير ، وفي سنة ٩٩٩ ه خرج قازان بن ارغــون ، للك النتر بجـُـوع عظيمة من المغل والكرج وغيرهم وعبر الفرات ووصل الى حلب ثم سار الى حماة ثم نزل على وادي مجم المروج بين حمص وحماة واتصل خبر خروجهم بالملك الناصر فجم المساكر الاسلامية وبرزيهم من مصر فساروا حتى وصاوا الى ظاهر

ربيع الاول من السنة في شرقي حمص على نصف مرحلة منها وبعد قتال شديد انهزم المسلمون وتأخر السلطان الى جهة حمص وهرب المسلمون الى مصر وتبعهم النتر واستولوا على دمشق وساقوا في اثر الجفال الى غزة والقدس وبلاد الكرك وكسبوا وغنموا من المسلمين شيئًا كثيرًا ، وعاد الملك الناصر الى مصر واخذ بتجهيز المساكر لاعادة الكرة على النتر فجمع المساكر وانفق الاموال وازاح الملل

وكسبوا وغنموا مرف المسلمين شيئًا كثيرًا . وعاد المالك الناصر الى مصر واخذ بتجهيز المساكر لاعادة الكرة على النتر فجمع المساكر وانفق الاموال وازاح الملل ونهض من مصر سنة ٧٠٧ هو حمل على النتر فاجلاهم عن الشام بعد ان كسرهم كسرة ها ثلة وولوا هار بين وعاد السلطان الى مصر مؤيدًا منصورًا

وفي هذه السنة ( ٧٠٣ ) حدثت زلزلة عظيمة بالشام ومصر اخر بت قسماً عظيماً من البلاد واخرجت المياه من الآبار الى سطح الارض فاغرقت خلفاً كثيرًا واستبد سلار نائب السلطنة و بيبرس الجاشنكير بالامور وتتجاوزوا الحد في الانفراد بالاموال والامروالنهي ولم يبق السلطان معهما الا الاسم فقط فسشت .

وتسبب مسلم والمسبب المسلمان و بيبرس المسلمان معهما الا الاسم فقط فسندت ، الانفراد بالاموال والامر والنهمي ولم يبق السلطان معهما الاسم فقط فسندت ، انفس السلطان الملك الناصر هذا التطاول فخوج من مصر سنة ٢٠٨ه مظهرًا انه يريد الحج وخرج معه من مصر عدة من الامراء فلما وصل الكرك امر الامراء

: ٥٩٢ - الاشرف علاء الديور كبل بير محمد

سنة ٧٤٧ ه او شنة ١٣٤١ - ١٣٤٢ م و بعد خلع ابي بكر ولى قوصون بعده اخاه علاء الدين كجك بن محمد ولنبه الملك الاشرفُ واستبد عليه . ولما بالغ الامراء بالشام الحبر باستبداد قوصون على

الدولة غصوا من مكانه وإعتزموا على البيعة لاحمد ابن الملك الناصر اخي ابي بكر وكجك ( وكان مقياً بالكرك لان اباء كان ولاه امارتها ) فكاتبه طشتمر نائب حمص واخضر نائب حلب ومثاه على الملك . وبلغ الحبر الى مصر فارسل قوصون قطاو بغا الفخري في المساكر لحصار الكرك وكتب الى طنبغا الصالحي

نائب دمشق المسير في عساكره للقبض على طشتمر نائب حمص واخضر نائب حلب · وكان قطاو بغا مستوحثاً من صاحبه قوصون لاستبداده عليه فلما خرج بالجنه من مصر بعث ببيعته الى احمد ابن الملك الناصر بالكرك وسار الى الشام يستدعى الناس لمبايعة احمد المذكور . فاستولى قطاه بما على الشام أجم بدءوة

أحمد و بمث الى الامراء بمصر فاجابوه البها وهيجوا الشعب لخذل قوصون فنهبوا بيوته وخربوها واقتحموا القامة وقبضوا على قوصون وبمثوا به الى الاسكمندرية فمات في محبسه · وخلموا الاشرف علاء الدين كجك بن محمد · وكانت مدة \_ حكمه خمسة اشير

ثاريخ دول الاسلام

« O Y »

اما بيبرس فعاود نفسه وطمع في الملك فهرب الى مصر العلما طامعاً في الاستيلام عليها فارسل اليه الناصر من تعقبه وقبض عليه فأعتقل في قلعة الجبل وكان ذلك سنة ٧٠٩ ه • وكانت مدة •لك بيبرس احد عشر شهرًا

· -C KICKED 2-

+٥٩ - الملك الناصر محمد فماويه ( ثالثة )

من سنة ٧٠٩ -- ٧٤١ م او من سنة ١٣٠٩ -- ١٣٤١ م

ونقدم الملك الماصر ودخل القاهرة وجاس على سرير الملك المرة الثانثة وكان قد تعلم مما لقاه فيا سبق كبف بدير امور الماكمة بنفسه . ولم يجدث في ايامه حروب او فتن لا خارجية ولا داخلية فصرف جل اهتمامه الى تنشيط الزراعة والصناعة فراحت التجارة في مدته واغتنت الناس وكثرت المحاصيل حتى بيع اردب القمح بخمسة دراهم واردب الشهير بثلاثة دراهم واستمر الحال على ذلك الى ان توفي في ذي الحجة سنة ١٤١ ه بعد ان جلس على منصة السلطنة ثلاث مرات

كَا تَقدَم واستمر في السلطمة الاخيرة من حين استبد وصف له الملك اثنتين وثلاثين سنة

٥٩١ المنصورات يكريه محمد

٥٩١ الأنصور أبو بكر به همد

من سنة ٧٤١ – ٧٤٢ هـ او من سنة ٧٤١ – ١٣٤١ م

ولما توفي الملك الناصر محمد بن قلاون تولى بعده ابنه ابو بكر ولقب باللك المنصور ابو بكر المنك المنصور ابو بكر الهدة للنه مذ جلس على تخت المملكة نزع على لذاته وانهمك في شرب الحكر وعشرة النساء وصار يمشى في سكك المدينة متنكرًا نظائطًا السوتة ونكر الامراء

الملك. وفي سنة ٧٤٦ ه توفي الملك الصالح حنف انفه بمد ان اقام بالملك ثلاث سنين وثلاثة اشهر

## ٥٩٥ - المامل زيه الدين شعيان به محمد

من سنة ٧٤٧ ــ ٧٤٧ ه او من سنة ١٣٤٥ - ١٣٤٦ م

وبويم بعده اخوه زين الدين شعبان بن محمد ولقب بالملك انكامل فجعل النيابة بمصر لارغون العلاوي وارسل انجاح الملك ليكون نائبًا بصفد ثم استرده من من طريقه و بعثه معنقلاً الى دمشق وتوفي بعد ذلك في محبسه. وارهف السلطان الكامل حده في الاستبداد على اهل دولته فرارًا ثما يتوهم فيهم من الحجر عليه فتراسل الامراء بمصر والشام . وانتقض عليه طنبغا البحياوي نا ثب السلطنة بدمشق سنة ٧٤٧ ه و برز في المساكر ير يد مصر فجرد الكامل المساكر الى الشام واعتقل حاحى وحسينًا اخويه بالقلمة وثار الامراء بمصر وركبوا الى قبة النصر فركب

السلطان اليهم في مواليه واقتتلوا فقتل ارغون العلاوي نائبه فرجع السلطان الى القلمة منهزماً ودخل من باب السر مختفياً وقصد محبس اخويه ليقتلها فحال الحدام دونهما واغلقوا الابواب . ودخل الامراء القلمة من بعده فاخرجوا حاجي اخا السلطان من ممتقله فبايموه . وافتقدوا الكامل فوجدوه واعتقلوه مكان حاجي

اخيه وقذل في اليوم الثاني في السنة المذكورة وكان ملكه سنة وشهرًا واياماً

## ٥٩٦ - الظفرزين الدين عامي به محمد

ن سنة ٧٤٧ – ٧٤٨ هاو من سنة ١٣٤٦ – ١٣٤٧ م

واستقرزين الدين حاجي بن محمدالناصر ولقب الملك المظفر وهو سنادس الاخوة ابناء محمد بن قلاون الذَّين تولوا الملك من بعده. وحال جلوسه على كرسى

( oh )

٥٩٣ \_ الناصر شهاب الدين احمد به محمد

من سنة ٢٤٢ – ٧٤٣ ۾ او من سنة ١٣٤٢ – ١٣٤٢ م

وقدم السلطان احمد من الكرك الى مصر في رمضان سنة٧٤٢ هـ ومعه طشتمر نائب حمص واخضر نائب حلب وقطلو بفا الفخري فاستوى على عرش السلطنة

ولقب الملك الناصر وولى طشتمر نياية السلطنة بمصر وبهث قطلو بفا الفخرى الى دمشق وقبض على اخضر والى حاب وولى عليها مكانه ايدغش وبلغ الخبر الى

الى قطاو بغا الفخرى قبل وصوله الى دمشق فمدل الى حلب وقبض علَّرا بدغمش

و بعث به الى مصر فاعنقله السلطان واعنقل معه علمتنمر نائب السلطنة لريبة فيه فاستوحش الامراء من السلطان وارتاب هو بهم فارتحل الى الكرك بعد ثلاثة اشهر من بيعته واخذ معه طشتمر وايدغمش معتقلين . و بعث اليه الامراء بمصر

بالرجوع الى دار ملكه فامتنع وقال «هذه مملكتي انزل من بلادها حيث شئت» ثم عمد الى طشتمر وايدغمش فقتاها فاجتمع الامراء بمصر وخلعوه وبايعوا لاخيه اسمعيل في معرم سنة ٧٤٣ ه

٥٩٤ \_ الملك الصالح اسمعيل مه محمد

من سنة ٧٤٣ ـ ٧٤٦ ه او من سنة ١٣٤٢ -- ١٣٤٥ م

وجلس اسماعيل على كرسي السلطنة ولقب الملك الصالح وولى اقسنقر السلاري نيابة السلطنة بمصر · وفي سنة ٧٤٤ ه سرح المساكر لحصار الكرك والقبض على

اخيه الملك الناصر . ونزع عن الملك الناصر بعض العساكر ولحقوا بمصر وكثر القنال بالكركةالى ان اقتحمت عساكر الملك الصالح الملك الناصر وقناوه سنة ٧٤٥ هـ

واستبد الملك الصالح بالسلطنة لكنه ارتاب بكثير من الامراء ونقمض على نائبه اقسنقر السلاري و بعث به الى الاسكندر ية فقتل هناك . وولى مكانه انجاح اخوته فمزل امراً واستعمل غيرهم وقتل وافي كثيرين منهم والحيرًا قبض على بيقاروس القائم بامر دولته واعنقله بالاسكندرية واستعمل مكانه احد الامراء المدعوطاز . ثم استوحش طاز من الناصر وداخل الامراء في الثورة فاحابوه اليها

فركبوا ودخلوا القلمة من غير ممانم وقبض طاز على الناصر واعتقله وكأن ذلك سنة ٧٥٢ هـ . وكانت مدة ملك الناصر ثلاث سنين ونحو عشرة اشهر

### ۵۹۸ \_ الصالح صلاح الديمه به محمد

من سنة ٧٥٧ -- ٧٥٥ ه او من سنة ١٣٥١ -- ١٣٥٤ م

ولما اعتقل الناصر بايع طاز لاخيه صلاح الدين بن محمد ولقبه الملك الصالح وهو ثامن الاخوة ابنا محمد الناصر . ولم يلبث طويلا حتى وقع بينه وبين الامراء فتن فركبوا عليه فظفر بهم فاخلدوا الى السكينة . وفي ايامُه كمثر فساد

العر بان في الصميد فجرد لهم الامير شيخو فكسرهم وابادهم بالقتل. وفي ايامه ايضًا منمت اليهود والنصارى ان يباشروا بالدواوين وان تكون عمائمهم دون العشرة اذرع ولا يدخل احد منهم الحام الا بصابب في رقبته ولا يدخلن نساوهم مع

نساء المسلمين وان تكون ازر النصاري زرقاء واليهودصفرا\* فنالهممن جراء ذلك

شدة عظيمة . ثم داخل الملك الناصر حسن المنقل بعض الامراء في خلم اخيه الصالح واعادته هو فوافقه الامراء على ذلك ودخلوا على الملك الصالح نخلعوه

يوم ٢٢ شوال سنة ٧٥٥ ه

٥٩٩ - الناصر حسم بي محمد ( ثانيز )

من سنة ٧٥٥ - ٧٦٧ ه او من سنة ١٣٥٤ - ١٣٦١ م

ثم جاس الملك الناصر حسن على كرسي المملكة ثانية فمزل وولى كثيرين

السلطنة عهد النيابة له بمصر الى ارغون شاه والحجازي وولى طقتمر الاحمدي النيابة بجلب والصلاحي النيابة بحمص ، ولم يكن المظفر اقل استبدادًا من اخميه الكامل لانه لم يمض على جلوسه على كرسي السلطنة ٤٠ يومــاً حتى قبض على الحجازي والناصري وقتلها وارسل ارغون شاه نائبه الىصفد للنيابة بها وارهف

في الاستيداد فاستوحش الامراء بمصر والشام وانتقض اليحياوي نائب دمشق وتبعه نواب الشام في الخلاف و بلغ الخبر الىمصر فتواعد الامراء بها للوثوب على المظفر ونما الخبر اليه فاستدعاهم من الفد الى القصر وقبض على كل من أثهمه منهم بالحلاف وهرب بمضهم فادركوا واعتملوا جميعاً فقتل بعضهم وبعث بعضهم الي الشام فقتلوا في الطريق وولى من الغد مكانهم خمسة عشر اميرًا ووصل الخبر الى

دمشق فلاذ اليحباوي بالمفالطة وقبضعلي جاعة منالامراء. وكان الملك المظفر قد ارسل احد خاصته الى دمشق يستطلع الاخبار فحمل الناس على طاعة المظفر واغراهم بقتل البيحياوي فقتلوه و بمثوا براسه الى مصر · وسكنت الفتنة واستوثق الملك للمظفر.ثم نجددت الثورة بمصر وخرج الامراء الى قبة النصر فركب المظفر في مواليه اليهم و بعض الامراء الذين معه يرون ما يراء خصومه من خلمه ولمــــا تورط في الزحف اليهم اسلمه من كان معه الى الامراء المحالفين له فقتلوه على تر بة امه خارج القلمة ودفن هناك في ١٢ رمضان سنة ٧٤٨ ه بعد ان ملك سنة وثلاثة اشهر

### ومحموم

#### ۰۹۷ - الناصر حيني به محمد

من سنة ٧٤٨ – ٧٥٢ ه او من سنة ١٣٤٧ – ١٣٥١ م

و بعد مقتل المظفر تشاور الامراء في من يولونه ثم اجمعوا على مبايعة حسن ابن محمد الناصر وهو شابع الاخوة الذين ملكوا بعد ابيهم فبايعوه ولقبوه الملك الناصر وقام بيقاروس القاسمي بامر دواته . ثم شرع الناصر بالاستبداد على عادة اسندمر نائباً بدمشق امتمص لذلك وعول علىالانثقاض ووافته عليه بمض اصحابه فاستولى على قلمة دمشق وعلم يلبغا بذلك فسار في العساكر من مصر ومعه السلطان المنصور ووصلا الى

دمشق فأعنصم المخالفون بالقلمة وترددت بينهم القضاة بالشام حتى نزلوامن القلمة على الامان بعد ان حلف لهم يابغا . فلما نزلوا بعث بهم الى الاسكندر ية فحبسوا بها . وولى الامير المارداني نائبًا بدمشق وقطلو بغا الاحمدي نائبًا بجلب ثم عاد السلطان ويلبغا الى مصر

و بدأ ليلبغا استرابة في الملك المنصور فخلمه سنة ٧٦٤ هـ في منتصف شعبان من السنة وحبسه بالقلمة وكانت مدة ملكه سنتين وثلاثة اشهر وُستة ايام

#### ۹۰۱ \_ الاشرف شعباله بن حس

من سنة ٧٧٤ ـ ٧٧٨ م او من سنة ١٣٦٣ - ١٣٧٧ م

ونصب يلبغا مكان المنصور محمد بن حاجي شعبان ابن الناصر حسن وكان

عمره عشر سنين ولقب الماك الاشرف وتولى كمفالته . وفي سنة ٧٦٧ ه قصد ملك قبرص الاسكندرية في اسطول عظيم يقال بلغ سبعين مركبا مشحونة بالهدة والعدد وأنزل عسكره البي البر وزحفوا الهي المدينة وحاميتها قليلة حينئذ واسوارها

خالية من الرماة ونائبها غائب . ووصل الفرنج الى الباب فاحرقوه واقتحموا المدينة فاضطرب اهلها توماج بعضهم في بعض واجفلوا الى جهة البربما امكنهم من عيالهم وولدهم وما اقتدروا عليه من اموالهم وشعر بهم الاعراب اهل الضاحية فتخطفوا 'أَكَثير منهم وتوغل الفرنج في المدينة فنهوها وملاً وا سفنهم من المال

والمتاع والبضائم وسبوا وأسروا كثيرين . وكثر اليهم الصريخ من العرب وغيرهم فانكفاؤا الى اساطيلهم واقلعوا من الغد . واتصل الخبر بمدبر الدولة يلبغا الممري فخرج لوقته بسلطانه وعساكره ومعهم ابن عوام نائبالاسكندر يةفبلغهم الخبرفي من الامراء واستبد شيخو بالدولة وتصرف بالامر والنهى وكان سرغتمشرديمه في الولاية الى ان وثب يوماً بمض الموالي سنة ٧٥٨ ه على شيخو بمجلس السلطان وضر به بالسيف ثلاثاً اصاب بها وجهه ورأسه وذراعيه فخمل المي منزله . وأمر السلطان بقتل الملوك الذي ضربه ٠ ثم مات شيخو وهو اول من سمى بالامير الكبير بمصر ، واسلقل سرغتمش رديفه بتدبير مهام المملكة الى ان استوحش منه

السلطان فقبض عليه وعلى جماعة من الامراء سنة ٥٥٧ ه وحبسهم بالاسكندرية واستبد السلطان بملكه . وجمل السلطان مملوكه يلبغا امير الف . وكان هذا

السلطان يأنس بالعلماء والقضاة ويجمعهم في داره مبتذلاً ويفاوضهم في مسائل العلم ويصلهم ويحسن اليهم

ثم استوحش يلبغا من السلطان فلزم مخيمه ولم يخرج منه مدة فركب عليه السلطان ليلاً لاعنياله وكان يابغا قد علم بالخبر فخرج عن خيامه واكن للسلطان ومن معه فلما كبس السلطان عليه بالمحيم خُرج يلبغا ومن معه من خلفهم فكسيروهم وهرب السلطان ومن معه الى القلعة والبس مماليكه فلم يجد لهم خيولاً لان خيولهم كانت في الربيع وحجز يلبغا ما بينهم وبينها فنيقن السلطان الهزيمة فلبس

لبس المرب هو وايدمر الدو يدار ونزلا من القلمة في آخر اللبل بمفردهما قاصدين الشام فلقيهما بمض الماليك فاحضروهما الى الامير يلبغا فكان آخر العهد بالملك الناصر وذلك سنة ٧٦٢ ه و به انتهى ملك ابناء السلطان الناصر الثانية

## ٠٠ ؛ المهمور محمر به مامي

من سنة ٧٦٧ – ٧٦٤ ه او من سنة ١٣٦١ – ١٣٦٣ م

و بمد وفاة الملك الناصر حسن بن محمد نصب يلبغا نائب السلطنة المذكور محمد بن المظفر حاجي بن محمد بن قلاون ولقبه المنصور وقام بكفالته وتدبير دولته فاستبد بالنقض والابرام . ولما اتصل بالشام ما فعله يلبغا وانه استبد بالدولة وكان وفي سنة ٧٧٤ هـ توفي سنكلي بغا الاتابك وكان الجائي اليوسني اميرسلاح عند السلطان نجعله اتابكاً فاسخط السلطان وغمط نممته وانتقض فلاطفه السلطان فبطر · فارسل اليه مماليكه واذنهم بقتاله فقاتلوه وانهزم المامهم حتى غرق في المحر وستدعى السلطان ايدمر المزي وكان نائباً بطرابلس فولاه الاتابكية مكان الجائي المذكور ورفع رتبته · وولى في نيابة السلطة منجك اليوسني تائب السلطنة بالشام واسنقر السلطان الاشرف في دولته على اكمل حالات الاستبداد واذعن الناس المائته

الناس الطاعته وارد الملك الاشرف قضا، فريضة الحج فخرج اليه سنة ٧٧٨ ه فلما انتهى واراد الملك الاشرف قضا، فريضة الحج فخرج اليه سنة ٧٧٨ ه فلما انتهى الى عقبة ايلة انتقض عليه بعض بماليك بلبغا الذبن كان قد ردهم الى خدمة الدولة وجاهروا بالخلاف فركب السلطان في خاصته يظن انهم يرعوون او يجنح اليه بعضهم فابوا الا قتاله فرجم السلطان الى خيامه منهزماً وركب البحر في افيف من خواصه قاصد المهود الى القاهرة ، وكان عند سفره عنها استخلف بها ابنه عايا بكفالة قرطاعي الطازي فسوات اقرطاي نفسه الانتفاض وداخل بعض الامرا، به وحضر بجم غفير الى القلمة فحمل الامير على بن الاشرف و بايمه واستدعى الامرا، القائمين بالقاهرة فبايموه وأخذ هو كفالة السلطان وجمل ايمك البدري رديفاً له وانهوا الى قبة النصر ليلاً وغشيهم النهاس فناموا وانفرد السلطان عنهم واخبني وانتهوا الى قبة النصر ليلاً وغشيهم النهاس فناموا وانفرد السلطان عنهم واخبني وعرف بهم الهل الثبورة فوثبوا عليهم وقناهم، وجاءت امرأة الى اببك فدلته على السلطان في يبت جارتها فاستخرجوه من ذلك البيت وسلموه الى ايبك فدلته على السلطان في يبت جارتها فاستخرجوه من ذلك البيت وسلموه الى ايبك فامتعنه حق دلهم على الخرينة ثم قتاه وخذاً في خامس ذي القيدة سنة ٧٧٨ ه . وكانت مدة دلمه على الخرينة ثم قتاه وخذاً في خامس ذي القدة سنة ٧٧٨ ه . وكانت مدة

حکمه ار بع عشرة سنة

طريقهم باقلاع المدو فلم يشنهم ذلك عن المدير الى الاسكندرية . وشاهد يلبغا ما وقع بها من معرة الخراب واثار الفساد وقد امثلات جوانحه غيظاً وحنقاً على الهل قبرص فامر بانشاء مائمة مركب واعتزم على غزو قبرص و بعد ان قاربت العارة على التمام في بيروت بالمحل المهروف بالمسطبة الآن لم يقدر على اتمام غرضه من الجهاد لما وقع من العوائق كما سجيي

من الجهاد لما وقع من العوائق كما سيجيء كان استبداد يابغا على الامراء واهل الدولة وخصوصاً بماليكه وارهف حده في التأديب لهم حتى بجدع الانوف واصطلام الاذان وكان كبدير خواصه استدم . وكان يلبغا قد اوقع في بهض الايام مثل هده العقوبة باخي استدم فاستوحش له وداخل سائر الامراء في الثورة على يابغا . وكاشفوا السلطان في ذلك سنة ٢٦٨ ه فسرح يابغا الى البحيرة واخذ الامراء يتشاورون في نكبته فنا الخبر اليه فعاد الى القاهرة وجم من كان

وسده الأعراء والحجاب نختام الاشرف ونصب اخاه اثوك ولقب الملك المنصور واستمد للحرب وكان السلطان المنصور واستمد للحرب وكان السلطان الملك الاشرف غائبًا عن دار ملكه واراد المود البها فالتقاه يلبنا واصحابه يرشقونه ومن معه بالسهام و يرسلون عليهم الحجارة ون الحجائيق فاحتمت المسلك كر مع السلطان وهاجموا الخونة فانتقض اصحاب للمغاعنه وتركمه الوحش من وتد في قلاع فه لم منه ما ألم ينته فاستحض ما السلطان

ون الحجانيق فاحتمت المساكر مع السلطان وهاجموا الحونة فانتقض اصحاب للبغا عنه وتركوه اوحش من وتد في قلاع فولى منهزماً الى يبته فاستحضره السلطان وحبسه بالقلمة ثم ضربه بعضهم وهو مقبل للتضرع فقطع رأسه . وقام بتدبير امور الدولة اسندس الناصرى ورديقه بميقا الاحمدي وغيرهما من الامراع وابدوا الاحمدي وغيرهما من الامراع وابدوا الاحمدي وغيرهما من الامراع وابدوا الاحمدي وغيرهما من المراع وابدوا المحمدي وغيرهما من المراع وابدوا المحمدي وغيرهما من المراع وابدوا المحمدي وغيرهما من المحمدة منا كه

الاستهتار بالسلطان والرعية ونادوا بخام السلطان ، فركب السلطان في مماليكه وبهدوا وبهدوا وبهدوا وبهدوا وبهض المجند والعامة فهزم هؤلا المنتقضين وجي باسندمراسيراً وشفع به الامراء فاطلقه السلطان باقياً على اتابكيته ، ثم استأنفوا الانتقاض فركب اليهم السلطان والامراء فهزمهم وقبل كثيرين منهم وارشل بمضهم الى الحبس بالاسكندرية .

واستبد السلطان بامره واستدعى سنكلي بفا من حاب وجمدله أتابكاً وأحضر الامير عليا المارداني من دمشق و ولاه النيابة وكان ذلك سنة ٧٦٩ ه

### ۲۰۲۳ - الصالح حاجي به شعبال

من سنة ٧٨٣ – ٧٨٤ هـ او من سنة ١٣٨١ – ١٣٨٢ م

ولما توفي الملك المنصور علي بن شعبان استدعى برقوق نائبالسلطنة الامراء واتفقوا على تولية اخيه الامير حاجي ولقبوه الملك الصالح وكان صغير السن فقام برقوق بكفالته فولى كثيرين من الامراء اصحاب يلبغا الذين كانوا انصاره لانه منهم فطمعوا في الاستبداد وظفروا بلذة الملك وسمت اجوالهم ان يستقل اميرهم بالدولة ويستبد بها ، وانس برقوق الرعية بجسن سياسته وجيل سيرته ، فامنعض جاعة من الامراء المختصين بالسلطان وتفاوضوا في الفدر به وفا الخبر الى برقوق بذلك فقبض عليهم وغرب بمضهم الى دمشق و بعضهم الى قوض فاعنقلوا بها ثم تفاوض الامراء اصحاب برقوق في قيامه بامر الدولة مستقلاً فجمهم لذلك في تماوض الامراء المحمل بدلك في المدر وقوق المباء وارباب الشورى واجموا على بيمة برقوق وعزل السلطان الصالح و بعث برقوق اميرين من الشورى واجموا على بيمة برقوق وعزل السلطان الصالح و بعث برقوق اميرين من الامراء فادخلا السلطان الى بيته وتماولا السيف من يده واحضراه الى برقوق فلبس شعار السلطان الى بيته وتماولا السيف من يده واحضراه الى برقوق فلبس شعار السلطنة وخلمة الحلافة وجلس على تخت المملكة واتاه الناس بيمتهم ولكن الملك الصالح اخر ماوك دولة المهابك البحرية وخلفهم دولة المهابك الجراكسة الآتى ذكه هـا

### ٣٠٤ \_ الملك الظاهر برقوق

من سنة ٧٨٤ - ٨٠١ ه أو من سنة ١٣٨٢ - ١٣٩٩ م

هو اول ملوك دولة الماليك المعروفة بالجراكسة ودعيت هذه الدولة كذلك نسبة الى منشأ سلاطينها فانهم من الشعب الجركسي ( الشركسي)وهم قبيلة مواطنها في نواحي بجيرة بيكال بسبير يا

#### ٣٠٢ - المنصور على بن شعباله

من سنة ٧٧٨ - ٧٨٧ هاو من سنة ١٣٧٧ - ١٣٨١ م

و بعد مقتل الاشرف شعبان تم الامر لابنه علي بن شعبان ولقب الملك المنصور وقام بالدولة قرطاي الطازي و رديفه ايبك البدري • وكان قرطاي غير مهتم بامور الدولة بل منعكماً على لذاته فانتمز رديفه ايبك البدري المذكور الفرصة الاستبداد بامور الدولة وداخل السلطان في ذلك فوافقه وعهد اليه نيابة المماكمة

وعلم قرطاي بذلك فلم يعارض وغاية ما فعله انه طلب •ن ايبك الامان لنفسه فامنه ثم قبض عليه بعد قليل وسيره المي صفد واستبد ايبك بالدولة • ثم المنقض طشتمر بالشام ووافقه على الانتقاض كثيرون •ن الامراء فنادى ايبك في الناس

المسير الى الشام فنجهزوا وسرح مقدمتهم مع ابنه احمد واخيه قطلوفجا ثم خرج بالساقة مع السلطان والامراء والعساكر · فثار الامراء الذين كانوا في المقدمة مع اخبه فرجم اليه منهزماً فاجفل ايبك راجعاً الى القلمة ومعه السلطان والعساكر

الخبه فرجع البه متهزما فاجعل البهت راجعه اللى المسلمة ومعه المسلمان والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم في فرح البه ساعة وصوله جماعة من الامراء فسرح البيك البهم من فقي معهم من الامراء ولما تواروا عنه فرَّ هار بم غذائماً عنه المناه وجاء الى بلاط احد الامراء فبمثوا به الى

هار با مختفياً ثم ظهر من الاختفاء وجاء الى بلاط احد الامراء فبعثوا به الى الاسكندرية فحبس بها . واقام الامراء بيبقا النساطري مكانه لكنهم لم يمضوا له الطاعة و بتي امرهم مفطر با وأراؤهم مختلفة فاستدعوا طشتمر من الشام ووضعوا زمام الدولة في يده فصار اليه الامر والنهي ثم انتقضوا عليه واستدعوه الى القامة فقبضوا عليه وبعثوا به الى الاسكندرية . وقام بالدولة من بعده الاميران برقوق و بركة

عاليه و بعثوا به الى الم تشكيد و يعد وسم بالعلوم على بدكة و بعثه الى الاسكندرية فحبس بها تم وقع الخلاف بينها و تغلب برقوق على بركة و بعثه الى الاسكندرية فحبس بها تم قنل . واستبد برقوق بالدولة وصار صاحب النقض والا برام ولم يكن للسلطان معمه سوى الاسم فقط ولم يزل الحال كذلك الى ان توفي السلطان المنصور على في صفر سنة ٧٨٣ه

اليها بجدوعهم وخفيت اخبارهم حتى اطلت مقدمتهم على بلبيس ثم تقدموا الى بركة الحاج . و برز السلطان في مماليكه ووقف امام القلمة ثقية يومه والمام من المساكر والعامة يتقاطرون الى الماصري . واستأمن اكثر الامراء الذين مع السلطان المره وعاين انحلال عقدته فدس الى الماصري بالصاح و بعث البه الملاطمة واشار عليه الماصري بالصاح و بعث البه الملاطمة واشار عليه الماصري ال يتواري بشخصه مخافة ال يصيبه احد سو . فلما غشيه اللبل صرف من بقي من ماليكه وخرج متنكرًا و ماكر الماصري واصحابه القلمة فاستولوا عليها واستدعوا السلطان حاحي متنكرًا و ماكر الماصري واصحابه القلمة فاستولوا عليها واستدعوا السلطان حاحي المالا المنصور واستدعوا المالية مكانه ) فاعادوه الى القت كماكن والمدوه الملك المنصور واستدعوا المالية المالية المنصور واستدعوا المالية المنافق واستدعوا المالية المنافق واستدعوا المالية المنافق واستدياء المنافق المنافق واستدعوا المالية المنافق واستدعوا المالية المنافق واستدياء المنافق المنافق واستدعوا المالية واستدعوا المالية المنافق واستدعوا المالية واستدعوا المالية واستدعوا المالية واستدعوا المالية واستدعوا المالية واستدعوا المنافق واستدعوا المالية والمالية واستدعوا المالية واستدعوا ال

الجو انى والامراء المعتقلين الاسكندرية فاتوا وركب الباصوى واصحابه للقائهم واشرك الناصرى واصحابه للقائهم واشرك الناصرى الجو بابي في تدبير الدوله م بادوا بطلب الملك الخاهر برقوق حتى دل عليه بعض الماليلك وحاوءًا به الى القلمة واشتوروا في امره وكان معطاش وغيره يطلبون قتله وأبى الماصرى والحو ابي الا الوفاء بعهد الماصري له نم قر رأيهم على ارساله الى الكرك فارساوه المها واعتقلوه مها ووكل الماصري به احد خواصه واوصاه بخدمته ومنعه ممن ير بده بسوء

واما الامرا الثائرون هماوا الجو انى انائك السلطان المنصوروالماصري رأس الدو به الكبرى (أي مدبر الدولة) تم منوا بدلار نائبا على دمشق وكمشيقا بائبا على حاس . وقبضوا على حامة من الامراء الذين كانوا مع السلطان برقوق منهم الماثب سودون والطريطاى بائب دمشق وعيرهم شحسوا بمصهم بالاسكندرية و بمصهم بالتنام و بتموه عماليك السلطان برقوق محبسوا اكثرهم واستحموا بقيتهم الى الشام

وكان منطاس مذدخل مع الماصري المى مصر متر نصاً الدوله طاوياً جوانحه على المدر درجالها لامهم لم يوفروا حطه من الاقطاع ولم يحملوا له اسماً في الوظائف. فلم يزل يداحل الامراء والمماليك في الثورة على الماصري والجو بابى حتى وافقه كثيرون

اما يرقوق فهو مملوك منهم اشتراه يلمعا يوم كان بائب السلطمة بمصر فريي في اطماق بيته وتعلماالمقهوسائر العلوم الاسلامية حتىالهبه يلمعا بالشبيح وتعلم ايصا اداب الملك واتقن الرماية والثقافة وما رال في خدمة يلمعا المدكور الى ان قصى الله علم. يلما بما قصى وتشتت مماليكه وقبص على مصهم وسحبوا وسمص رقوق هدا في الكرك هو وامير احر نقال له نركه حمس سمين ثم اطلما مدخلا في خدمة منحك حاكم الشام يومثد واستمر ترقوق عبده الى الاستدعاه الملك الاشرف واستصافه ولما توفي السلطان علي نصب نرقوق احاه السلطان حاحي ثم طمع في الحلوس على ـ تحت المدكمة فتمله ما اراد وخلع السلطان الصالح حاحي وحلس على تحت المملكمة يوم ١٩ رمضان سنة ٧٨٤ ه كما مر دكر ذلك ولقب الملك الطاهر ولما استنب الامر للملك الطهر مرقوق قمص على بيمقا الماصري واعتمله في الاسكندرية تم اورج عنه فسار الى حلب وداخـل بمص الامراء في الانتقاض على السلطان و الم دلك الى السلطان فاعتقل هؤلا. الامرا فاستراب الماصري واضطرب وشرع في اساب الانتقاض واحتمم الامراء الى الساصري واعصوصوا عليهودعاهم الىحلع الطاعة فاحانوه الىدلك سمة ٩٩١ه واتصل الحبر بطراطس وبها جماعة من الامراء يرومون الانتقاض فعمدوا الى الانوان السلطاني رقيضوا على نائب السلطية مها وحيسوه . وفعل مثل دلك أهل حمص وعديرها وبلع الحدر الى السلطان الملك الطاهر برقوق فسرحالمسا كرلقتال هوالاء المتقصين واآ وصلت عساكر السلطان الى دمشق احتاروا من الفصاة وفسد ا اوقدوه على الماصري وعلى اصحانه محلب فلم يحيموا والمسكوا الوفيد عنهم وساروا للفاء عسكر السلطان ولا تراءى الحمان التحم القتال ايمهما ودارت الدوائر على عساكر السلطان وتشتت شعلهم ودحل الماصري دمشق واستولى عليهما وعاثت عساكرها في بواحيها واستمد السلطان برقوق للمداهمة واقام روساءلمساكره مكان مل حسيرهم

لدمشق واقام الماصري واصحاله ايامًا لدمشق تم عمدوا على المسيرالي مصر ومهصوا

تاريخ دول الاسلام مسيرهم الى السلطان برقوق وهو محاصر دمشق ارتحل في عساكره للقائهم ونزل قريماً من شقحب ولما تراءى الجمان كانت بينهما وقعة هائلة اجلت عن انتصار الساطان رقوق واستحوازه على الملك المنصور والخليفة والقضاة ودخولهم في حكمه وهزيمة منطاش وجموعه ولحوقه بدمشق · ولما وصل منطاشاليهااوهمنائبها جنينمر ان الظفر له وان الملك المنصور مواف على اثره · فركب السلطان برقوق في عساكره من شقيحب فهزم منطاش وجمعه واثخن فيهم ثم عاد الى شقحب وحمل الملك المنصور على التبريء من الملك والعجز عنهواحضر الحليفة والقضاة فشهدوا عليه بالخلع وعلى الحليفة بالتفويض الى السلطان برقوق والبيعة له والعود الى كرسيه واقام السلطان بشقحب تسمة ايام ورحل الى مصر وبالغ الخبر الى منظاش فركب لاتباعه لكنه لم يجسر ان يناوئه وعاد الى دمشق . وواصل السلطان المسير الى مصرحتى اصبح يوم الثلاثاء ٤ صفر سنة ٧٩٧ ه في ساحة القلمة في القاهرة وقلد. الخليفة الملك وعاد الى سريره وافرج عن الامراء الذيرب كان منطاش قد حبسهم بالاسكندرية وانتظم امر دولته في مصر واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وتلافيه من فساد منطاش فولى بمض الامراء نوابًا عنه في مدنالشاموسيرهم اليهاً بالعسكر وكان منطاش قد استنب امره بالشام فحصلت بينه وبين عساكر السلطان برقوق فنن وحروب يطول شرحها كان من نهايتهااستيلا عسا كرالسلطان برقوق على الشام واجلاء منطاش عنه . فهرب منطاش ولحق بجي من العرب يقال له آل فضل ولزوج منهم واقام بينهم فدافعوا عنه بقدر مافي امكانهم وحار بوا ممه

مرارًا ولكن بلا فائدة ، وإخيرًا وفد على السلطان برقوق احد امرا • آل فضل واستأمن اليه ووعده بتسليم منطاش وقت طلبه فاحسن السلطان اليه ووعده ومناه فرجم الامير وقبض على منطاش وبعث الى نائب حلب في من يستلمه فبعث اليه بعض امرائه فسلمه البهم وارسل معهم الفرسان والرجال حتى اوصلوه الى حلب و بعث السلطان اميرًا من القاهرة فاحتز رأسه وطاف به في ممالك الشام وجاءبه الى القاهرة سنة ٧٩٥ ه فعلق على باب القاهرة ثم دفع الى أهله منهم . ونما الحابر الى الناصري والجو باني فعزموا على اشخاص منطاش الى الشام فنمارض واقام في بيته اياماً يطاولهم ايسحكم التدابير عليهم . ثم عدا على الجو باني وكان قد اكمن في بيته رجالاً الثورة فقبضوا على الجو باني وقتلوه لحينه . وركب منطاش الى الرميلة واجتمع اليه من داخله بالثورة . و برز الناصري فيمن حضر وامر الامرا، بالحلة على اصحاب منطاش فوقفوا ولم يجيبوه الى ذلك فاحجم الناصري عن الحلة في ذلك النهار ، وفي المد لزايدت جموع منطاش فاقتحم الناصري فانهزم وانفض اصحابه عنه فذهب محتاراً ، واستقل منطاش بتدبير الدولة ونصب في الناس بالمدان المالة المناس بتدبير الدولة ونصب

في وظائفها من شاء من اصحابه . ثم كتب الى نائب الكرك بان يقتل السلطان برقوق وكان الناصري قداوصاه كا مر ان يمنمه ممن يريده بسوء فلم يفعل . وشعر برقوق ان منطاس، يروم اغتياله وعلم باستقلاله بالدولة ثخاف لهلى نفسه منه ، فارسل غلمانه الذين ممه لقتال حامية الكرك فهزموهم وقتلوا قائدهم واستولى السلطان برقوق على قلمة الكرك وبايعه نائبها واهلها . وفشا الخبر بالنواحي فتسارع اليه ماليكه من كل جهة . وبلغت اخباره الى منطاش فاوعز الى ابن باكيش نائب غزة ان يسير في المساكر الى الكرك وتردد السلطان برقوق بين الهائم والنهوض الى الشام وعزم على المسير الى دمشق فسار من الكرك في الف رجل او يزيدون

الى الشام وعزم على المسير الى دمشق فسار من الكرك في الف رجل او يزيدون من العرب والنرك فعمرح جنتمر نائب دمشق العساكر لدفاعه فالتقوابمحل يسمى شقحب وكانت بينهم وقعة عظيمة اجلت عن هزيمة اهل دمشق وقتل الكثيرين منهم واتبهم السلطان الى دمشق ثم احس بان ابن با كيش وعساكره يتبعونه فكر اليهم ليلا وصبحهم على غفلة فانهزموا ونهبت عساكر السلطان مامعهم واستفحل امر السلطان ورجع الى دمشق ونزل بالميدان واغلق الدمشةيون ابواب المدينة فاقام يجامرهم الى محرم سة ٢٩٢ ه كا سياتى

وعزم منطاش على المسير الى الشام فنادى في العسكر واخرج السلطات الملك المنصور حاجي والخليفة والقضاة والعلماء في اخر سنة ٧٩١هـ والا بلغ خبر

#### ٥ • ٦ - الناصر فرج به الظاهر برقوق

من سنة ٨٠١ – ٨٠٨ ه أو من سنة ١٣٩٩ ـــ ١٤٠٥ م

ولا توفي الملك الظاهر برقوق اجتمع الامراء و بايعوا لابنه فرجواقبوه الملك الناصر وكان عمره عشر سنين فظن الناس انه سنكون فتنة عظيمة بمدموت والده فلم يحرك احد ساكنا وانشد ابن الاوحدي في ذلك

مضى الظاهرالساطان اكرم مالك الى ربه يرقي الى الخلافي الدرج وقالوا ستاتي شدة بمد مـوته فاكذبهم ربي وماجا سوى فرج

وفي سنة ٨٠٣ ه اغار ثيموراندك التتري على الشام ونازل حلب وضايقها وافتتحها عنوة ومثل باهلها تمثيلاً شنيماً فخاف اهل الشام وارسلوا بطاعتهم هكذا فمل اهل حاة وحمص ١ اما اهل بعلبك فامتنموا بها فسار اليها بتمورلنك وضيق عليها فطلب اهلها الامان فلم يؤمنهم ولم يلتفت الى مقالهم ولم يرث لتذالهم بل ارسل فيهم جوارح النهب والاستئصال

واتصل الخبر باللك الناصر فرج فخرج من مصر في العساكر ولما وصل الى دمشق بلغ تيمور اليها بجيشه الجرار واقام سيف غربي المدينة بداريا وما يلبها وحصلت بين الفريقين مناوشات ليست بذات بال . ثم دخل الحاف عساكر السلطان فعاد فريق منهم الى مصر . ودخل على السلطان احد خواصه فخوفه من بطش تيمور ان هو وقع في قبضة يده فأثر كلامه في السلطان نخرج ليلاً من القلمة قاصدا الرجوع الى مصر وم بالبقاع المزيزة و بات في سفح لبنان بين قريقي نيحا وجباع الحلاوة لئلا يعلم به احد وسار في طريق الساحل الى مصر

ولما علم ليعور بهرب السلطان احتاط دمشق بالعسا كرفملكماوقنل انتيانها وسبى نساءها واحرقها مع الجامع الاءوي وكان فيه جم غفير من النساء والاطفال فهلك هميمهم واخرب المساجد والمدارس والمعابد ودك القامة وارتكب جنوده بهاالفظائم وسار تيموو غن دمشق الى جهة ماردين و بفداد فملكهاسنة ا ١٤٠١م وحارب

(1)

### فدفنوه وانتهت به الغنن والثورات

وفي سنة ٢٩٦ ه فر احمد بن او يس صاحب بغداد امام تيمورانك التتري الذي كان قد ملك اكثر البلاد الشمالية وأثمين فيها وحاصر بغداد فانهزم احمد المذكور الى الرحبة ثم الى حامب ومصر مستصرخاً بالملك الظاهر برقوق على طلب ملكه والانتفام من عدوه فاجاب السلطان صريخه وجهز عساكره وسار فيها الى الشام وممه احمد بن او يس المذكور وكان تيمورلك بعد ان استولى على بغدادقد زحف في عسكره الى تكريت وحاصرها ار بمين يوماً وملكما وانتشرت عساكره في ديار بكر الى الرها فملكوها ، وكتب السلطان الظاهر الى جلمان نائب

حلب بالخروج البي الفرات واستيماب المرب والتركان للاقامة هنالك رصدًا المدو ثم ارسل اليه الهساكر من دمشق مع كشيقا الاتابك رغيره . وكان تيمورليك قد شغل بحصار ماردين فاقام عليها اسهراً تم ملكها وامتنمت عليه قلمتها فارتحل عنها المي ناحية بلاد الروم رمر بقلاع الكراد فاعارت عساكره عليها واكتسحت نواحيها و يقي السلطان الي شمبان من السنة المدكورة متربصاً ليرى ما يكون من تيمور لنلك الما تيمور فبدا له حينتذ ان يفصد بلاد الهند فقصدها وشفل بتدويخها فعاد

السلطان الظاهر برقوق الى مصر
وفي سنة ٨٠١ ه ارسل تيمورلـك الى الملك الظاهر رسالة يطلب منه ان
يخطب له بمصر والثام ويهدده ان ابى فارسل اليه الملك الظاهر جواباً مزدرياً
بتهديداته ومبدياً المزمعلى قناله • وابتدأ الطاهر بجمع المساكر والمسلاح وتأهب

ا بتهديداته ومبديًا المزم على قتاله • وابتدأ الطاهر بجمع المساكر والسلاح وتأهب الدفاع او الهجوم لكنه لم يكديتم هذه الاستمدادات حتى ادركته الوفاة بداء الصرع في يوم الجمه ١٥ شوال سنة ٨٠١ه المدكورة

ولحقواا بألامير شيخ ونوروز الى حمص فنوجه السلطان في طلبهم فلما قرب من حمص قصدوا القاهرة من على بمابك ووادى النبح فعاد السلطان في طلبهم إلى أن وصل الى اللجون ( بقرب الناصرة ) واقتتلوا قتالاً شديدًا فانكسر السلطان وهرب الى دمشق فتابموه وحاصروه بقلعتها ايامًا ثم اشتد الحصار على السلطان فطلب الامان فامنوه · فلما نزل من القامة قبضوا عليه وسجنوه وادعى عليه احدهم بقتل اخيه ظلما فحكموا بقتله عوضه فقتلوه وبتى ثلثة ايام مرميًا على مزبلة عريانًا • وأضيفت السلطنة الى الخليفة المستعين بالله ابى الفضل العياس بنجمد العياسي وصار خليفة وسلطاناً مدة سنة اشهر . وكان الامير شيخ المعمودي الذي ثارعلي الناصر فرج كما تقدم انما يجر النار لقرصه فلما ولي الخليفة السلطنة ولي هو النيابة عنه بمصر

ونوروز النيابة عنه بالشام. ثم طمع الامير شيخ المذكور بانتزاع الامر من الخليفة خوف ژوت قدمه بها فداخل امراء الماليك في ذلك و بين لهم الاضرارالتي تلحقهم من انتزاع الملك منهم فجاهروا بالمصيان على الحليفة ونادوا بالامير شيخ سلطاناً عليهم فمعلموا المستمين بالله من الخلافة والسلطنة مماً وتولى الخلافة بمده الفضل داود العباسي وتولى السلطنة السلطان الرابع من الجراكسة وهــو الملك المؤيد

شبخ الآتي ذكره

## ٩٠٨ - الملك المؤيد شيخ

من سنة ٨١٥ – ٨٢٤ ه أومن سنة ١٤٢١ – ١٤٢١م

كان الامير شرح بن عبد الله المحمودي الظاهري من مماليك اللك الظاهر برقوق اعتقه وقدمه في الراتب الى ان صار مقدم الف في دولة الملك الناصر فرج ثم نائب الساطنة بطرابلس ثم بالشام ايضاً واسره تيمورانك في حلب ثم نجا من الاسر . وكانت له امور مع الملك الناصر فسجنه مدة . ثم النف الى نوروز نائب الشام في عصيانه المار ذكره ولما قتل الملك الناصر وتسلطن الخليفة العباسي كانت

٤ ٧٤ »

بايز بد السلطان العثماني سنة ١٤٠٢ م ، وفي هذه السنة ( ١٤٠٢ م )ارسل تيدور رسلاً وهدايا نفيسة الى السلطان فرج واعتذر عماصدرمنه بسور يةووقع الصلح بينهما وفي سنة ٨٠٨ ه وقعت فتن بين الامراء بمصر فخاف السلطان فرج على نفسه واختنی ولم یملم احد این ذهب بعد آن الک ست سنین واشهر ًا

## ٩٠٩ - المنصور عبد العريز به برقوق

سنة ٨٠٨ هـ أو سنة ١٤٠٥ م

فاجتمع القضاة والامراء عند الخليفة وتشاوروا في من يولونه فنر رأيهم على مبايمة اخيه عبد العزيز بن برقوق فبايموه ولقبوه الملك المنصور . ثم ظهر الملك الناصر فرج فامسك اخاه المنصور عبد العزيز وحبسه في الاسكندرية ثم قتل سنة ٨٠٩ ه وكانت مدة ولايته ٤٧ يوماً

۲۰۷ – الناصر فرج بن برقوق ( ثانیة )

من سنة ٨٠٨ – ٨١٥ ه أو من سنة ١٤١٥ – ١٤١٢ م

وعاد الناصر فرج الى عرش ملكه . وفي ذات السنة وثب يعبر بن مهنى

امير المرب في خلق كثير من المرب على دمشق فالتقاه نائيها خارج المدينةوا لتحم بين الفريقين القتال فانهزم النائب واستولى يعبر على دمشق . وشكت الناس من جوره وظلمه فخرج اليه السلطان الناصر فرج من مصر في المساكر المصرية

فازاحه عن دمشق وعن الامصار الشامية وجدد بناء الجامم الاموي وامن الناس ورتب امور البلاد وعاد الي مصر

وفى سنة ٨١٥ هـ اتفق الامير شيخ ونوروز نائب الشام وغيرهما من الامراء على العصيانُ بالشام فخرج اليهم السلطان فلما وصل الى غزة خامر عليــه عسكره

#### • ٦١ -- الملك الظاهر ططر

سنة ١٤٢٤ هـ او سنة ١٤٢١ م

واستقب الامر اللامير ططر (ويقال تتر) وخطب باسمه على منا بر مصروالشام وتلقب الملك الظاهر ولكنه لم يهنأ بالملك طويلاً لانه توقي يوم الاحد؛ ذي الحجة من السنة

### ١١١ - الصالح محمد بي ططر

من سنة ١٤٢١ – ٨٢٥ ه او من سنة ١٤٢١ – ١٤٢٢ م

ولما توفي الملك الظاهر ططر بو يع بالسلطنة بعده ابنه مجمد ولقب الملك الصالح وكان عمره حينئذ احدى عشرة سنة فقام بتدبير دوانه جانى بك الصوفي فصار صاحب الحل والعقد والابرام والمقض فاستوحش لذلك باقي الامراء ووثب الامرر برس باي على الاتابك جاني بك فهرب منه فقيض عليه بعض الماليك واحضروه الى الامير برس باي فقيده وارسله الى السجن في الاسكندرية وزيل منزلته وتولى الحل والمقد مكانه ، ثم وقعت نفرة بين برس باي والاسمير طراباي حاجب الحجاب فقيض برس باي عليه وارسله الى السجن بالاسكندرية وقو يت شوكة برس باي وتعصب له جماعة من الامراء فحلموا الملك الصالح محمد ابن ططر من الملك ونادوا باسم برس باي ملكماً فكانت مدة سلطنة الملك الصالح كلائة اشي واربعة عشر يوماً

-coolea-

شيخ انابك العسكر بمصر نخلع الحليفة من السلطنة وتسلطن مكانه سنة ٨١٥ هكما تقدم وتسمى الملك المؤيد

وكان السلطان الملك المؤيد عاقلاً حسن السياسة فسمدت البلاد في ايامهولم بكدر ملكه الاعصيان نوروز ناثب الشام عليمه لانه لما رأى استبداده بالمملكة

وخيانته العهود التي كانت بينهما بقي يخطب باسم الحليفة العباسي على منابر دمشق واستمر واضماً يده على البلاد الشامية من غزة الى الفرات الى سنة

٨١٧ هـ التي فيها سار الملك المؤيد بالعساكر من مصراليالشام ومعه الخليفة المعنضد. بالله داود والقضاة الار بمة فوجد نوروز قد حصن دمشق فحاصره المؤيد وطال الحصار وفي اخر الامر سلم نوروز نفسه الى الملك المؤيد فقطع رأسه وارسله الى

القاهرة فعلق على باب زويَّلة ثلثة ايام ثم دفن . وكان مقتل نُوروز سنة ٨١٨ ﻫـ واقام الملك المؤيد بعد ذلك بدمشق اياماً فنظم البلاد الشامية ثم عاد الى مصر . واستمر الملك المؤيد سلطانًا على مصر والشام الى ان طرقه المرض سنة ٨٣٤ هـ

فتوفي يوم الاثنين ٩ محرم من السنة . ومن اثاره جامع المؤيد بالقرب مر . ماب زويلة

# ٩٠٩ - المظفر المحديد شيخ

سنة ٨٢٤ ه او من سنة ١٤٢١ م

لما توفي الملك المؤيد شيخ اجتمع الامراء و بايعوا لابنه احمد بن شيخ وكان طفلاً رضيعاً لم يتجاوز الثانية من عمره فعارض الخليفة في توليته ولكنه اذعن الى قبول ذلك لما رأى اصرار الماليك فيايع له ولقيه الملك المظفر . وقام الاميرططر

بندبير الدولة ثم طمع في الملك فخلم الملك المظفر وتسلطن مكانه وذلك في ١٩ شميان سنة ٨٢٤ ه قد نقص الطاءون ثاث الورى واهلك الوالد والوالدة كم مسنزل كالشمع سسكانه اطفاهمو في نفخة واحسدة وفي سنة ٨٤١ ه مرض السلطان الملك الاشرف برس باي وحصل له مخوليا فامر بنفي الكلاب من القاهرة الى بر الجيزة فاتموا امره ، ورسم ان لاتخرج امرأة

من بيئها فكانت المرأة اذا ارادت الحروج من بيئها لحاجة الحدّت ورقة من المحمّسب وجملتها برأسها لتباح ان تمشي بالسوق الى غير ذلك من الاوامر التي لاطائل تحنها . تم اشتد مرضه وتوفي يوم السبث ١٢ذى الحجةمن السنة الذكورة

بعد أن ملك ١٧ سنة وستة أيام

۱۱۴ - العزيز يوسف بن برسم باي

من سنة ٨٤١ – ٨٤٨ ﴿ أو من سنة ١٤٣٨ – ١٤٣٨ م

فتولى بعده ابنه يوسف بن برس باي ولقب الملك الدزيز وكان عمره يوم توليته اربع عشرة سنة فقام بتدبير دولته الاتابك جقمق فاستبدبامورالدولة وصار صاحب الحل والعقد . وفي سنة ٧٤٧ ه دبت عقارب الفئنة بين الاتابك جقمق و بين الامراء الاشرفية واخذوا يعاكسون الاتابك في ما يعمله مى الامور . وكان

وبين الحرز بيد جمّعة كاواب يحركه كيف شاء وايس له من السلطنة الا الاسم فقط . وقصد الامراء مرات قتل الاتابك جمّعق واكن النف جماعة من الامراء المؤيدية والداصرية عليه وتمصبوا له ووثبوا على الملك المز بز ومعهم كثيرون من الماليك السيفية وانتشب القتال بين هؤلاء وبين الامراء الاسرفية فلم تكن

ساعة حتى انهزم الامراء الأشرفية وتشتنواً . واتفق محازيو جةءق على غليكه واستدعوا الخليفة المتضد بالله داود وقضاة المذاهب الاربعة فمخلموا الملكالعزيز من السلطنة وولوا الاتابك جقمق الآتي ذكره

#### ٦١٢ - المال الاشرف رسم اي

من سنة ١٤٨ - ١٤٨ ه او من سة ٢٢٤١ - ١٤٣٨ م

وحاس برس باي على كوسى السلطمة بوم الار بماء ٨ ريم الاخرسمة ٨٢٥هـ ولقب الملك الاشرف وكان برس باي عاقلاً حسن السياسة فارال المطالم التي احدثها سلمه وسعدت اللاد في ايامه واعتى العمرا<sup>4</sup> ومن اعماله التي تستحق المدس ممه الماس من تقبل الارض باس بديه كمادة الماوك قسله وا دال دلك

، يتميل الميد فقط وفي سـة ٨٢٩ هـ ارسل السلطان الاشهرف تحر بدة الى قدرس لقال ملكما

وفي سه ۱۹۹ هم ارسل العلمان الا شرف بحر يده على فارس اله ال ملاها و لموا اولاً الى المساعوصة ثم الى الملاحة وكان قتال شديد بين الحيشين و دارت الدواء على عسكر ملك قارس ومهت عساكر السلطان واسرت محو

اسير وملكوا حص لامسون والهرم الهدرسون وقتل احو الملك واسروا الملك المسه وانوا به الى مصر بمد ان بهدوا داره واحرفوها واحرقوا دورًا احرى كثيرة واحدوا من الهائم شيئاً كثيرا ولما الموا على قدرس الى القاهرة اصطفت المساكر

واحدوا من اله الم شيئاً كثيراً ولما الموا الك قدرس الى القاهرة اصطفت الفساكر المام ناك الفامة صفين وحسل الملك ديهما مقيد الراكداً ملاً وامر السلطان السحية من أما هذه ماك قدم، مع السلطان إن يزدي الله من المديد المديدة

وفي هده السنة كملب عمارة المدرسه الاشروية التي اها لاشرف هدا عمد سوق الوراقين نالفاهرة وفي سنة ۸۳۳ ه وقع طاعون تنديد الوطأة في مصر واستى از مة لشهر هات به من الباس كثرون حي قبل انه مات في دم واحد

واستمر ار مة اشهر هات به من الناس كثيرون حتى قبل انه مات في يوم واحــد فحو ٢٤ الف شخص وصح الناس مر\_\_ دنك وصار نودع بمصهم بعصاً وقال شاعر في دلك على العساكر فتألب الماليك الاشرفية والمؤيدية والتف اليهم جماعة من الماليك السيفية وقصدوا بيت الاتابك اينال العلائي فاركبوه على كره منه ودعوا الخليفة القائم بامر الله حمزة وكتبوا محضراً شهد فيه جماعة بما يوجب خلم الملك المنصور وحاصروه في و با يعوا الاتابك اينال العلائي بالسلطنة أو وثبوا على الملك المنصور وحاصروه في القلمة واستمرت الحرب بينهم من يوم الاثنين الى يوم السبث وقطعوا الماء عنه ومنعوا الاقوات عن عسكره حتى يئس الملك المنصور وانهزم من كان معه فقبض اينال على الملك المنصور وقيدة وارسله الى الاسكندرية وسجنه بها فكانت مدة سلطنته ٣٤ يهما

### ٦١٦ \_ الملك الاشرف إينال العماري

من سنة ٨٥٧ - ٨٦٥ هـ او من سنة ١٤٦٢ – ١٤٦١ م

اما اينال العلاني فبعد مبايعته بالمسلطنة سمي الملك الاشرف وكني ابا نصر ولقب سيف الدين. وكان عاقلاً حسن السيرة فسمدت الدولة على يدو ولم يحصل في ايامه ما يهم ذكره الى ان توفي سنة ه٨٦٥ ه فكثر عليه الحزن والاسف كما قبل

> هي الدنيا اذا كلت وتم سرورها خذلت وتفعل بالذين بقوا كما في من مضى فعلت

وكانت مدة ملك الملك الاشرف اينال ثماني سنين وشهرين وسنة ايام وكان عمره ٨١ سنة

-

١١٧ \_ المؤيد احمد بن اينال

(11)

سنة ٢٥٨ ه اوسنة ٢٦١١ م

وبويع بمده ابنه احمد بن اينال ولقب الملك المؤيد وكان عمره لما المنتوى

#### ٣١٤ - الملك الظاهر جقمق

من سنة ١٤٨٧ - ١٥٨ ه او من سنة ١٤٨٨ - ١٤٥٨ م

فجاس حقمق على كرسي السلطنة وتاقب بالملك الظاهر · وبمد سلطنته وزع المناصب والاقطاعات كيف شاء فولى نيابة السلطنة بمصر اقدما التمرازي وهو آخر من نولى نيابة السلطنة بمصر اذا البطلواهذه المارتية

وفي سنة ٨٤٣ ه خرج اينال الحكمي نا ثب الشام عن الطاعة واظهر العصيان وتابعه على ذلك تغري برءش نائب حلب فارسل السلطان اليهما المساكر ونصب الاتابك اقبنا التمرازي المذكور نائبا الشام عوضاً عن بنال الحكمي فسارالتمرازي

الى الشام وحارب النواب المنتقضين فكسيرهم واسيرهم وقطع روءوسهم وارسلها الى القاهرة فعاتمت على باب زويلة

و في سنة ٨٥٧ ه توفي الملك الظاهر جقمق العلاثي ولما شعر بثقل مرضهدعا الحليفة القائم بامر الله حمزة وقضاة المداهب الاربعة وعهد بالملك الى ولده عثمان وخلع نفسه من السلطنة . وقد انشأ الملك الظاهر كثيرًا من المساجد والمعابد والمعابد والمعابد والمعابد والمعابد عند الشاعد والمعابد والمعا

٩١٥ النصور عثمان بي مقمور

سنة ٨٥٧ ه او سنة ١٤٥٣ م

سبه ۲۵۷ ها و سبه ۱۶۵۲ م

هو فحر الدين عثمان بن جقمتى جلس على سر ير الملك في حياة ابيه اذخام نفسه عن السلطنة كما مر سنة ٨٥٧ ه ولقب بالملك المنصور · وكان اتابك عسكره اينال الملائي

ولم يكن في الحزينة مال فانقص الملك المنصور من نفقة المساكر وضرب دنائير ذهباً بنقص كل دينار منها عن الاسرفي قيراطين وارادان ينفق هذه الدنانير ----- بلماي المؤيدي (نسبة الى الملك المؤيد شيخ) وحضر الخليفة المستنجد بالله يوسف وقضاة المداهب الاربعة فبايموه بالسلطنة وسمي الملك الظاهر وكني بابي نصر واقب بسيف الدين · فلما جلس على منصة الملك جعل ثمر بنا اتابك المساكر ووزع باقي المناصب على من اراد وقبض على بمض الامراء وارسلهم الى السجن بالا سكندرية وقطع نفقة بعض الحدام · فنفرت منه قلوب الرعية وهصلت فننة بين الماليك افضت الى اجتاع الامراء يوم السبت ٧ جمادى الاولى من سنة ٢٧٨ ه واحضروا الخليفة والقضاة الاربعة وخلموا الملك الظاهر بلباي واتفقوا على ان يبايموا بها الاتابك تمر بفائم قبضوا على بلباي وقيدوه وارساوه الى السجن بالاسكندرية فكانت مدة سلطنة الملك الظاهر بلباي المذكور شهرين الا اربعة الم

#### ~- TNOC67---

#### ٠٦٠ - الظاهرتمرينا

سئة ٧٧٢ هـ او سنة ١٤٦٧ -- ١٤٦٨م

فاسنقر الامير تمر بنا بالسلطنة ( وهو رومي الاصل ) ولقب بالملك الظاهر وكني بابي سعيد وكان كفؤا للسلطنة وله المام ببعض العلوم والفنون. ولما استوى على عرش السلطنة جمل الامير قايت باي اتابك العساكر و و زع المناصب والاقطاعات على من شاء من الامراء ثم وقمت الوحشة بينه و بين الماليك المخشقدمية . فاتفق مقدمهم خير بك مع بافي الماليك على خلم الملك الظاهر والبيعة له فهجموا على قصر الساطان ليلة الاثنين ٦ رجب وقبضوا على السلطان وعلى جاءة من امرائه وسجنوهم، وظن الامير خير بك أن الامرتم له واخذ يوزع

المناصب في نلك الديلة ولسان الحال يناديه «كلام الديل يمحوه النهار » وكان الاتابك قايت باي غاثبًا ولما بلنه الحبر اسرع الىالمدينة وشحيع جماعة الظاهرية واستمال الاينالية على الامير خير بك ووعدهم ومناهم فاتفقوا "تلك الدلة

ولقب الملك الظاهر

على منصة الملك ٣٨ سنة · وكان اهلاً للسلطنة و بصيرًا بصالح الرعبة لكن خانه الزمان وغدر به مماليك ابيه لار بمة اشهر من ملكه فمعلموه من السلطنة و بايموا إثابك المسكر خشقدم

#### ······

#### ۱۱۸ - الظاهر فهتقرم

من سنة ٨٦٥ – ٨٧٢ هاو من سنة ١٣٦١ - ١٤٦٧م

هذا اللك ليس جركسي الاصل كباقي ماوك هذه الدولة بل هو رومي جلبه التاجر ناصر الدين فعرف بالناصري واشتراء منه الملك المؤيد شيخ المار ذكره واعقه وصار جادارا و بتي خاصكياً في دولة الملك المظفر احمد بن المؤيد شيخ الى ان صار مقدم الف بده شق والما تغير خاطر السلطان على الامير قاني بك حاجب الحجاب ونفاه استحضر خشقدم من دمشق وانم عليه باقطاع الامير قاني بك سنة ٤٥٨ ه . ثم صار خشقدم امير سلاح في دولة الملك الاشرف اينال ولما توفي هذا الملك وثولى بعده ابنه المؤيد احمد استعمل خشقدم انابك العسكر . ثم خلم هذا الملك وثولى بعده ابنه المؤيد احمد استعمل خشقدم انابك العسكر . ثم خلم الماليك المؤيد وعهدوا بالسلطنة الى خشقدم فبويم بها في ١٧ رمضان سنة ٥٨٥ هـ

وكان الملك المظاهر خشقدم المذكور حكيا بارًا علياً بحباً ارعيته ساهرًا على راحتهم فاحبته الرعية واجمعوا على طا نه والاخلاص له فحكم ست. سنوات ونصمًا كام سلام ونعم وقوفي في ١٠ ربيم إول سنة ١٨٧ ه

#### ١١٩ \_ الطاهريلياي الويري

سنة ۲۷۸ ماو سنة ۱۴۶۷ م

ا لما توفي الملك الظاهر خشقاءم اتفتى الأمراء على مبايمة اتابك عسكره الامير عساكره سنة ٨٩٧ه . فلما وصل الهسكر العثماني الى ادنة اتصل الخبر بالمالك الاشرف فجند عسكرًا لصدهم فكانت بين الهسكر بين وقمة قتل فيها خلق كثير من الغريقين وعاد المثمانيون الى ادنة فتبعهم المصر يون اليها وحاصروها وتسلموها اخترا بالامان و معاد المصد مين ظافرين

اخيرًا الملامان ، وعاد المصريون ظافرين اخيرًا الملامان ، وعاد المصريون ظافرين وفي سنة ٨٩٤هـ لما رجع المصريون طمع المثمانيون في الاستيلاء على البلاد الحلمية فاهتم الملك الاشرف بارسال ثجويدة اخرى أمرّ عليها قافصوه الشامي

وفي سنة ٨٩٤ه لما رجع المصر يون طمع المثمانيون في الاستيلاء على البلاد الحلبية فاهتم الملك الاشرف بارسال تجريدة اخرى أمرّ عليها قانصوه الشامي احد مقدمي الالوف فاستولوا في السنة التالية على بعض الاماكن من الدولة المثانية ولكن حصل في المسكر المصرى قلق من قبل النفقة فعادوا الى مصر سنة ٨٩٦ه

والمن خصل في المسلم المصري فنه من قبل المعلمة فقدوا الى مصر فقد الاسرى و بعد قليل حصل الصلح بين بايزيد المثاني والملك الاشرف واطلق الاسرى من الفريقين وفي سنة ٨٩٧ ه كان بمصر طاعون شديد الوطأة مات به الوف من السكان

وقيل كان يموت بهذا الوباء كل يوم اكثر من الف شخص . وعم الوباء الشام ولم يكن عدد الموتى بدمشق اقل من الموتى بالقاهرة أو وفي سنة ١٠١ ه حمّ السلطان الأشرف قايت باي وزاد مرضة فاجتمع يوم

وفي سنة ٥٠١ ه ه حمّ السلطان الانشرف قايت باي وزاد مرضه فاجتمع يوم السبت ١٦ ذي القمدة من السنة الحليفة والقضاة الاربعة وخلموه من السلطنة وهو في النزع وبايموا ابنه محمدًا بالسلطنة واا كان يوم الاحد ١٧ من الشهر المذكور توفي الماك الاشرف وعمره نحو ٨٦ سنة ومدة سلطنته ٢٩سنة واربعة اشهر وايامًا ولم ثنفق هذه المدة لغيره من سلاطين هذه الدولة، وقعد خلف كثيرًا من الآكار

التي تحييي ذكره منها مدرسة بمكة المكرمة وعمارة المسجد الشريف فيها ومدرسة ببيت المقدس ومدرسة ببيت المقدس ومدرسة ببيت المقدس واخرى بفزة والحرى بدمياط والحرى بالروضة الى غير ذلك من معاهد العلم والدبن والجامع الذي بالروضة الى غير ذلك من معاهد العلم والدبن

تى ىغا ۸ە يوما

نفسها على خلع السلطان تمر بفا وتولية الاتابك قايت باي . وعند الفجر اركبوه وساروا به نحو الةلمة فلما رأى خير بك ذلك اضطرب وضاق به الامر فاخر ج السلطان تمربغا من السبحن واجلسه على منصته وقبل الارض قدامه مستففرًا واستلق امامه وقال «اقتلني فانا كنت باغيًا عليك » فاجابه السلطان « لا انا ولا

انت بقي لنا بفاء » ودافع الخشقدمية وخير بك قايت باي وجماعته بقدر طاقتهم

ولكنهم انكسروا وتشتنوا وقبض قايت باي على خير بك و بمض عصبته فقيدهم وسجنهم بمحل بالقلمة وارسل السلطان تمر بغا الى ثغر دمياط دون قيد مكرماً . ودعوا الخليفة والقضاة الاربعة وبايعوا قايت باي بالسلطنة . وكانت مدة سلطنة

# ٣٢١ - الملك الاشرف قالت باي

من سنة ١٤٩٧ – ٩٠١ ه او من سنة ١٤٩٨ – ١٤٩٦ م

اصل قایت نای جرکسی جلبه الی مصر تاجر اسمه محمود فنسب الیه فقیل المعمودي واتصل الى الملك الظاهر جقمق فنسب اليه ايضاً فقيل الظاهري .

والملك الظاهر جَمْـق هوالذي اعتمّه وصيره جمدارًا ثم خاصيكيًا ثم داودارًا كبيرًا " ولما توفي الظاهر جمَّمق وتسلطن الظاهر بلباي جمله رأس نوبة النواب ولما تولي الظاهر تمر بفا جعله اتابك العساكر الى ان اتفق العسكر على سلطنته و با مع بها الخليفة والقضاة الاربعة سنة ٨٧٢ ه وسمى الملك الاشرف وكنبي ابا نصر ولقب سنف الدين

واا جلس الاشرف على كرسي المملكة كانت البلاد في غاية الاضطراب لتوالي الفتن بها فاستعمل الصرامة والحزم في معاملة المفسدين حتى استتب امره وعادة السكينة الى البــــلاد وساد الامن وعم المدل ولم يحصل في داخلية البلاد مدة ملكه الطويلة شيء من الفـــ ثن · فالتَّمْث الاشرف الى خارجيـــة البلاد

### ٦٢٤ - الناصر محمد بن فابت باي ( ثانية )

من سنة ۹۰۲ ــ ۹۰۶ ه او من سنة ۱۶۹۷ ــ ۱۶۹۸ م

وعاد الناصر الى المملكة بمد هزيمة قانصوه خمسائة كما تقدم وفي ثاني يوم توجه الخليفة والقضاة الاربمة الى قصر الناصر وهنأوه بانتصاره

وعاد الناصر الى ماكان عايه من شرب الخر وعشرة النساء واللهو واللمب واهمل امر السلطنة ولم يتعلم مما حدث كيف يحسن سيرته حتى اوغر عليه صدور الماليك ثانية وتربصوا الفرص لاغتياله

وفي سنة ٤٠٤ ه سار السلطان الى بر الجيزة واقام هناك ثلاثة ايام في ارغد عيش وقد خرج عن الحد في اللهو والحلاعة والطيش . وكأن لسار الحال يقول له .

تزود من الدنيا فانك لا ندري اذا جن ليلك هل نميش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينًا من الدهز وكم من فتى يمشي و يصبح آمنًا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري

ثمر كب السلطان في آخر زلك الايام ولم يكن معه الا ابنا عمه و بعض سلحدار ينه ومر على الطالبية وكان هناف طومان باي متوجهاً الى البحيرة فخرج مسرعاً للقاء السلطان وسأله ان يحل عنده فأبى فقدم له طومان باي جننة من لبن فاخر فوقف السلطان وهو راكب على فرسه وأخذ يتناول من اللبن وطومان باي ضابط لجام، فرسه وأذا يخسين مماوكاً خرجوا من الحيام التي هنائه وعاجاوا السلطان بالحسام

قبل الكلام فتتلوه شر قتلة ونسب قتله الى طومان باي

### ٦٢٢ \_ الناصر محمد بن قايت بأى

من سنة ٩٠١ ـ ٩٠٢ ه او من سنة ١٤٩٧ - ١٤٩٧ م

بويم بالسلطنة يوم الشبت ١٦ ذي القمدة بحياة ابيه ودون رضاه لانه كان في النزع وكان له من المعر عند مبايعته ١٤ صنة واشهر وكني ابا السمادات ولقب بالملك الناصر وحالما جلس على كرسي السلطنة وزع الوظائف والاتطاعات على من شاء من الامراء وولى وعزل كثيرين وانغمس في الشهوات الجسدانية وانمكف على الالماب الصبيانية حتى أقلت وطاءته على رعيته فاجتمع الامراء عند قانصوه خسمائة (لقب بخمسمائة لانه ابتيع بالاصل بخسمائة دينار) اتابك المسكر واحضرواالخليفة والقضاة الاربعة فخلموا الملك الناصر بصورة شرعية وبايموا قانضوه خمسائة الآتى ذكره

## ٦٢٣ \_ الاشرف فانصوه خمسماية

سنة ٩٠٢ هـ او سنة ١٤٩٧ م

واستقر قانصوه خمسائة المذكور بالسلطنة ولقب الملك الاشرف وارسل بعض الامراء للقبض على الملك الناصر واعتقاله فتمصب له جماعة من الماليك ومنعوا الامراء من دخول القامة وانتشب القنال بين الفريقين واستمد قانصوه خمسائة الناس فلم يمدوه بل حاصره بماليك الناصر في باب السلسلة ومعه الحليمة والقضاة الاربعة واستمر الحال على ذلك يومين وفي آخر القنال جرح قانصوه خمسائة واغمي علمه فحمله بعض غلمانه ، ونزل بماليك الناصر الى باب السلسلة وهزموا من كان به وانتهوا كل ما فيه وانتصر الناصر وعاد الى كرسى مملكته

#### ٦٢٦ \_ الملك الاشرف جاله بلاط

من سنة ٥ ٩ - ٩٠٦ هـ أو من سنة ١٥٠٠ ــ ١٥٠١ م

و بعد خلع الملك الظاهر قانصوه الاشرفي المنقدم ذكر اجتمع الامراء وقر" رأيهم على مبايعة الامرر جان بلاط فبايعوه يوم ١٢ ذي الحجة سنة ٥٠٥ هو اقتب الملك الاشرف قمصي قصروه نائب الشام فارسل له عسكراً بقيادة اتابك عسكره الامير طومان باي ولكن هذا عوضاً عن ان يقائل الماصي اتفق معه وعاد الى القاهرة مع العساكر الحجيزة الى الشام فحاصروا القلمة واستمرت نار الحرب ثلاثة ايام وظهر اخيراً ان الدائرة ستدور على الاشرف جان بلاط فاخذ الامراء والجنود ينسحبون من الفامة ويحضرون الى طومان باي ولما فاف الامر على الاشرف جان بلاط دخل الى دور الحريم واختفى ودخل طومان باي وجماعته القلمة وقبضوا على جان بلاط وقيدوه بقيد ثفيل ثم ارسلوه الى السجن بالاسكندرية ثمنية اشهر وثمانية عشر يوما

#### ٦٢٧ - اللك العادل لمومانه باي

سنة ٦ ٩ هاوسنة ١٥٠١م

بويم له اولاً بدمشق يوم الجممة ١٥ جمادى الاولى سنة ٩٠٦ ه ولقب الملك المادل و بعد ان صلى الجمهة بالجامع الاموي دخل قلمة د.شق وسكن بها وخطب له بالشام . ثم سافر من دمشق الى مصر وفي خدمته قصروه اتابكه الذي كان نائب الشام . وفي ١٩ جمادى الاخرى طلع الملك المادل طومان باي الى قلمة مصر واحضر القضاة والخليفة وقرئت عليهم مبايعته بدمشق فامضى له الجميع وفرح الناس بذلك لبغضهم لجان بلاط لحبث طويته ورجاء لمدل هذا الملك . ولما تمكن من الملك بعد نصف شهر قتل قصروه واستخف بالامراء المقدمين فحقدوا عابه

#### ٣٢٥ – الظاهر فانصوه الاشرفي

من سنة ٩٠٤ - ٩٠٥ ه او من سنة ١٤٩٨ - ١٥٠٠ م

ولما قوفي الناصر اختلف الامراء في من يولونه السلطنة بعده ثم اتفةواعلى مبايعة قانصوه الاشرفي ( وهو خال الملك الناصر ) فبايموه ونلقب بالملك الظاهر وكني ا با سعيد ولما استقرله الملك اسند الى الاميرجان بلاط اتابكية المسكر بمصر

واستعمل دولات باي في نيابة حلب والامير قصروه في نيابة الشام وبلباى في نيابة ظرابلس نيابة ظرابلس وكان طومان باي يطمع في السلطنة فلما تعلم الملك الظاهر ه.ب المسلصد

وكان طومان باي يطمع في السلطنة فلما تولى الملك الظاهر هرب المىالصعيد فارسل اليه السلطان يستدعيه وحلف له انه لا يهينه اذا قابلدولا يقبض عليه فلم يثق طومان باي بذلك الحلف واغلمر العصيان . فتيمق الملك الظاهر الثورة عليه واخذ

يجمهن الفلمة ويستمد للحصار بها وفرق السلاح على مما ليكه وقبض على بمض الامراء المذين وقمت له بهم الشبهة. وتوجه طومان باي الى الاز بكية بمن ممهمن الامراء وكان الاتابك جان بلاط ساكنا هناك واتفقوا على خلع الماك الظاهر وساروا يجاصرون القلمة . ولم يكن عند الملك الظاهر الانائب القلمة و بمض الامراء ونحو

الف رجل ومع ذلك أستمرت الحرب بين الفريقين ثلاثة ايام و بعدها دخــل طومان باي باب السلسلة وانهزم الملك الظاهر وتشتت من كان معه بالقامة ، ودخل الملك دار الحريم وابس زي امرأة وتوجه شحو الترب فاختفى و بني مختفياً نحونصف شهر و بعد ذلك ظفر به الملك جان بلاط ( الذى تولى بعده كما يأتي ) فقيده وارسله الى الاسكندرية ووضعه في البرج فاستمر محبوساً ١٧ سنة وولد له هناك

اولاد · وكانت مدة ولايته عاماً واحدًا وثمانية اشهر ويومين

معلماي الدوادار للمعارصة نامر الصلح وقدص السلطان سليم عليه و وصعه في الحديد وقصد شقه قصمه شقه فضمه من معسور رائه ثم امر السلطان سليم عساكره ال يسيروا لحو حل وصلوا الى عبتال وملكوا قلمة ملطية وعيرها ولها نلمت هده الاحمار الملك الانترف حرح من حلب وسير امامه المواب والعساكر وعاد اليه الامير معالي مهاكر وقص عليه ما اورل به السلطان سليم من التعديد والتمديد ثم حلى سديله وقال له « قل لسلطا لك ان يلاقعا الى مرج دايق » فاصطرب الاشرف

وفي اوم الار لماء ١١ رحب سنة ٩٢٢ هـ رحل الاشرف الى مرح دا ق وفي ١٥ من الشهر المدكور اقبلت عليه حيوس السلطان سليم وحصلت بين العريقين معركه شديدة انحلت عن هريمة المصر إن وقبل الملك الاسرف قانصوه العوري

ووثب عسكر المثما يس على س بقي من عساكر العوري فعتلوا من ادركوا وستنوا الماقين شدر مدر وعموا ما كان في معسكرهم • وكانت مدة سلطمة العوري ١٥ سسة وه اشهر ومن آثاره حامم العورية ومدرسة العورية في اول شارع السكة الحديدة بالقاهرة

ثم دحل السلطان سليم حال ثملكها دون معارض ثم توحه الى حماة ثملكها والى حمص واستولى علمها ئم قدم الى دمشق محرح الهلها الى لعائه وطاوا ممه الامان فأمهم وصط حصون المدسة ومهد امورها وكدا استحور على سور ته كاما

Comment of the Commen

989 - طومانه ای

واقام بها عمالاً من حواصه وسار مبها بحو مصر

می سمة ۲۲۲ - ۹۲۳ ه او می سمة ۱۵۱۷ - ۱۵۱۷ م

و مدوفاة النوي وعود من سلم من الامراء في وقمة مرح داس الى مصر احتمع الامراء في الفاهرة وا مقوا على تولية طومان ناي الن احي العوري الدي

« 9 · »

واتفق الامير قنبل امير السلاح والاشىرف الغوري الدودار الكبير وغيرهما فركها عليه في ١٧ رمضان من السنة فنزل في آخر نهاره من القلمة هار با واختفى فتيمه العسكر الى ان ظفروا به فقتلوه وقطموا رأسه ودفنوه في تربته التي اعدها لنفسه ايام امارته في اطراف الصحراء من جهة القبلة فكانت مدة سلطنته ثلاثة اشهر ونصفأ

#### -----٣٢٨ - الملك قانصوه الفورى

من سنة ٩٠٦ – ٩٢٢ ه أو من سنة ١٥٠١ – ١٥١٦ م

و بعد خلم الملك العادل طومان باي اتفق الامراءُ على تولية الامير قانصوه الغوري الدودار الكبير فبايعوه ولقبوه الملك الاشرف وقد اختاره امراء مصر للسلطنة لانه كان لين العريكة سهل الازالة اي وقت ارادوا عزله عزلوه لانه

كان اقلهم مالاً واضعفهم حالاً واوهنهم قوة ولما عرضوا عليه السلطنة قال « لا ً اقبلاالسلطنة الابشرط ان لالقلافي فاذا اردتم خلميفاخبروني وانا اواففكم وانزل لكم عن الملك » فعاهدوه على ذلك فقبل وفرح العسكر بولايته · وكان كثير ـ

الدُّهاء ذا فطنــة ورأي الا انه كان شديد الطمع كثير الظلم فاخذ يلقي الفتنة بين الامراء ويأخذ هذا بهذا ويدس لهم السيم في الطعام حتى افني كبراءهم ودهاتهم. ولم يحدث في داخلية البلاد في ايامه امر يستحق الذكر وفي سنة ٩٢٢ ﻫ بلغ الماك الاشرف قانصوه الفوري ان السلطان سايمًا

الاول المثماني عازم على ان يحمل على سو رية ومصر لينتزعها من ايدي الملوك الجراكسة · فتجهز الملك الاشرف وخرج بالمساكر المصرية الى الشام أفسار الى دمثق ومنها إلى حاب وهناك وصله وفد من السلطان سليم المثماني المفاوضة في الصاح ( وكان ذلك خدعة حربية من السلطان سليم ليمنع قانصوه من الاستمداد) فخلم الملك الاشرف على وفد السلطان المثماني وارسل آلى السلطان سليم الامير

اول سنة ٩٢٣ ه شنقه على بأب زويلة في القاهرة وكانت سلطنته ثلاثة اشهر واربمة عشر يوماً وانقرضت به دولة الماليك الجراكسة واصبحت سورية منذ ذلك الحين الى الان في قبضة سلاطين آل عثان الفخام واستمرت مصر كدلك مدة طويلة الى ان ظهر محمد على بانسا رأس الدولة المعمدية الملوية فاستولى عليها ولم تزل مصر الى اليوم تحت حكم الدولة المحمدية العلوية ادام الله ظاماً . والملك لله يو تنيه من يشا وهو المزيز الحكيم

### مرا بقية أماد الصادين

ون سنة ٢٥٩ - ٦٩ هاو من سنة ١٢٦١ - ١٢٩١ م

انتهنا في كلامنا عن الصليبيين في فصل ( ٤٧١ ) جزيمة الملك لويس ملك

فرنسا ووقوعه اسيرًا في آيا ي المصر بين الى ان فدى نفسه وسار بن سلم من رجاله الى فلسطين ومن هناك توجه الى اور با سنة ١٢٥٤ م . ثم اغار التثر على سورية فاشتفل المسلمون عن الفرنج بهم وكان النتر يأ،نون أحيانًا الفرنج عند غزواتهم اسورية كيلا يتجشموا حرب المسلمين والبصارى معاً . ولم يكن الفرنج المقيمون بسو رية على وفاق بينهم بل كانت عداوة شديدة بين اهل جنوة واهل

المندقية المتوطنين بمكا . ولم يكن لاورشليم . لك الا بالاسم فقط . وكانث اوربا في اسوأ حال من تهديد البربر لها ومن الاختلافات بين ملوكها والانقسامات الداخلية ايضاً في بعض ممالكها · وزاد في الطينة بلة وفي الطبور

نغمة سقوط مملكة اللاتين في القسطنطينية لان الملك ميخا ثيل بالبولوغوس طود منها الملك بودين الثاني سنة ١٢٦١م . فني هذه الحال السيئة قام في السلطة الاسلامية الملك الظاهر بيبرس وفي سنة ١٢٦٣ م بمد ان أخرب بلاد أنطاكية

سار بعساكره المتوافرة الى فلسطين فارتاع الفرنج مندنوه اليهم وارسلوا يطلبون منه الامان فارسل واحرق كنيسة الناصرة ونهبت عساكره كل البلاد التي بين

كان يدر الملك في عيمة العورى ما يموه ولقموه الملك الاشرف وحال حلوسه

على كرسي السلطية اتدأ ستمد تتحهير الهساكر لتحليص الشام من الهثانيان و ولكن السلطان سلياً الهثاني لميمها و رثباً يتم قصده لا به لما تم فتح سورية لقدم المى مصر وقسم عسكره و رقتين و وقة جاءت من تحت الحل الاحمر و ورقة صدمت المصر بين في الريدا بية فهره وهم وستتوا شماهم وثبت الملك الاشرف طومان باي يقاتل مم وقليل الى ان حاف القبض عليه فولى واختى و دخل القاهرة جماعه من المثارين ساهرين سيوفهم واحرقوا مهض الدور و مهوا مصها وذلك في اواخر سيوفهم

وفي افتتاح سنة ٩٢٣ ه امر السلطان سليم الكم عن الهم واستعصوا الديه من قبصوا عليهم من الجراكسة فامر نضرت اعداقهم وفي يوم الاثبين ٣ محرم سنة ٩٢٣ ه دحل الداطان سليم القاهرة في موكم حافل ١ اما طومان اي فلما هرب جمع عسكرًا كثيرًا ووثب يوم الارساء ٥ محرم على محلة السلطان سليم واحتاطها من حميع الحوانب فالمشت الحرب وحمى وطيسها ودامت الال كله واستأه البقال في اليوم التالي فالهرم المصريون دمد ان دافعوا دفاع الإنطال

ولعلا المارود والمدامع التي مع المنابين وكان المصريون لا يعرفونها لدلك الوقت لما المهرم المصريون ولكن هي الاقدار فادا اراد الله امرًا هأ اسباده ولما اظهر الحوران اي يحره عن مقاومة المنابين هرب الى الصعيد ولحق به هماك كثيرون من الامراء والمسكر حتى فوي حمه فقدم الى بر الحيرة و برر اليه المنابون من القاهره وحصات بن الهريةين موقعة احرى هالمة تعلم في اولها

اله لخابون من القاهره وحصات بين الهريقين موهمة احرى ها للة تملب في اولها المصريون ولكن دارت علمهم الدوائر في آحرها وولى طومان اي مهرماً والاقاه حسن بن مرعى في صمه اسمها الوطة وكان حسن المدكور صديقاً قديماً لطومان باي وبرل عليه صيماً همد ان حلف له ان لا محويه ولا يدل عليه وادا المر دان احتاطوا عليه من كل حهة وهو لا يدري واعلموا السلطان سايماً وارسل حماعة من عسكره وفعصواعليه رعالوه واقوا به اليه واقامه مقيداً عمده اياماً وفي يوم ١١١ بع عسكره وفعي يوم ١١١ بع

من امراض و باثية اصابتهم . و بعد وفاة لويس انتصر ابنه الملك فيليب وعساكره على سلطان تونس وارغموه على معاهدة مع الفرنج مذلة له ومشرفة المفرنج وفي جملة موادها اباحة النصارى مباشرة امور دينهم و بناء المحابد لهم . وكان ادوارد بن انريكس الثالث ملك انكاتراقد لحق بلويس التاسع ملك فرنسا الى تونس و بعد وفاته سار الى عكا ومعه نحو ثاثياية فارس والله راجل وانضم اليهم فرسان الهيكل والاسبيتال وجماعة من الفرنج حتى صار عسكرهم نحو وكان المسلمون قد قطهوه فعانوا الولا الى فونيتي لاعادة الاتصال بين مدن النصارى وكان المسلمون قد قطهوه فعانوا مضض الحر وافرط بعضهم في اكل الفواكه والعسل فقت بعضهم . ثم توجهوا الى الناصرة فلكوها وتذكروا تدمير بيبرس لكنيستها فقتلوا من وجدوا فيها من المسلمين وغيروا بيوتهم . و بعد هذا الانتصار لم يشاء الأمير ادوارد ان يستأنف القتال اما لانه لم ير قوة كافية للثبات في القتال وأما لانه رأى الافرنج المفيمين بسورية لا يرغبون فيه فعقد هدنة مع الملك الظاهر بيبرس الى مدة عشر سنين وعشرة اشهر وعشرة ايام وعشر ساعات و بعد التوقيم عليها عاد الى انكاترا سنة ١٢٧١ م وهكذا انتهت هذه الحلة التي هي الناسمة عليها عاد الى انكاترا سنة ١٢٧١ م وهكذا انتهت هذه الحلة التي هي الناسمة في سواحل فاسطين مثل طرابلس وعكا وصور و بيروت وغيرها ولكنهم لم بلبثوا في سواحل فاسطين مثل طرابلس وعكا وصور و بيروت وغيرها ولكنهم لم بلبثوا في سواحل فاسطين مثل طرابلس وعكا وصور و بيروت وغيرها ولكنهم لم بلبثوا

في سواحل فلسطين مثل طرابلس وعكا وصور و بيروت وغيرها ولكنهم لم يليثوا الا قليلاً حتى وافاهم الملك المنصور قلاون ونازل طرابلس و بعدقتال شديد استولي عليها سنة ١٢٨٩ م ثم تجهز الدسير الى عكا لكنه وافاه الفضائ قبل اتمام قصده حيث توفي سنة ١٦٨٩ ه او سنة ١٢٩٠ م وتولى بعده ابنه الملك الاشرف صلاح الدين بن قلاون ولم يكن اقل رغبة من ابيه في اخراج الافر تج من فلسطين فخرج من مصر في ذات السنة في جيش عظيم بلغ عدده ١٤٠٠ الف فارس و٢٠٠٠

الف راجل وتوجه توًّا قاصدًا عكا ونازلها وحاصرها حصارًا شديدًا وضربها بالمنجنيق ودافع الفرنج عتها بكل ما في قوتهم واخيرًا اقتحم المسلمون عكا ودخلوها بالسيف واثخنوا في الفرنج واشتدت نكايتهم فيها الى درجة لم يسبق لها نايين وجبل طابور واتوا فحلوا تجاه عكا ومن الغريب ان اللك الظاهر استطاع ان ينري ادير صور الافرنجي ليماونه على عكا فوعده بالاجابة الى ذلك واتفق مع اهل جنوة وحاصر عكا بحرًا حين كان دبرس يحاصرها برًا ، على ان ادير صور راجع نفسه وكف عن حصار شكا فاستشاط ببرس من اخلاف الادير وعده له وجاهر انه سوف ينتقم من الفرنج فاخرب القرى والمزارع وقام سكان المدن على اسوارها ينظرون يومًا فيومًا قدوم المسلمين البهم

صورراجع نفسه وكف عن حصار عكا فاستشاط بيبرس من الخلاف الامير وعده له وجاهر انه سوف ينلقم من الفرنج فاخرب القرى والمزارع وقام سكان المدن على اسوارها ينظرون يوماً فبوماً قدوم المسلمين البهم وفي سنة ١٢٦٥ م قصد بيبرس قيسارية فدافع اهلها شديد الدفاع ولما يشسوا نركوا المدينة وامتنعوا بالقلمة لكها مع مناعتها لم نعو على مهاجات عسكر بيبرس فافتتحوها وساروا منها الى ارسوف و بعد ان حاصروها اربمين يوماً اظهر فبها الفرنج شجاعة فائفة افتتحه ها عنهة و دخل المسلمون المها فصلها في كما شهرا القر

الفرنج سجاءة فائعة افتتحوها عنوة ودخل المسلمون البها فصلوا في كدا سها التي حولوها جوامع وقتلوا الكثيرين من سكاتها واستبمدوا الباقين منهم ثم عاد بيبرس الى مصر . وفي سنة ١٢٦٦ م حرج بيبرس قاصدًا فاسطين ومازل صفد وافتتما بمد قنال شديد تم نقدم الى يافا فملكما ودلث اسوارها سنة ١٢٦٧ م . وفي سنة ١٢٦٨ م الى يافا فملكما ودلث اسوارها سنة ١٢٦٨ م . وفي سنة ما في المكانهم دخل المسلمون الدينة عموة فلم يبقوا على احد ممن وجدوا من

ما في الحد تهم دخل المسامول الدينة عادة فلم يبقوا على الحد عمن وجدوا من سكانها واستحاوا دم الفرنج وعرضهم والموالهم و ولما المسي الفرنج بسورية بهذه الحال السينه سار رئيس اساقفة صور اللاتيني ورئيس الفرسان الهيكايين والاسبتاليين الى اورما يستصرخون البابا والملوك والشموس لانجادهم وكان جل من لبي دعوتهم لو س التاسم ملك فرنسا فنهض ثانية سنة: ١٢٧ م بحبض عطيم (وهذه هي التجريدة التاسمة والاخيرة الصابيين) وقصد اولاً سطوط اوريقية لينتم من التونسيين قبل مسيره الى فله علين لانهم كانوا قد ارجحوا واقلقوا المنية

لينقم من التونسبين قبل مسيره الى فكم طابن لانهم كانوا قد ارتحوا واقلقوا امنية البحر بتواتر غزوات مراكبهم القرصانية وسلبوا اكثر الدحائر والمهات التي كانت ترسل من اور با اسماقاً الى فلسطين محاصر لويس الناسع المذكور مدينة قرطاجنة وضيق عليها وهزم جيوسها وافتناحها واكمنه توفي في اثباً خالك مع جانب من جيسه

# ٣٣٢ - السلطان عثمان خان بن ارطفرل

من سنة ١٨٨ – ٢٧٧ هـ او من سنة ١٨٨٨ – ١٣٢٦ م

ولما توثي ارطغرل عين الملك علاء الدين السلحوقي اكبر أولاده مكانه وهو « عثمان » مؤسس دولتنا العلية العثمانية . ولما اغار النتار سنة ٧٠٠ ه على اسيا الصغري وقتل علاء الدين السلجوقي سلطان قونية استقل من كان تجت سلطته من الامراء وألقام وألمالك بينهم فكان نصيب الامير عثمان جزأ من مملكة بورصة وبمض بلاد بر الأناضول فنولى احكام البلاد المذكورة وقرر لها قواعد وتنظیات وسمی بادیشاه ( ای سلطان ) آل عثمان وجعل قصیة ملکه ایکی شهر واخذ في تحصينها وتحسين ابنيتها وتوسيع مملكته وحاربالروم في نيكومدية وظفر بهم و بعد أن استتب أمره وقوي ملكه أرسل الى جميع أمراء أأروم ببلاد أسيأ الصغرى يخيرهم بين ثلاثة امورالاسلام او الجزية او الحرب فاسلم بمضهم وانضم اليه وقبل البمض دفع الخراج واستعان الباقون على السلطان عثمان بالتتار واستدءوهم لتجدثهم . ولما علم السلطان عثمان بذلك جبز جيشاً لمحار بتهم وارسله بقيادة ابنه اورخان وبعد فتأل عنيف انهزم التتار وتشتت شملهم فقويت شوكة العشمانيين بهذا الانتصار وسمت همة السلطان عثمان بالاستبلاء على اسيا الصغرى جميعها وقبل ان يشرع في ذلك قسم بلاده بين اولاده واقطمهم اياها وابقي هو لنفسه مدينة ايكي شهر . ولما اطمأن باله من جهة داخلية بلاده وجه همه الى توسيم نطاق مملكته ففتح سنة ٧٠٧ ه ناحية مرمرة وحصن كته وحصن انكه وحصن آق حصار وحصن قوج حصار . وفي سنة ٧١٢ ه افتتح حصن كبوه وحصن يكيجه طراقلوا وحصن تكور بيكاري وغيره وفي سنة ٧١٧ ه ابتدأ بمحاصرة مدينة بورصة ولماطال حصارها امر ببناً قلمتين في طرفي المدينة واسكن فيها الجند وامرهم بالتضييق على اهل البلد وقطع الميرة عنهم وعاد هو الى مدينة ايكي شهر تاركاً ابنه اورخان لاتمام فنح مدينة بورصة فحاصرها نحو عشر سنوات ودخالما لطاير حتى تكردست حثت الاوريح وولأت الشوارع واحرقوا كما شها ودورها واحترق فيها هم كثير وامر السلطان اخيرًا مهدم كل الفلاع والحصوب والابرحة والكمائس وامست عكا قاعً صفصهاً وكوم ا ماصاما من العام من العربح من عكا فتمرقوا سدر مدر وقل من محامها ولحق اور با

ولما فتح المسلمون عكا وقع الرعب في قلوب العربة الدين ساحل الشام فاحلوا صيدا و ميروت وبسلمها ناف السلطان وهكدا حرحب سواحل السام من ايدي العربي المتحرت في ايديهم بحو ١٩٣٣ سنة ومن دلك الحبين المتحب احمار الصلدين من الاد فله طين وكار عدد من مات وقبل مهم في هده الحروب من داف المتعرب عو ملوني دفس وسنحان المد دى المعدد الفاعل ما ير يد

(تديه) احار الصاء من موقت في هذا الكاب في العصول الآمية (٤٥) و (٥٦) و (٥٩) و (٦٦) و (٦٢) و (٤٧١) و (٣٦) فادا اردت الوقوف على احبار الصاء بين حلة فاقر أهده العصول الواحد مد الأخر حسب الرتب المقدم

١٣١ - الدولة العلمة العظانية

( عَمِد ) المتايون فصلة من الابراك سموا يهدا الاسم سة الى عنان

ا راطعرل س سليمان شاه وكان سليمان شاه المدكور سلطاً في دلاد ماهان قرب دائح ولا طهر حكرحان التري واحرب لاد الح واحرح مها حوار رم ساه سنة ۲۱۲ ه ارتحل سليمان في عشارته الى حهة دلاد الروم معرق في احد الامهر عمد عوره 4 وعاد امه ارطعرل فعام في حهات اور روم وكان يمحد علاء المدين السلحوقي سلطان قوية في حرود 4 فكافأه اقطاعه أياه عمدة اعمال ومدن وهو

احد لىمسه من ملك الروم مدينة قره حصار وعيرها حم وفي ارطمرل سية ٦٨٧ هـ

واخذ منهم نيتية سنة ١٣٣٠م وساقس سنة ١٣٣٤م . وما زال يتقدم في فتوحاته حتىي اشرف على خليج القسطنطينية ونوغاز غليبولي وكانت الامبراطورية الرومية يومئذ في حالة الانحطاط العكلي واركانها متزعزعة بسبب الحروب الداخلية التي حدثت نفيها بين شنة ١٣٤١ – ١٣٤٧ م في زمن وكالة يوحنا كنتا كوزين الذي كارـــ نائبًا للامبراطور يوحلا

باليولوغوس مدة حداثته فكان ذلك داعيًا الى دخول الدولة العثانية الى بلاد اوربا . وذلك ان الناثب المذكور لما رأى نفسه مبغوضاً ومرفوضاً من علوائف الروم استعان عليهم بآل عثمان فامدوه وانتصروا له عند دخوظم اور با وبهذه الواسطة استولوا على جملة حصون و بلدان في تلك الجلات · وفي سنة ١٣٥٩ م اجتاز الامير سلمان ابن السلطان اورخان بوغاز شنق قلمة وفتح مدينة غليبولي التي هي مفتاح القسطنطينية ثم توفي في عنفوان شبابه سنة ١٣٦٠ م (٧٦١ هـ) فجزن علمه ابوء السلطان اورخان حزناً عظياً ومن فرط حزنه استوات عليه الهموم والامراض ولم يمنكث بعده الا يسيرًا وتوفي في السينة نفسهما ودفن

٣٣٤ \_ السلطالة مراد خاله الاول ابع اورخاله

عدينة بورصية

من سنة ١٣٦١ ـ ٧٩١ ه أو من سنة ١٣٦٠ - ١٣٨٩ م

وتولى بعدهُ ابنه السلطان مراد خان الاول وكان من شجعان الرجال مجاهدًا ا

في نصرة دين الاسلام . وكانت فانحة اعماله احتلال مدينة أنقرة مقر سلطنة الة, مان وذلك أن سلطان هذا الأقلم وأسمة علاء الدين أراد أنتماز فرصة أنتقال الملك من السلطان اورخان الى ابنه السلطان مراد لاثارة حمية الامراء المستقاين باسيا الصفرى وتحر يضهم على قتال العثمانيين ليقوضوا اركان مملكتهم الآخذة في

الامتداد يوماً فيوماً فكانت عاقبة دسائسه انه فقد اهم مدائنه و بعد ضياعها منه ابرم

اخيرًا بلا قتال أذ أرسل ملك قسطنطينية أوامره إلى عامله على هذه المدينة بالانسحاب فاخلاها ودخلها اورخان وعساكره ولم يتعرض لاهلها بسوء مقابل دفع ٣٠ الفاً من عملتهم الذهبية . وذلك سنة ٧٢٦ هـ . وفي هذه الأثناء توفي السلطان عثمان بن ارطفرل بعلة النقرس وكان شجاعًا كريمًا حتى كان لا يمسك

شيئًا ولم ينزك عند موته من جميع الاموال والتحف النفيسة التي استحوز عليها في

COCOCOCOCO

حرو به ومفاز یه سوی بعض ملبوسات وامتعة لا تذكر من جملتها سبحة كان يجملها دائماً يقال انها لم تزل موجودة في دار التحف في القسطنطينية

# ٣٣٣ - العاطاله اورخاله مع عثماله

من سنة ٧٣٦ – ٧٦١ هـ أو من سنة ١٣٢٦ – ١٣٦٠ م

ولما توفي السلطان عثمان تولي بعده ابنه اورخان وفي اول ولايته نقل كرسي سلطنته الي مدينة بورصة لحسن موقعها . ومن اهم اعمال السلطان اورخان وضمه نظامًا للجيوش العثمانية اذ كانت قبل ذلك الوقت لا تجمع الا وقت الحرب

وتصرف بمده . فخشي السلطان اورخان من تحزب كل فريق من الجند الى القبيلة التابع اليها وانفصام عرى الوحدة العثمانية التي كان كل سميه في ايجادها فاشار عليه أحد فمعول ذلك الوقت واسمه قره خايل ( وهو الذي صار فيما بمد وزيرًا اول باسم خير الدين باشا ) باخذ الشبان من اسرى الحرب وفصلهم عن

كل ما يذكرهم بجنسهم واصابهم وتربيتهم تربية اسلامية بجيث لا يعرفون لهم ابًا الا السلطان ولا حرفة الا الجهاد في سبيل الله ولمدم وجود اقارب لهم بين الاهالي لا يخشى من تحزيهم ممهم · فاعجب السلطان او رخان هذا الرأي وأمر بتنفيذه في الحال ودعا هذا الجبش المنتظم بالنركية « يكيحاري » اي|لجيش الجديد ثم صرف في العربية وصار انكشاري

وسلك السلطان اورخان مسلك ابيه في توسيع نطاق مملكته فحارب الروم

اور با واسنولى على مدينة سالونيك ثم شن الفارة على بلاد الحجر وانتصر على حيش الافرنج في وقمة عظيمة حدثت في ٢٧ سبتمبر سنة ١٣٩٦ م · ثم حول وجهسه نحو القسطنطينية وشرع فى حصارها • وكان امبراطورها يومئذ مانوئيل باليولوغوس فاضطرب و بعث الى من جاورة من الملوك يطلب اليهم المساعدة والامداد على المسلمين • وكان السلطان بايز يد قد خاف من اتحاد الملوك النصارى وتحز بهم عليه فعقد مع الوم صلحاً على عشر سنين بشرط ان يدفعوا له ٣٠ الفر يالوان ينه فعقد مع الوم صلحاً على عشر سنين بشرط ان يدفعوا له ٣٠ الفر يالوان ينهي بها مشجداً المسلمين

يجمل في القسطنطينية قاضياً من قضاة الاسلام وان يبني بها مسجداً المسلمين غير انه لم يمكث الا قليلاً حتىءاد الى حصار القسطنطينية ثانية وضيق عليها حتى كاد يفتحها ولكن لما بلغه قدوم تيمورلنك التتري بعسا كردعلى مملكته وافتتاحه كثيراً من بالدانها اضطرب وعظم الامر عليه والتزمان يرفع الحصار عن القسطنطينية و يقفل راجماليصد هجهات التترعن بلاده ، وسبب اغارة تيمورلنك النتري على الدولة المثانية أن سلطان بغداد المدعو احمد بن أو يس النجأ الى السلطان بايزيد وينا هاجمه المغول في بلاده ، فارسل تيمورلنك الى السلطان بايزيد بطالبه فابي تسليمه ، فاغار تيمور بجيوشه الجرارة على بلاد اسبا الصفرى وافتتح بطالبه فابي تساوس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو ارطفرل وقطع رأسه مدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو ارطفرل وقطع رأسه المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو ارطفرل وقطع رأسه المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو الرطفرل وقطع رأسه المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو الرطفرل وقطع رأسه المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو المنازل وقطع رأسه المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو المنازل النبيد المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو المنازل وقطع رأسه المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو المنازل وقطع رأسه المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو المدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان باين يدوليند المدعو المعروبية المدعو ا

مدينة سيواس بارمينية واخذ ابن السلطان بايزيد المدعو ارطفرل وقطع رأسه ولذلك جمع السلطان بايزيد المدعو ارطفرل وقطع رأسه ولذلك جمع السلطان بايزيد جيوشه رسار لحاربة تيمورلنك فتقابل الفريقان في المديد انهزم الثانيون ووقع السلطان بايزيد اسيراً بيد التنار وذلك في ١٩ ذي الحجة منة ٨٠٨ ه فاعتقله تيمورلنك الى ان توفي في اعتقاله في في ١٥ شعبان سنة ٨٠٥ ه ، و بعد وفاة السلطان بايزيد وقع الخلاف والشقاق بين اولاده ودامت بينهم المنازعة نحو ١١ سنة وكان ولده الامير عيسى قد وضع يده على جميع البلاد الواقعة بالقرب من انقرة وسينوب والبحر الاسود فوثب عليه يده على جميع البلاد الواقعة بالقرب من انقرة وسينوب والبحر الاسود فوثب عليه

اخوه الامير محمد جاي فقتله واستولى على ثلك الاقاليم اما اخرها سليان فاختاره المثانيون ان يكون سلطاناً عليهم في اور با فبايموه بمد موت ابيه السلطان بانزيد وكان اخوه الامير موسى يترقب فرصة لكي بفتك به فانقض عليه ذات يوم وهو الصلح مع السلطان مراد وزوجه ابنته اتمكين عرى الاتحاد بينهما وبذلك انضمت مدينة كوتاهية الى المملكة العثمانية لان امير قرمان وهبها لابنته عند زفافها اما في اور با فنتح البكار بك لاله شاهين مدينة ادرنة (ادريانا بوليس)

في سنة ١٣٦١ م وجملها السلطان مراد عاصمة المملكة العثمانيـة واستمرت عاصمة لها الى ان فتحت مدينة القسطنطينية · وفتح ايضاً مدينة فبليبة ( فيليبوبوليس )

قصبة الروملي الشرقي وفتح القائد افرينوس بك مدينتي وردار وكاجمينا باسم السلطان مراذ خان واضطرب لذلك اللوك المسيحيون المجاورون للدولة العلية فاتحد في سنة

واضطرب لدلك الموك المسيحيون المجاورون للدوله العليه فلمحد في سنه السلطان المرب والفلاخ ودلماطيا وللجر والبلغار وتحويرا جميعاً على السلطان مراد خان قاصدين بذلك تعطيل فتوحاته وتوقيفه عن التقدم . وكما علم السلطان مراد باتحادهم ساق جيوشه البهم والتقى الفريقان في سهل قوص أوه و بعد قتال شديد انهزم الفرنج وانتصر العثمانيون انتصاراً باهراً خلا لهم ذكراً جميلاً واستولوا على بلاد الصرب ، و بعد تمام النصر والغلبة للعثمانيون كان السلطان واستولوا على بلاد الصرب ، و بعد تمام النصر والغلبة للعثمانيون كان السلطان

مراد بهر بین القتلی اذ قام من بینهم جندی اسمه میاوك كو باوفتش فطمن السلطان بمدیة فقتله . وكانت وفاته فی ۱۰ شعبان سنة ۷۹۱ه

# م ۲۳۵ - السلطاله بایزیر الاول این مراد خال

من سنة ٧٩١ – ٨٠٤ ه او من سنة ١٣٨٩ – ١٤٠٢ م

وخلفه ابنه السلطان بايزيد الاول وكان على جانب عظيم من الشجاعة وقد تمود مقاساة المخطوب ومشقات الحروب فتبم خطوات ابيه في الفزو والجهاد . وكان اول امر شرع فيه افتتاحه المالك النركية الصديرة التي كانت مستقلة في جهات

الاناضول . ثم افتلح ايالات الروملي ومكدونيا والبلغار . و بمدهذه الانتصارات صمم على فتح الفسطنطينية واخصاع المالك الافرنجية فزحف بجيش عظيم الى نواحي

والا فيطلق سبيل الامير مصطفى ( عم السلطان مراد الذى كان في حوزة هذا الملك ): وإذا لم ينجبه السلطان الى طانيه أطلق الملك عما نو تيل الامير، مصطفى واعطاه عشرة مراكب بامرة دعاريوس لاسكاريس فاتى مصطفى مهاوحاصر كايبولي فسامت اليه القلمة • فثركما وقصد ابن الحية السلطان مراد بادرنة فخافه بعض قوادهوتركه اكثر جنوده فاضطر الى الانهزام وعاد الى كاببولى فسلمه بمضاتباعهالي ان اخيه

السلطان مراد فكان آخر العهد به وسار السلطان مراد الى القسطنطينية ليأخذ بثأره من ملك الرومالذي اطلق عه فعاصر هذه المدينة في ٢٤ اغسطس سنة ١٤٢٢ مالوافق ٣رمضان سنة ١٨٢٥ فلريتمكن من فتخيا لمصيان احد اخوته عليه واستمانته عليه ببمض امراء اسيافاخمد السُلطان مراد هذه الفتنة ايضًا بقتل اخيه وارهاب محازبيه واسترد الولايات التي

كان تيمورانك قد اعادها الى استقلالها وانصرف عزمه الى استرداد ما كان للمثمانيين في اور با فكانت له محار بة شديدة مع ملك المجر فانتصر عليه واجبره على مماهدة من فحواها أن ينخل ملك الحبر عن كلُّ ماله على عدوة نهر الدانوب اليمني ليكون هذا النهر فاصلا بين املاك الدولة العلية والحجر . ولمارأى اميرااصرب جورج برنكوفيتش عجزه عن مناواة السلطان مراد عاهده ان يدفع اليه كل سنة · ه الف دوك ذهباً وان يقدمه فرقة منجنوده في وقت الحرب· وفي سنة ١٤٣٠م

اعاد السلطان مراد فلح سالونيك التي كان ملك الروم قد تخلى عنها الى جمهورية البندقية وقصد البانيا فاطاعه سكان يانية وغيرهم مشترطين عدم التعرض لهم في المور دينهم وعوائدهم . وفي سنة ١٤٣٣ م اعترف امير الفلاخ بسيادة المثمانيين عليه تخلصاً من غوائل الحرب ثم ثار هو وامير الصرب على السلطان مراد بتحسين ملك المجر لها الانتقاض على السلطان فحار بهما وقهرها · وعارب ملك المجروائنين

في مملكته وعاد سنة ١٤٣٨ م من هذه الحررب بجيم غفير من الاسرى .ثم حاصر بلغراد عاصةالصرب ولم يتوفق الى فقما · اللها ذاع في اور باخسير فتوح الاتراك ارتمدت فرائص المالك الافرنجية خوفًا من ضياع القسط طينية وتقدم المثمانيين راقد في فراشه وطمنه بخنجر في صدره فقتله وكان ذلك سنة ١٤١٠ م ثم اقتسم السلطة مع اخيه محمد جلبي المتقدم ذكره . وفي سنة ٨١٦ ه الموافقة ١٤١٣ مرقع بين الآخو بين خلاف الحضى الى القتال فتحار با وكانت الدائرة على الاسيرموسى فولى هار با فتبعه فارس من فرسان اخيه محمد جلبي وقبض عليه واحضره بين يدي اضه فامر يقتله

# ۳۳۷ - السلطان محمد جلی به بایز بر

من سنة ٨١٦ – ٨٢٤ هـ او من سنة ١٤٢٧ – ١٤٢١ م

من سنة ٨١٧ ع ٨١٤ م او من سنة ١٤١١ ـ ١٤١١ م و بعد ذلك انفرد السلطان محمد الاول بالسلطنة وصفت له الايام وتوافد اليه

رسل ملوك الفرنج والروم مقدمين له النهاني. بالنيابة عن ملوكهم فاحترمهم واكرمهم م ثم شرع في تمبيد الا مور وعقد الصلح مع الدول الاجنبية وقوى ممهم روابطالحبة والاتحاد ليتمكن من النفرغ لاصلاح داخلية بلاده · فاعاد رونق السلطنة بمد ذبوله ووسع تظامها ونظم أمورها وجملها على امتن اساس بمد ذلك الخراب الذي إصابها من وقائم تيمورلنك والمنازعات التي وقمت بين الاخوة ابناء السلطان بايزيد كم تقدم ، وبالجلة كان سعيد الطالع عادلا كرماً شفوقاً على الرعية واستمر

بابزید ۶ هدم ، و باجمله کان سمید انطانع عادلا کری شفوفا علی عزیزًا چایلاً الی ان توفی سنة ۸۲٪ ه

۱۳۷۷ - السلطان مراد خاند الثاني ابه محمد

من سنة ٨٢٤ ـــ ٨٥٥ هـ أو من سنة ١٤٢١ ــ ١٤٥١ م

وتولى بمده ابنه السلطان مراد الثاني ولاول ولايته عقد صلحاً مع امير قرمان وعقد هدنة مع ملك المجر الى خمس سنين · وقد طلب منه عمانوئيل ملك الروم ان يتمهد له بان لا يحار به مطاتماً وان يسلمه اثنين من اخوته رهينة لتيامهميذا التمهد اول استعمال المثمانيين المدافع) ثلما في اسوارها دخلت منه الجنود الى هذه المدينه وملسكوها ولسكنهم لم يتمادوا باخذ باقي البلاد لثورة اسكندر بك واثارته الفتن في بلاد البانيا كما نذكره الان انشاء الله

اسكندر بك هذا ابن رجل يدعى يوحناكا تريوكان حاكمًا بالارث على قسم صفيرمن تلك البلاد فلمارأي قدوم السلطان بالمساكر الجرارة لمحار بنه خاف سوءالمواقب وعقد ممه صلحاً وعاهده على دفع الجزية وانه ينقاد لجيع اوامره بشرط ان يبقيه في ولايته وان يكون من جملة عماله فأجابه السلطان الى ذلك بعد أن أخذ أولاده الأربعة رهينة عنده فاختلط ثلاثة منهم بمباليك السلطان حتى صاروا لا يمتازون عنهمْ في الموائد والملابس واما الرابع وهو اصغرهم المسمى جورج فارتقى في باب السلطان الى درجة سامية بسبب ذكآنه وشجاعته ثم اسلم بعد ذلك واقب باسكندر بك وصرف معظم ايامه في الحروب في خدمة الدولة العثمانية ولكنه ندم اخيراً علىما فرط منه في تحاربة الطوائف المسيحية فارتد الى مذهبهالاصلى ودخل البانيا ودعا رؤساء قبائل الالبانيين فوافقوه على استخلاص بلادهم من يد العثمانيين وجمعوا الرجال وطردوا العثمانيين من أكثر مدن بلادهم فسار السلطان في جيش كثيف وحاصر مدينة آق حصار مدة ولما لم يجد سبيلا الى فتحها لضعف جيوشه بسبب هذه الحروب المتواصلة اراد ان يتفق مع اسكندر بك على الصلح بأن يقلده امارة البانيا في مقابلة جزية سنوية ولما لم يقبل اسكندر بكءذا الاقتراح رفع السلطان الحصارعن المدينة وعاد الي ادرنة عاصمة ممالكه ليجهز جيوشاً جديدة لقمع هذا الثائر لكنه توفي في يوم ه محرم سنة ٨٥٥ هـ

۱۳۷۸ - السلطان محمر التائي الفائح ابن مراد خاند من سنة ۸۰۰ – ۸۸۸ هـ أو من سنة ۱۶۸۱ – ۱۶۸۱ م

وخلفه ابنه السلطان محمد الشاني الماتهب بالفاتح ( اتمب بالفاتح الانه فاتخ

على باقي المالك النصرانية فنهض البابا أوجينيوس وشرع في عقد شحا لف بين الدول الافرنجية لاجل مقاومة المسلمين فتصدىاذلك لادسلاس ملك المحر وبولونيا وتقدم بمساكره تحت قيادة رئيسهم يوحنا هونيادس الشهير وانضم اليهم جم غفير من المجاهديرن الفرنساويين والجرمانيين وصدموا الاتراك فى معركتين عظيمتين واستظهروا عليهم حتى اضطر السلطان مراد ان يعقد معهم صلحاً وينسحبوكان ذلك سنة ١٤٤٣ م . فلما سكنت الفئن والفلاقل تنازل السلطان مراد عن كرسي السلطنة الى ولده محمد الثاني ( الملقب بالفاتيح ) وانقطع في داره منفردًا عن الناس وعكف على العبادة . فانتهز لا دسسلاس ملك المجر تلك الفرصة لفسخ الهدنة المذكورة وتقدم ثانية لمحاربة الاتراك بعد انحرض لك القرمان على مقاتلتهم ولما رأى السلطان مراد هذه الاحوال خاف من عواقب الامور واضطر أن يعود الى الملك ثانية فحيز جيشًا عرمرماً وسار لمصادمة الافرنج فتلاقى الغريقان في ١٠ نوفمبر سنه ١٤٤٤ م تجاه مدينة فارنا على سواحل البحر الاسود فشبت بينهمانيران القتال وثبنت جبوش النصاري امام صفوف المسلمين في تلك الممركة الهائلة وقاومت الجيوش العثانية اشد المقاومة مع انهم اقل عددًا منهم بسبب انسحاب معاضديهم الفرنساويين والجرمانيين الذين كانوا قد رجعوا لبلادهم بعد الانتصار الاول . ولكن حمية لادسلاس ملك المجر و بولونيا وشجاعته الخالية من التبصر حملته على اقتحام مواكب الاعداء فقتل في ساحة المعركة وبموته انهزمتجنوده وتفرق شملهم · فاخذ هونيادس قائدهم يجمع شتيت العساكر ويحرضهم على الرجوع والثبات فلم ينجح لان الرعب كان قد استولى عليهم وكان عدد قتلاهم عشرة الاف نفس • و بعد تمام النصر واستخلاص مدينة فارنا رجع السلطان الى عزاته وتنازل عن الملك ثانية الى ابنه السلطان محمد الثاني الفاتح ولكنه لم يلبث في عزلته طو يلاً لان الانكشارية ازدروا ملكهم محمدًا وعصوه ونهبوا ادرنة فماد السلطان مراد واخمد فتنتهم سنة ١٤٤٥م ولكي يشغلهم بالحرب اغار على بلاد البونان وقصد

مدينة كورنتية (كورنثوس) وكانت محصنة ففتحت مدافع العثمانيين ( هذا كان

ودخل السلطان محمد كنيسة أجيا صوفيا شاهراً سيفه في يده قائلاً « اشهدُ ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله » وأمر ان يؤذن فيها اعلاماً بجملها جامهاً الهسلمين · و بعد الفتح عزم السلطان محمد على جعل القسطنطينية مقرسلطنته فرخص لكل من اراد الرجوع اليها من الروم ان يبقى على دينه رغبة في عمارها لكن لما كان ذلك غير كافر الترميما وتحسينها امر بجمع نحو عشرة الاف عائلة من ولايات مختلفة لمأتوا اليها و يسكنوها · وولى على الاروام بطر يركا واعطاه من ولايات مختلفة لمأتوا اليها و يسكنوها · وولى على الاروام بطر يركا واعطاه

عصا البطركية وخاتما حسيما جرت به عادة القياصرة في الازمنة السائفة وقسم باقي المدينة من كنائس ومعابد بين النصارى والمسلمين وجعل أكل من الفريقين حدودًا لا يتمداها

ومن ذلك الوقت دعيت مدينة القسطنطينية اسلاميول ( تخت الاسلام او

مدينة الاسلام) . و بعد فتح السلطان القسطنطينية سار قاصداً فتح المورة فارسل ديمتر يوس وتوماس اخوا قسطنطين اللك حاكما المورة يعرضان عليه قبول دفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر الف دوك فاكتفى السلطان بذلك وسار الى بلاد الصرب فسأل اميرها الصلح مع السلطان على ان يدفع كل سنة ثمانين الف دوك فاجابه السلطان اليه وكان ذلك سنة ١٤٥٤ م لكنه اعاد الكرة في السنة التالية على بلغراد عاصمة الصرب وحاصرها . وكان هونيادس القائد الحجري الشهير قد

على بلغراد عاصمة الصرب وحاصرها ، وكان هونيادس القائد الجري الشهير قد دخل اليها قبل الحصار فدافع عنها حتى اضطر السلطان الى رفع الحصار عنها سنة ١٤٥٥ م. وكان هونيادس قد اصيب بجراح مات بسببها بعد رفع الحصار فارسل السلطان بعد موته الصدر الاعظم محمود باشا فاتم فتحها من سنة ١٤٥٨ – ١٤٦٠م وزال استقلال الصرب قطمياً ، وفي هذه المدة عاد السلطان الى المورة فاستحوز عابها وهرب توماس الى المطاليا ونفي ديمتريوس اخاه الى جزيرة في الارخبيل

عليها وهرب توماس الى ايطاليا ونفى ديمتريوس اخاه الى جزيرة في الارخبيل وبمد عوده من المورة على السلطان مراد ) وترك له ولاية البانيا وايبيروس . وسار الى اسيا الصغرى يدوخ ما بقي بها غير خاضع له فغاز بما تمى ودخل مدينة طرابيزون دون مقاومة شديدة واتى

مدينة القسطنطينية ) ولد سنة ١٤٢٩ م واسنوى على عرش الملك وله اثنتان وعشرون سنة فنقل جثة ابيه الى بورصة وأخذ يتأهب افتح ما بقي من بلاد الملقان ومدينة القسطنطينية وكان يومئذ على القسطنطينية الامبراطور قسطنطين دراغاسيس ابن الامبراطور عمانوئيل فلما بلغه هذا الخبر انزعج وتأثر وارسل الى السلطان محمد يلاطفه بالـكالام فطرد رسله وجمل يبنىحصوناً وابراجاً ـ على جهات بوغاز القسطنطينية ثم بعث اليه سفارة ثانية يقول له « ان بنأ هذه القلاع والحصون ما وراءها الا الخصام وجيوش الشر والحرب فان لم تحملك العمود والمواثيق على عقد الصلح بيننا فذاك اليك وقد فوضت امرى الى الله تعالى فان هداك وعطف قلبك كان ذلك غاية المراد وان كان قسد قضى لك بفتح القسطنطينية فلا مرد لقضاء احكامه والا فلا ازال ادافع عنها بكل طاقتي وجهدى الى آخر نسمة من حباني » فلم يلتفت السلطان محمد الى ذلك المفال بل حاصر مدينة الفسطنطينية سنة ١٤٥٣ م من جهة البر بجيش لا يقل عن مايتي الف جندي ومن جهة البحر باسطول مو الف من ١٨٠ سفينة . وكان الامبراطور قسطنطين

المذكور قد استمد ملوك اوروبا فلبي دعوته جمهورية جنوة وارسات اسطولاً بامرة جوستينياني فكانت حرب هائلة بين الاسطولين اننصر فيها الجنويون ورفع الروم لهم السلاسل الحديدية المانمة لدخول سفن المثمانيين فدخات سفن جنوة وأعادوا تلك السلاسل وراءه · فهد السلطان محمد طريقـاً في البر ورصفه بالواح صب عليها زيتًاودهناً لنزلق السفن عليها وبهذه الطريقة تمكن في ليلة واحدة ان بدخل سمين سفينة الى البحر داخل السلاسل · وفي اليوم النالي هاجم المدينة بجيشه

البري وبن كانوا بالسفن فافتتمها بعد أن قتل امبراطورها قسطنطين في المعركمة وذلك في ٢٠ جمادي الاولى سنة ٨٥٧ ه ﴿ سنة ١٤٥٣ م ﴾

وأرخ بعص الشعراء هذا الفتج بقوله

حازه بالنصر قوم آخرورن رام امر الفتح قوم أو لورن YOAR

عمارة بجرية مشحونة بمائة الف مقاتل تحت قيادة ميشطس باشا الذي هو من العائلة البالبولوغية وكان قد اعتنق الديانة الاسلامية بعد فنح السلطان محمد مدينة القسطةطينية فحاصر الجزيرة المدكورة ثلاثة اشهر بدون نتيجة تم ارتحل عنها . وفي هذه السنة فتحت عساكر السلطان الجزر الواقمة بين بلاد البونان "وايطاليا

ومدينة اوترانت في جنوبي إيطاليا وكان هذا السلطان المظمرلا تكل همته ولا تفتر عن الفتوحات وشن الغارات فجهز سنة ١٤٨١ م جيشين عظيمين احدهما لمحار بة جزيرة قبرس تحت قيادة احد و زرائه وقاد الثاني بنفسه لقتال العجم وبينما هو في اثناء الطريق ادركته الوفاه فمات بمدينة ازنكميد وذلك يوم ٤ ربيع الاول سنة ٨٨٦ هـ الموافق ٣ مايو سنة ١٤٨١ م . وكان هذا الساطان من اشهر سلاطين آل عثمان موصوفًا بالشجاعة

وقوة الجنان وعلو الممه وقد قال فيه بعض واصفيه تاج الماوك محمرٌ من دوخت هام الملوك من العدا سطواته فخر السلاطين المظام وبابه شرف الانام رفيمة درجاته علكه طاب الزمان وقد صفت اوقاته واستسمدت ساعاته

وكانت مدة ملكه ٣١ سنة تمم في خلالها ، قاصد اسلافه ففتح القسطنطينية ووسع السلطنة

CT STANCE TO

٩٣٩ - السلطان بايزيد خان بوم محمد

سنة ٨٨٦ ــ ٩١٨ ه أو من سنة ١٤٧١ ـــ ١٥١٢ م

وخلفه في الملك ادنه السلطان بايزيد الثاني الذي كان حاكمـــاً بإماسية وكان ميالاً الى السلم إكثر من ميله الى الحرب . وكان له أخ يسمى جم ( ويسميــه الفرنج زيزم ) كان حاكماً بقر مان فلما بلغه خبر وفات ابيه سار في من لاذ به فدخل مدينة بورصة عنوة وراسل أخاه السلطان بايزيد في ان يقتسها المملحكة بينهما فلم بصاحبها داورد كومرين اسيرًا الى القسطنطينية

وقصد السلطان بمد ذلك بلاد الفلاخ فنظاهر ملكما بطلب الصلح على ان يدفع كل سنة عشرة الاف دوك فاجابه السلطان الى ذلك · لكن هذا الملك المحد مع ملك المجر وانتقض على السلطان فسار اليه بائة وخمسين الف مقاتل فهزمه وشتت جمعه وانتهى الى بخارست عاصمة ملكه وانهزم الك الفلاخ الى ملك الجر فعزله السلطان ونصب اخاه مكانه وضم بلاده الى الملاك الدولة العابة · وفي سنة ١٤٦٢ م حارب السلطان امر الشناق لامتناعه عن دفع الحزية واسم هم

المجر فعزله السلطان واصب اخاه مكانه وضم بلاده الى املاك الدولة العايه . وفي سنة ١٤٦٢ م حارب السلطان امير البشناق لامتناعه عن دفع الجزية واسره هو وابنه وامر بقناهما فدانت له البشناق . وفي سنة ١٤٦٤ م حاول ملك الجر اخذ البشناق فهزمته جيوش السلطان واصبحت البشناق ولاية عثمانية وخسرت ما كان لها من الامتياز . ومنذ سنة ١٤٦٣ م ابتدأت العداوة بين السلطان وجمهورية البندقية فاستحوز المثمانيون على مدينة ارضوس وكانت للمنادقة فارسلت الجهورية

اسطولاً الى المورة فثار سكانها وقاتاوا الحامية التي بها وحاصروا قرنتية واستردوا ارغوس فهب السلطان اليهم في ثمانين العاً فارجعوا ما كان البنادقة قد اخذوه . ولكن ثار اسكندر بك الشهير والي البانيا وحارب العثمانيين في مواقع كثيرة وشغل العثمانيين عن قتال البنادقة مدة حتى توفي سنة ١٤٦٧ م · ثم استئيف

القنال بين المثمانيين على دان البنادق فاقتنح الهثمانيون اجريبوس مركز مستمرات البنادقة في بحر الزوم سنة ١٤٧٠م ، وفي هذه السنة ضم السلطان بلاد قرمان البنادقة في بحر الزوم سنة ١٤٧٠م ، وفي هذه السنة ضم السلطان بلاد قرمان الى مملكته وفي سنة ١٤٧٠م ماربت العساكر المثمانية بلاد البفدان فلم تفز بلانصر فعزم السلطان على فتح بلاد القرم ليستمين بفرسانها على فتح بلاد البفدان فدانت له بلاد القرم واصبحت ولاية من ولاياته وعاد جيشه الى البفدان فاشتهر السطانوس الرابع اميرها بالمدافعة سنة ١٤٧٦م فلم تنل المساكر المثانية مأر با من هذه البلاد ، ثم جرت معاهدة صلح بين السلطان والدنادقة سنة ١٤٧٩م بمد

تخليهم عن اشقوردة الساطان وفي سنة ١٤٨٠ م صمم السلطان محمد على افنتاح جزيرة رودس فارسل لها السلطان وبين البابا اسكندر السادس وملك نابولي ودوك مديولان وجمهورية فورنسا طمعاً بمساعدة المساكر العثانية لهم بشوا ونهم ، ثم استجد الخلاف بين السلطان والبنادقة ، وارسل البنادقة فحاصروا جزيرة مدللي ( متبلين ) ليمنموا المثانين عن السطوعلي بلادهم فانتصر المثانيون على البنادقة ولسكن اضطربت احوال الملكة الداخلية لمصيان أولاد السلطان عليه فاضطر أن يقمد صلحاً مع محاربيه ليتفرغ أتميد داخلية بلاده

هجاربيه ليتفرغ المهيد داخلية بلاده
وكان السلطان بايزيد ثمانية أولاد مات خسة منهم صغاراً وبقي له ثلاثة وهم
كر كود واحمد وسليم وكان كركود من اهل العلم والادب لاجتمها السياسة والحرب
فلم يكن له معهم شأن يذكر وكان احمد محبوباً من الاعيان والامراء اماسليم فكان
بطلا شجاعاً فاحبته الجنود عامة والانكشارية خاصة ، وخشي والدهم ان اختلاف
النزعة بينهم يودي بهم الى النزاع فنصب كلاً منهم فى ولاية، وكان نصيب سايم
طرابزون فلم يرضه وطلب الى ابيه ان يوليه احدى ولايات اوروبا فأبى السلطان
اجابة طلبه فانتفض سليم على والده وجاهر بالمصيان وسار في جيش من قبائل
النز الى الرومالي وأرسل والده جيشاً لارهابه فلم يرهب وسار الى ادرنة وسعى
انسه سلطاناً علمها فارسل الهو جيشاً فانهزم منه لكن أرغم والده على العفو عنسه

الانكشارية في طريقه واتوا به الى القسطنطنية باحتفال عظيم وسادوا به الى القصر وسألوا السلطان أن يتنازل عن الملك فقبل واستقال في يوم ٧ صفر سنة ٩١٨ هسنة ١٥١٢ م وسافر للاقامة بديموتيقا فنوفي في طريقه في ١٠ ربيع الاول من السنة

لالحاح الانكشارية فمفا عنه ونصيه واليًا على سمندرية وبينما هو سائر البهاالنفساه

يحه اخوه الى ما طلب ومرم حم على اعتصاب المملكة من يداحيه وتقدم عجار وه نحوه وارر السلطان الريد لقتاله فالثقي المسكران في المسكل الممروف اسلطان أوكى على شاطى بهر ايكي شهر فوقع بينها قتال شديد تم انتصرالسلطان اير بد وابهرم أحوه حم الى طرف حال مستنصراً بالملك الاشرف قايت اى وال وصل الى مدية القاهرة اكرمه السلطان قايت باي اكراماً عطياً ثم دا له ان يجح الى بيت الله الحرام ولا اتم ماسك الحيح عاد الى الملادالقرمانية وحمم لمسه احزاماً وبهص بهم الى قتال اخيه ثانية وعرم على حصار مدينة قونية فصده واليها عما دراسل احاه في ان يقطمه بعض الولايات فأبي فألتجأ الأمير حم الى فرسان المديس نوحما برودس طالمًا أن يساعدوه على بيل اعراصه فقبلوه بالتحلة والاكرام هارسل السلطان با ريد الى رئيس هولاء الفرسان أن يبقي أخاه عبدهم و يتمهد له رهد ماالتمرص لاستقلال حر رتهم مدة ما كمه ويدوم لهم كلسمة ٥٤ الف دوك وقدل الفرسان دلك ووفوا لعهدهم وارسلوا الامير محفوطا الى بيس ثم الى شمدي ولتي متملاً في فرنساً الى سمة ١٤٨٩ م ثم الثعل الي رومة • وفي هذه الأثر ا• حاصر ملك وريسا رومة وطلب من الد أنا تسليم الأمير حم فسلمه أياه ونقي مع حيش ورسا الى سه ١٤٩٥ م حين توفي والولي ونقلت حثته الى تورصة الها السلطان ما يريد فعل ما كان له من الفتوحات واكمن كمانت له وقمات مم نعض المتاحمين لماكته فصدهم عن السطو عليها وحصات نيه به و بين قايت باي سلطان مصر وسورية حرب ودلك لان الاحيركان قد آوى أحاه حم واكر مه فاعتاط من دلك. السلطان أيريدوحهر حيثًا لفنال قايت ناي ونزر قايت بالمساكر المصريةوالشامية " امثال السلطان لا يرمد والنبي الفريقان عمد حمل امان في قرمان و معد قمال شديد التصر قايت اي وعاد السلطان اريد مدون فائدة ثم قصد ملاد اوروما سمة ١٤٨٦م

واستولى على حرّ ادب عطيم من نلاد الدمدان وعيرها من اقاليم كلك الاطراف وفي سه ١٤٩٧ م رحم على ملاد نولورا فاوقع بها واستولى على حادب عطيم مها وكانت للسلطان نا ريد علاقات حسبة مع روسيا وكانت محانرات بين

وفي سنة ٩٢٢ ﻫ ( ١٥١٦ م ) سار السلطان سليم قاصداً فتيح الشـام ومصر واستخلاصهما من آيدي الماليك الجراكمة • وكان سلطان مصر في ذلك الوقت قانصوه الغوري فلما علم بتقدم السلطان سليم الى الشام خرج من مصر في جيش كثيف المدافعة عن بلاده فتقابل الجيشان في مرج دابق وبعد قنال شديد انهزم المصريون والشاميون وقتل سلطان الجراكسة قانصوه الغورى في المركة وعلى اثر هذا الانتصار دخل السلطان سلىممدينة حلب واستولى عليهاوبغير كثير عناء وضع يده على مدا أن حمص وحماة ودمشق وفي مدة قريبةصارت الشام احدى الايالات المثانية اما مصر فبعد مقتل الغوري بايعوا السلطان طومان باي فوضع يده عليها وابتدأ بالاستمداد لاخراج العثماميين من الشام . ثم ارسل السلطان سليم الى . طومان باي المذكور يعرض عليه الصلح بشرط اعترافه بسيادة الدولة العثمانية على القطر فظن طومان باي انه لولا ضعف المساكر المثانية وعدم مقدرتهم قطع الرمال المحرقة بين الثام ومصر لما أرسل اليه السلطان سلم بطلب الصلح فتكبر وتغطرس واظهر الاستمداد لاخراج المثانبين من الثام أيضاً فلما عاد الرسول الى السلطان سليم واعلمه بما كان من هذا الجركسي تقدم مسرعاً الى الديار الصرية بجيشه الظافر ولم يمض طويل وقت حتى اطات مقدمته على القاهرة فمسكر بجيشه بالخانقاة ( الخالكة ) في اواخر ذي الحيحة سنة ٩٢٢ ه . وفي ٢٩ ذي الحجة من السنة

المذكورة انتشب الفتال بين الطرفين بجهة العادلي ( جهة الوابلي ) ودام القتال والمناوشات مدة حتى تم الطفرلله ثمامين ودخل السلطان سليمالقاهرة في ٨ محرمسنة ٩٢٣ هـ ١ ما طومان باي فالتجأ في من بقي معه الى بر الجيزة وصار يناوش العثامين ويقتل كل من يأسره منهم لكنه لم يلبث ان وقع في ايدي العثامين بخيانة بعض من معه وشنق بامر السلطان سليم في يوم ٢١ ربيم الأول سنة ٩٢٣ هـ الموافق ابريل سنة ١٥٧٧ م ومن ذلك الوقت انقرضت دولة الماليك الجراكسة وصارت مصر ولاية عثانية

وكانت مدينة القاهرة مقر الخلافة الاسلامية من بني العباس بعــد دخول

## • ١٤٠ - السلطان سليم الاول ابه بايزير

ەن سنة ۱۱۸ — ۹۲۲ ه او من سنة ۱۵۱۲ ــ ۱۵۲۰ م

وحالما جلس السلطان سلم الاول على كرسي المملكة نازعه اخوه الامير احمد و برز السلطان سليم لقتاله فئقاتلا امام مدينة أيكي شهر فانتصر السلطان سليم على أخيه وأمر به فخذق وحملوا جسده ودفنوه في مدينة بورصة · وبمد أن أخمد السلطان هذه الثورة الداخلية عزم على قصد بلاد المعجم لفتال شاه اسماعيل سلطان المجمم لانه كان يساعد الامير احمد بن بايزيد سرًّا و يجتهد ان يتحد مع ملك مصر على قتال السلطان سليم · فلما رأى السلطان هذه المظاهر العدوانية نهض في جيش كثيف في سنة ٩٢٠ ﻫ قاصدًا بلاد المجم وبرز شاه اسماعيل

بظاهر تبريز للدفاع عن بلاده فحصلت بين الفريقين معركة شديدة دامت ساءات طويلة وكانت الدائرة فيها على الاعجام فولوا الادبار واركنوا الى الفرار بعد أن قتل منهم عدد عظيم وقتل من العثمانيين أر بعون الغًا حتى عدوا ذلك البوم الذي انتصروا فيه من الايام المشؤمة ثم دخل السلطان مدينة تبريز وهي

لذلك الوقت كرسي المملكة وصلى فيها الجمعة وخطب إسمه وبعد ان استراح بها ثمانية ايام قام بجيوشه واخلى مدينة تبريز لمدم وجود المؤننة الكافية لجيوشه بها مقنميًّا اثر الشاه اساعبل حتى وصل الى شاطى نهر الرسوعندها امتنع الانكشارية

عن التقدم لاشتداد البرد وعدم وجود الملابس والمؤنة اللازمة لهم فقفل راجمًا الى مدينة اماسيا باسبا الصغرى الاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب في اوائل الربيع وعندما أقبل فصل الربيع رجع السلطان الى بلاد المجم ففتح قلعة كوماس

الشهيرة ثم عاد الى القسطنطينية ونرك قواده يستكملوون فتح إقي مدن الشاه اسمعيل ففتحوا ماردين والرقة والموصل وكان ذلك سنة ٩٢١ ﻫ الموافقة سنة ١٥١٥م

سن السلطان فلم يجيه خير بك الى ما طلب بل ارسل للسلطان كتاب الغزالي اليه فيمث السلطان فلم يجيه خير بك الى ما طلب بل ارسل للسلطان كتاب الغزالي واخماد نار ثورته قبل امتدادها . فسار فرحات باشا في آخر ذي الحجة سنة ٣٦٦ ه و الما وصل الى حلب وجد الغزالي محاصرا الها فعاد الغزالي دون قنسال الى دمشق فتحصن بها فتأثره فرحات باشا وحاصره بدمشق وخرج الغزالي افتاله في ١٧ صفر سنة ٩٢٧ ه فهزم وقتل اغلب من كان ممه وفر هو متنكراً ولكر خانه بمض اصعابه وقبض عليه وسلمه الى فرحات باشا فقتله وارسل رأسه الى القسطنطينية . وكان السلطان سليان قد ارسل سفيراً الى ملك المجر يطلب منه دفع الجزية والحرب فقتل ملك المجر علل ملك الحجر هذا السفير ، فاغناظ السلطان سليان الذلك جداً الما المحداً المحدون الحرب فقتل ملك المجرب فقتل ملك الحجر هذا السفير ، فاغناظ السلطان سليات الذلك جداً المحدود وقتل المسلمان سليات الخروب فقتل ملك المجرب فقتل من المحرب فقتل ملك المجرب فقتل ملك المجرب فقتل ملك المجرب فقتل ملك المحرب فقتل المسلمان المحرب فقتل المحرب المحرب المحرب فقتل المحرب فقتل المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب

وزحف بمسكر جرار سنة ١٥٢١ م على بلاد الحجر واقام الحصار على مدينة بلفراد وبعد قتال شديد استولى عليها ومعان هذه النصرة فقت له الباب للتقدم الى اوربا اشفى راجعاً وصم على افتئاح جزيرة رودس فارسل اليهما ٢٠٠ الف مقاتل مع عمارة بحرية مو المة من ٤٠٠ سفينة تحت قيادة صهره وبيري باشا فاقاموا عليهما الحصار ولم يكن فيها يومئذ من الهساكر الا ١٠٠ و ٥٠ من الفرسان وجاق شفاليرية ماري يوحنا المدعوين انصار بيت المقدس وكان قائدهم اذ ذاك يسمى شفاليردي

ليل آدم وكان من شجمان ابنا زمانه موصوفاً بالذكاء والحزم فعظم عليه الامر وارسل من يومه يستمين بالامبراطور شارلكان ملك اسبانيا وفرنسيس الاول ملك فرنسا و يطلب اليهما المساعد ووالامداد فلم يجبهاه الى هذا الطلب بسبب المنازعات الواقعة بينهما في ذلك الوقت. فاستمر الحصار عليها نحو ستة اشهر واظهر ليل آدم المذكور في اثناء هذه المحاصرة من البسالة والثبات ما لامزيد عليه حتى كلت همة الانكشارية وبينا كانوا قد عولوا على الانسحاب اتام الساطان سايان بنفسه وشدد الحصار

في انناء هذه المحاصره من البساله والمباك ما د مريد عليه هي داستهما و المسارية وبينا كانوا قد عولوا على الانسحاب اناهم الساطان سليان بنفسه وشدد الحصدار وانهض العزائم وضايق المحصورين من كلجهة غير مبال بخسران الرجال فاضطر اخيرا رئيس فلك الجزيرة ان يسلم بعدان امست خراباً فتمجب السلطان سليان من شجاعته فاحترمه ومدحه على شهامته وعزاه على مصيبته واجابه المى الشروطالتي

**終115拳** 

بغدادفيحوزة النتر وكانالحايفة منهمهنيذنك الوقتالمةوكل علىالله محمدافلما دخل السلطان سليم القاهرة تنازل له هذا الخليفة عن حقه في الحلافة الاسلامية وسلمسه الاثمار النبوية الشريفة وهي الراية والسيف والبردة وسلمه ايضا مفاتيح الحرمين

الشريفين. ومن ذلك الوقت صار كل سلطان عثماني اميراً للمو.منين. وصارت اليهم السلطة الدننية والدنيوية ممآ وڤي أوائل شهر سبتمبر سنة ١٥١٧ م سافر السلطان سليم من القاهرة عائداً الى القسطنطينية التي صارت من ذلك الوقت مقرًا للخلافة الاسلامية العظمي وكان

سفره عن طريق بلاد الشام فوصل الى دمشق في ٢٠ رمضان سنة ٩٢٣ هـ ومكث بها الى ٢٢ صفر سنة ٩٢٤ ﻫ ثم سافر الى مدينة حلب فاقام بهاشهرين يدبر شو وضا ثم سار الى القسطنطينية عاصمة ملكه ولم يقم بها الا عشرة أيام للاستراحةوارتحل الى ادرنة فوصلها في ٧١ رجب سنة ٩٢٤ ه ( سنة ١٥١٨ م ) . وهناك اتاه سفير من قبل ملك اسبانيا يسأله اباحة النصارى الحج الى اورشايم كما كان في دولة الماليك الجراكسة فاجابه السلطان الى ذلك على شرط دفع المبانغ الذي كان يدفع قبلاً العاليك . وأخذ السلطان في تجهيز عمارة بجرية للحملة على رودس واعداد عساكرلمحاربة شاه العجم ثانية ولكن عاجلنه المنية قبل انجاز ذلك فتوفي فی ۹ شوال سنة ۹۲۱ ه « سبتمبر سنة ۱۵۲۰ م

# ١٤١ – السلطان سليمان خانه الدول الفانوني ابه سليم

من سنة ٩٢٦ – ٩٧٤ هـ او من سنة ١٥٢٠ – ١٥٦٦م وتولى بعده ابنه السلطان سليمان خان الاول الملقب بالقانوني. ولما وصل خبر

ارتقائه تخت السلطنة الى دمثق سولت للفزالي واليها نفسه الخروج وجاهر بالعصيان واستولى على قلعة دمشق وارسل احد اتباعه ليحتل بيروت وجد في استالة خير

بك والي مصر الى غرضه مبيناً له سهولة النجاح لبمدهما عن مقر الخلافة وحداثة

بجيش بقيادة ابرهيم باشا . ثم سار السلطان بنفسه في جيش عرمرم وانتهى الى مدينة بود فتركما الملك فردينند ولحق بفينا عاصمة ملكه فتتبعه السلطان اليها وحاصرها وسلط مدافعه على اسوارها ولكن طال الحصار واقبل الشتاء ببرده

القارس فعاد السلطان في جيشه الى الحجر ثم الى الاستانة وفي سنه ١٥٣١ م ارسل ملك النمسا جيشاً لمحاصرة مدينة بود واستخلاصها

وفي سنه ١٥٣١ م ارسل ملك النمسا جيشاً لمحاصرة مدينة بود واستخلاصها فلم يقو على فقها واتصل الخبر بالسلطان سليان فخرج من الفسطنطينية بمائة وعشرين الف مقاتل واربع مائة مدفع وعند وصوله المء مدينة فينا نصب خيامه بالقرب منها واقام علمها الحصار وكان ماك انمسا قد استعد المدافعة عن المدينة استعدادًا

واقام عليها الحصار وكان ملك انهسا قد استمد الهدافمة عن المدينة استمدادًا كبيرًا فلم يقو السلطان عنها وعاد الى القسطنطينية . وفي سنة ١٥٣٣ م راسل ملك انهسا السلطان بعقد الصاح فقبل

القسطنطينية . وفي سنة ١٥٣٣ م راسل ملك النمسا السلطان بعقد الصاح فقبل السلطان أن يعقد الصاح فقبل السلطان أن يعقد اولاً هدنة على شروط اختارها ولما قبلت عقدت معاهدة الصلح في ٢٢ يونيو سنة ١٥٣٣ م . ومن بنودها ان ترد النمسا مدينة كورون للسلطان ولا . د. د السلطان شداً عما فقيه في بلاد الحجر

يرد السلطان شيئا مما فخه في بلاد المجر وفي سنة ١٥٣٤ م أرسل السلطان سليان الصدرالاعظم ابراهيم باشا الى بلاد العجم للتنكيل بشريف بك خان مدينة بدليس. وقبل وصوله كان شمس الدين ابن والي اذربيجان قد قتل شريف بك المذكور وجاء برأسه الى ابراهيم باشا . فمضى

الصدر الاعظم فصرف ايام الشتاء في حاب ثم سار منها الى تبريز فدخلها بالامان و بنى بها قامة واقام بها حامية عثانية ثم افتنح مدينه بمداد. ثم خرج السلطان بنفسه بالمساكر تابعا اثر الصدر الاعظم حتى انتهى الى تبريز ومنها سار الى بمداد ثمانفن راحماً الى القسطنطينية وهناك وشو الهعل وزيره ابر اهيم باشا المذكور فام يقتله

ثم انثنى راجماً المحالف الفسطنطينية وهناك وشواله على وزيره ابر اهيم باشا المذكور فامر بقتـله وفي هذه الاثناء كان قد اشتهر خير الدين باشا المعروف في كتب الفرنج باسم بر مروس (أي ذي اللحية الحراء) وأصله من اروام جزيرة مدللي (متبلين) احدى جزائر الروم وكان هو واخ له يدعى اوروج يشتغلان بالفرصانية ببحر الروم ثم اسلما ودخلا في خدمة السلمان محمد الحفهى صاحب تونس واستمرا في

كان قد عرضها عليه وهي ان تبقى الكنائس على حالها وان يكون النصارى الصيانة والحرية في دينهم وان لا يتكلفوا الى دفع شيء مدة خمس سنين ، ثم انسحب الل آدم من الجزيرة وتبعه ٤٠٠٠ من اهل رودس فاعطاهم البا با مدينة وتبيرية فاقاموا بها الى ان نقلهم الامبراطور شارلكان سنه ١٣٥٠ مالى جزيرة ما لطة فاقاموا بها الى ان استخلفها منهم بونابرت وهو آت الى مصر سنة ١٧٩٨ م ، وبعدما فرغ السلطان سليان من هذه الحرب عاد الى القسطنطينية وفي هذه الاثناء كانت حرب بين شارلكان ملك اسبانيا وهولاندا والمانيا وبين فرنسيس الاول ملك فرنسا انهزم فيها ملك فرنسا و وقع أسيراً بين يدي الامبراطور شارلكان فاعتقله مدة ثم خلى سبيله ، فلها عاد فرنسيس الاول يمقد معه الذكور الى بلاده من اسره راسل السلطان سليان وطاب اليه أن يمقد معه

و بين فرنسيس الاول ملك فرنسا انهزم فيها ملك فرنسا و وقع أسديراً بين يدي الامبراطور شار اكان فاعتقله مدة ثم خلى سبيله . فلما عاد فرنسيس الاول المذكور الى يلاده من اسره راسل السلطان سليان وطلب اليه أن يمقد ممه مماهدة هجومية دفاعية ضد الامبراطور شاراكان فيحاربه السلطان سليان مر المشرق وفرنسيس الاول من المغرب ، فاحتفى السلطان سليان بسفيرالملك فرنسيس الاول واجاب ملك فرنسا الى ما طلب وجهز في سنة ١٥٢٧ م جيشاً يبلغ عدده الله مقاتل وزحف به الى بلاد الحبر فالتقاه ملكها لويس الثاني بثلاثين الف

مقائل فقط والمدم معرفته بادارة الحروب قلد بولس طوموري احد اساقفة بلاده قيادة الجيش وسار معه لمصادمة الاتراك فالتقيا بهم بازاء مدينة موهاكزواشتبك الفتال بين الفريقين فكانت واقمة عظيمة قتل فيها الملك لويس وهلك أكثر من عشر بن الفا من جنوده وانهزم الباقون واستولى السلطان سليان على الحصوت والقلاع الواقعة على الجهة الجنوبية من تلك المملكة ثم قفل راجعاً المالقسطنطينية يحفوطاً بالظفر والفتائم و بعد موت الملك لويس المذكور اقام السلطان سليان قائد جيوشه يوحنا زابولي حاكماً على المجر من قبله على مال يوديه المارجة السلطان

الى القسطنطينية طمع الملك فردينند ملك النمسا في استخلاص المجر من يد يوحنا زابولي المذكور وسار في جيش كثيف ونازل مدينة بود ( من ضمن مقاطمة المجر التي يحكمها يوحنا زابولي) فاسننجد يوحنا زابولي بالسلطان فأمده في سنة ١٥٢٨ م سليمان بنفسه فرفع حصار النمساويين عن بود ودخلها وجمل بلادالمجر ولاية عثانية وتعهد كتابة لارملة زابولي انه لا يحتل المجر الا مدة طفولية ابنها فاذا بلغ رشده ردها اليه

وفي سنة ١ ١٥٤ م عادالنزاع بين ملك فرنسا والا مبراطور شارلكان وارسل ملك فرنسا المسيو بولان الى الاستانة يستنجد السلطان و فتردد السلطان اولاً لروميته تفلب فرنسيس الاول ملك فرنسا لكف به سير اخيراً خير الدين باشا في اسطوله مع

تعلب فرنسيس الا ول ملك فرنسا المذخه سير اخيرا خير الدين باشا في اسطوله مع السغود في السطولة مع السغود في السطول المثاني مرسيليا وهناك انضم الى الاسطول الفرنساوي واقلموا الى مدينة نيس ففتحوها سنة ١٥٤٣ م ولكن لم يحتلوها للخلاف بين المسكرين وفي سنة ١٤٤٤ م أبي ملك فرنسا مساعدة الاسطول المثاني له لهياج النصارى عابه ونستم م

له المروق لاستمانته بالمسلمين وعقد الصلح مع شارلكان فعاد خير الدبن باشا باسطوله الى القسطنطينية فتوفي بها سنة ١٥٤٦م

وفى سنة ١٥٤٧ م عقدت هدنة بين السلطان سليان وفردينند ولك النمســـا اجلها خمس سنوات بعد ان تعهد فردينند ان يدفع الى السلطان سليان جزية سنوية قدرها ٣٠ الف دوك وفي سنة ١٥٥١ م استثنفت الحرب بين السلطان

سنوية قدرها ٣٠ الف دوك . وفي سنة ١٥٥١ م استئنفت الحرب بين السلطان سلمان وملك الخمسا عن اقليم سلمان وملك الخمسا عن اقليم تر انسلفانيا خلافًا للمهدة . وفي سنة ١٥٥٢م انتصرااالمثانيون على الخمساويين في عدة مواقعرولكن اضطرهم فصل الشتاء على الهود الى الاستانه وفي سنة ١٥٥٣م بعد وفاة

مواقع ولكن اضطرهم فصل الشتاء على المود ألى الأستانه وفي سنة ١٥٥٣ م بعد وفاة فرنسيس الاول ملك فرنساوخلافة ابنه هنري الثاني عقدت بين السلطان سايان و هنري المذكور معاهدة على ضم الاسطول المثاني الى الاسطول الفرنساوي لعتح حزيرة كورسيكا. فسارت مراكب الدو انين وفقت الجزيرة ولم يستي الاحتلال جا لوقوع

النفرة بين القائدين وعاد الاسطول المثاني الى الاستانة . وفي سنة ١٥٠١٠ م ارسل المثاني الى الاستانة . وفي سنة ١٥٠١٠ م ارسل السلطان عمارة بحرية لافتتاح جزيرة ما لطة تحت قيادة مصطفى باشا وبعد حصار شديد وهجات متعدده ارثد هذا الوزير راجماً من غير طائل بعد ان فقد من جيشه نحوعشرين الفاً

الة, صانية وهي اسر مراكب المسيحيين التجارية واخذ ما بها من البضائع وبيم ركامها وملاحيها بصفة رقيق • وفي ذات يوم ارسلا الى السلطان سليم الأول احدى الراكب المأسورة اظهارآ فخضوعهم لسلطانه فقبلها منهما وأرسل لهما خاماسنيةوعشر سنن لدسنمينوا بها على غزو مراكب الفرنج فقويت شوكتهما وأشرأبت اعناقهما لاحتلال بمض سواحل الغرب باسم سلطان آل عثمان فاستولى خير الدبن باشا

على ثغر شرشل باقليم الجزائر · اما أخوه اوروج فبعد ان استولى على مدينة الجزائر نفسها فنح أيضاً مدينة تلمسان سنة ٩٣٢ هـ ( ١٥٢٥م ) وقتل بمد قليل في محاربة الاسمانيين الذين ارسلهم شارلكان لمساعدة صاحب تلمسان . لكن لم يتمكن هؤلاء إلى استخلاص تامسان والجزائر بل حفظها خير الدين باشا وقتل أمير الجزائر رارسل من قبله احد اتباعه الى السلطان ساييم ( وكان قد اثم فتح مصر ) ليخبره بفتح الجزائر باسمه الشريف فقابلهااسلطان وعين خير الدين باشا المذكوربكاربكآ

على اقليم الجزائر وبذا صار هذا الاقليم ولاية عثمانية وبعد ذلك استمر خير الدين ماشا في غزو مراكب الفرنج والنزول على بمض شواطيءُ ايطاليا وفرنسا واسبانيا واخذ كل ما وصلت اليه يده من اموال واهالي

الى ان استدعاه السلطان سلمان سنة ٥٣٣ م واتفق معه على انشاء مراكب لفتح اقليم تونس . وبعد انشائها سار بها خير الدبن باشا سنة ١٥٣٤ م وحاصر تونس سنة ت١٥٣٠ م واحتلها ولكن استخلصها منه شارلكان ملك اسبانيا. وفي سنة ١٥٣٨ اتفق السلطان سامان مع ملك فرنسا على محاربة النمسا فجمع السلطان جيشاً كمبرراً في المانيا قاصدًا شن الغارة على ايطاليا من الشرق وارسل عمارة بجرية بقيادةخير الدين باشا المذكور فدخلت المهارة البجرية الارخبيل الرومي واسنولت على عدة جزائر لجهورية البنادقة بعد أن شتت خير الدين بأشا عمارتهم . ثم حصات هدنة

بين ملك فرنسا والا وبراطور شار اكان فماد السلطان الى القسطنطينية وفي سنة ١٥٤٠ م توفي زابولي والى المجر من قمل السلطان فاغارت جيوش النمسا على المجرواحناوا بست وحاصروا مدينة بود المقابلة لهسا . فنهض السلطان و دمد ثلاثة ايام فتح المثابون القلمة ودحاوها وكان المحصوروب قد المموها فاسمحرت الارص وسقط بها القلمة فاهلك من كان بها ومن دحاما واعلن الورير هدا الابتصار بكافة الحهاب ناسم السلطان سليهان حرصاً على عدم اذاعة موته الذي لم يدعه الا دمد ان اتت اليه احدار اكدة من الاسمالة بوصول ولده السلطان سليم اليها واسئلامه مهام الاعمال بها

## ٧٤٣ - السلطان سليم الثاني ابي سليمان

می سمه ع۷۶ - ۹۸۲ ه او من سه ۲۲۵۱ - ۱۵۷۶ م

وكان السلطان سام الثاني في ايام الله اميرًا على امارة كوئاه له فلما توفي انوه نظاهر سكدواركما نقدم ارسل الله الور ر نعلمه الحدر سرا و يطلب الله الاسراح الى المسطمطينية فيهم السلطان سام ودحل المسطمطية على حين عمله من العلما وحاس على سرير الملك فم الاثين ٩ رام الاول ساة ٩٧٤ه هو فقد ان اقام السلطان بالاستانة فومين اسرع الى سكدوار اللاحتمال بمفل حثة المعمور له والده الح التسطيطية

وجود الورير الطويل مجمد اتنا صعالي المدرب على الاعمال الحرية والبياسية من وحود الورير الطويل مجمد اتنا صعالي المدرب على الاعمال الحرية والبياسية من ايام السلطان سايمان للحق الفشل الدوله لا محالة ولكن حسن سياسة هذا الورير وعظم اسم الدوله ومهامتها في قلوب اعدائها حفظما من السقوط مرة واحده متم الصاح يمها وبين المدا بماهدة مورحه ١٧ ومراير سمة ١٥٦٨ م ومن شروطها حصط المما المداكما في الحر ودفعها الحرية السبوية المقررة بالمهود الساعه واعترافها بتادية تراسلها ما والفلاح والعدان للدوله العاية وتحددت اليعها المده مع ملك توليها ماعتراف المالي التحالف الدي حصل من باكنو لويها وامهران الممدان عمم ملك عدد الايهاق مع ساول الماسم ولك ويسا أمدًا كان من ماول ورسا والسلطان سايان الاول وريد على دلك الماق الدولان على "رسح ١٩٨٥ دسا والسلطان سايان الاول وريد على دلك الماق الدولان على "رسح ١٩٨٥ دين دي

وفي سنة ١٥٦٦ م عاد السلطان الى بلاد الحجر لان مكسيميليان بن فردينند ملك النمسا اخذ مدينة توكلي من الشاب امير الحجر فقصد السلطان كبت ملك النمسا وسار ليأخذ قامة ارلوالشهير ولكن بلغه في طريقه ان امير سكدوار (في الحجر) تغلب على فرقة في جيشه فاراد ان يكمح جاحه قبل حصار ارلو فحاصر مدينته فاخلاها اهايا وتحصنوا بقامتها فاقام السلطان محاصرًا لها وفي اثناء ذلك مرض وتوفى في ٢٠ صفر سنة ٩٧٤ هـ (١٥ سبتمبر سنة ١٥٦٦م وله مور الممر ٢٦ سنة ٠

وكانت مدة ساطنة ٦٤ سنة نحون عايه الناس حزناً شديدًا ورثاه الشعرا ، بكل السان فهن ذاك مرثية المفتى ابي السمود التي يقول في مطلمها اصوت صاعقة الم نفخة الصور فالارض قد مائت من نقر ناقور ومنها

وعلى المتعلق للنه انشأ قوانين جديدة و بها ضبط سلطنته واحسن سياستهاوقسم ممالكه اللى عدة ولا يات واقام في كل ايالة فرقة من العساكر للمتعافظة ورتب مع غاية الانقان جميع ما يازم لضبط العساكر . ونظم ايضاً منوالاً جديدًا لدخل الدولة وخرجها . واقام فيها جملة ابنية فاخرة فازدادت شوكة الدولة في ايامه وتحسنت احوالها جدًا

و بالجحلة نقول ان السلطان سلمان كان سلطانًا عظيمًا لم يقم بين سلاطين آل عثان اعظم منه حتى ان جميع اهل الارض كانت ترامد فرائصهم عنداسمًاع اسمه وتقدمت الهذوحات في ايامه تقدما عظيمًا لم تصل اليه بعده و بلغت الدولة اوج سعادتها واخذت بعدها في الوقوف تارةً والتقهقر اخرى حتى وصلت المي الحالة التي علمها الا آن

و بعد وفاة السلطان سليمان كثم الوزير خبر موته خوفا من فشل الجيش

ممارصة ولا مقاومة واعادوا اليها سلطامها المولى الحس الدي كان قد النحأ اليهم عبد احتلال المثما بين بلاده ولكن لم تمص ثم ية اسهر حتى استردها سبان باشا للدولة العلية وفي ٢٧ شعمان سنة ٩٨٢ هـ الموافق ٢١ دسمبر سنة ١٥٧٤م توفي

السلطان سليم الثاني وعمره ٥٧ سمة فمرية ومدة حكمه ٨ سمين و ٥ أشهر

### - Andrew Barton

# ۳۶۴ - السلطاله مراد الثالث اله سليم

من سمة ٩٨٢ م ٣ م ه او من سمة ١٥٧٠ - ١٥٩٥ م وتولى المده اد ١ السلطان مراد الثالث وكالت اكورة اعماله اله حطر سرب الحرر الدي كان قد استطرق وفشا اسماله ولا سيما عمد الانكشارية فئار هو الا واعة الحمر وصادهوه حتى عص المطرعن تباول مقدار ممه لا يتأتى مه دهول المقل والاحلال براحة المحوم واصب رئيساً على الانكشارية رحلاً اسمه شبكالا اصله الطالي واسلم من عهد قريب فارداد الشعب والعلق في هذه الحرقة وكان بي الدولة العلمية والمحمد في دلك الحين بوع من السلم وان طرأت حياً نعد حين ماوتنات و مارعات بين عساكر الامتين لكمها لم تكن اتقصي الى اعدلان

حين ماوتنات ومارعات بن عساكر الاحتين لكمها لم تكن اتقصي الى اعــلان حرب بل كانت مصلحه الهريةين تعصي دقاء الوفاق وانومت الميها مهادنة لمدة ثماني سبين لمـو٠ها سنة ٧٧٠ م وكانت العلاقات بن السلطات مراد ودولة ورسا حسنة حداً وكدلك ببه وبن حمورية المدقية وألم لها الحقوق القيصلية والتحارية لل راد واصاف المها مواد اهمها ان يكون سعير فرسا مقدماً على ساءر سعرا الدول في المقابلات والحملات الرسمية ، وانعى مع إرا الل ملكة الكاترا ان ترقم مراك الامكاير العلم الامكايري عمد حجولها المرافي، المثانية المكاترا التحاريات الرسمية على ساءر اللها المرافية المثانية المث

وكارت حميم السمن الاور اوية لا تدحل فلاد الدوله الا وعليها العلم الهر بساوي همة تصى عهود كارت في ايام السلطان سليمان واره السلطان سليم الثابى واهم الحروب التي كارت في امام السلطان مراد الله الساطن عمره مع العجم فكارت المماوشات

ڤالوا احي ملك ورسا لعرش نولو نيا ليكور ِ لهما نصيرًا ضد البمسا من جهة وروسيا من اخرى

وفي سمة ١٥٧ م امر السلطان سليم الثاني هتج حريرة قارس وكانت بيد المنادقة وتوحهت اليها المراك الحرية وقيل ان عدد ما حملته من المساكر كان ماية الف حمدي يقودها مصطفي ناشا فاحدوا الملاحة اولاً تم انتقلوا الى حصار الاهمسية وبدوا عليها برحاً ودام الحصار عليها من أول الصوم الى آحرشهرا عسطس ثم حاصروا الماعوسة وقيل انه كان فيها محوالف مدفع ودافع اهلها والحامية التي كانت فيها مدافعة الانطال ودنا فصل الشتاء محمدت نار الحصار ثم اصطرمت

في الريل سنة ١٥٧١ م ولم تعتج الافي ٦ اعسطس من السنة المدكورة ادَّ عار المحصورين القوت والمارود فألحُوا الى التسليم واستمرت قدرس تحت ولاية الدولة العابة الى ان احتابا الامكاير سنة ١٨٧٨م

واا رأى السادقة تعلم العثمانيين حافوا المساط سطوتهم في عير قارس من املاكهم و تفقوا مع ملك السانيا وفرسان مالطة وحهروا السطولاً الريد على ٢ سفيمة وقصدوا الاسطول العثماني الدي كان يحو ٣٠٠ سفيمة وتسعرت بار الحرب

ين الاسطولين نقرب أيا أنا فانتصر المتحدون على الدنما بين واحدوا منهم يحو ٣ سعية وعرقوا سمياً أحرى واخدوا ٣ مدم و بعض الاسرى مكات عبد الافريح أوراح عطيمة وصعوا تدكاراً الملك الما أة عيداً يميدونه في اليوم السابع والمشرين من شهر اكتونو و الما باحت هذه الاحيار الى الاستانة هم المسلمون أما الما المنظمة المسابقة المسابقة

نقتل المرسلين فتدارك الامر الورير محمد باسا صقالي واحرح المرسلين آمدين ساءً علي طلب سمير فريسا ثم أحد الورير المدكور ينشيء سمناً حديثة وبدل فصاري حمده في تحهيرها وتسليحها حتى حهر في سنة واحدة مايتين وحمسين سميمة وفي عصون ذلك ارسلت مشيحة البيدقية تعتدر اليه وتطلب منه الصلح على وحه آئل الى شرف السلطنة فا حامها الى دلك واوقف الحرب

اما الاسماميون فقصد اسطولهم توس في آهر سنة ١٥٧٢ م فاحتلوها دون

وتراكموا في الساب ووطئ مصلهم مصاً وقتــل مهم ١١٧ دحـــلاً وتمرد الانكشارية في نوداست وقتلوا واليها وصعوا كدلك في العاهرة و"درير وكاثر الشمب والقلق في المملكة كاما وعلت ايدي الولاه وصعمت سلطتهم

ولم يحد السلطان مراد حيلة للتحلص من هذه الحال الا مان يشعل الابكشارية والمسكر مالحرب فاعل الحرب على الهما التي كانب قد لمت شنها وجددت قواها في مدة ٣ سمة قصتها مالسلم واوعر سمان اشا الصدر الاعظم في ذلك الوقت الى حسن ماشا والي المشاق ان يجترق مسكره محوم للحر اعلاماً

للورس واتقدت بارالحرب في المحر سنة ١٥٩٣ م فكانت سحالاً وكان المصر طورًا للمنايين وطورًا للمحربين والممساويين ثم قتل من المثايين حسن بانتا والي الهرسك وامهرم الحيش الى بوداست وفتحت جيوش المساعدة فلاع عناية ثم استرد بعصها سيان اشا سنة ١٥٩٥م وثما راد في الطيبة لة وف الطيبور بعمة اشهار العلاح والمعدان وترسلمانيا العصيان على الدوله ومعالمة م

وخارست سمة ١٥٩٥ م ولكن النصر عليه ميحائل امار العلاح ودحل معص المدن المثابية وقتل حاميتها ومكل العلها فاصطر العثابيون الى العققر الى ما وراء الدابوب وتمعهم الامر متحائيل المدكور والتصر علهم حرة احرى واحد مهم عدة مدن مها مدينه بيكوبولي . ثم حرض السلطان حراد الثالت وتوفي مساء محادى الاولى سمة ٣ ١ ه الموافق ١٨ يناير سه ١٥٩٥ م

له دلف الثاني ملك البمسا والمتراطور المانيا فسار اليهم سمان ماشا الى مدينة

ع ع م المالية محمد الثالث المه مراد

من سأ ٣ ١ - ١٢ ١ ه أو من سنة ١٩٥٥ ٣ ١٦م

وتولى مده امه السلطان محمد الثالب وكانت المملكة تعموفة بالمحاطر من

الحارح مرتكه في الداحل من حرأ مطامع الورراء وتمت الا كماريه وعيرهم من

بين رحال الدولتين قد تواترت من مدة طويلة على التحوم وكان السلطان يرعب في اداد الا بكشارية عن العاصمة وانسمالهم دالحروب عن سطوتهم وشعبهم فيها . وكان شاه العجم الحسمي طهاست قد توفي سمة ١٥٧٦ م وخلعه امه حيدر فقتل لحال وحلعه اخوه اسماعيل ثالث مسموماً سمة ١٥٧٧ م وحلعه اخوه محمد وكانت الدلاد ممقسمة عليه ورأى محمد داشا صعالي الصدر الاعظم حيث امتهار ورصة هذه العام في العمدم فحسن للسلطان اعلان الحرس الرسل السلطان حيوسه بقيادة المتاب في المدم في الشاء ميا المن من المداد ويما الى دلاد الحركس البابعة للمحم ومتمها واحتل مدية تعليس معملي الشاء في مديمة طرا درون محتند ملك المحم في الشاء حيثناً امر عليه حمره ميررا الشارد بعض المدن من المناوين ولكه لم يقوعلي احد تعليس . ثم توفي مصطفى فاسترد بعض المدن من المناوين ولكه لم يقوعلي احد تعليس . ثم توفي مصطفى فاسترد بعض المدن من المناوين ولكه لم يقوعلي احد تعليس . ثم توفي مصطفى فاسترد بعض المدن من المناوين ولكه لم يقوعلي احد تعليس . ثم توفي مصطفى فاسترد بعض المدن من المناوين ولكه لم يقوعلي احد تعالمي . ثم توفي مصطفى

اشا قائد الح ش العملى فاقام السلطان مكامه عنمان باشا فاستولى على طاعستان على شاطئ محروب احرى عاد الى الاسابة فيصه السلطان صدرًا اعطم وقائد اللحيش الدي في بلاد الكرج فسار في حيش يرنوعلى ٢ الله مقال فدحل مدينة ترير عاصمه المحم بعد انتصاره على حمرة مبررا و بعد ان اسمرب هده الحروب سحالاً ست سمين عقد الصلح بين الدولة العلم الماحج في ٢١ مارس سمة ١٥٨٥ م وتحات دولة العجم للدولة على الكريم مشرول مدينة ترير حان معرب الدريمان معرب المدولة العرب المحرب المدولة العرب العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب العرب المدولة العرب العرب المدولة العرب العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب المدولة العرب العرب العرب المدولة العرب المدولة العرب العرب

عن اعمال الكرح وشروان ولورستان وامص ادراحان ومدينة تارير وعاد امض الحيس الى الاستانة وعدينة والمستانة وعاد المستانة وعاد الانكسارية الى تعمنهم وشعهم وثاروا على اطر المالية مدعين الله دمم اللهم دراهم القصة الميار والله لم موم، كل مالهم فقالوه في داره ثم ثاروا مرة

دهم المهم دراهم ناقصة العيار وانه لم نوهم كل مالهم فتناوه في داره ثم ثاروا مرة احرى سنة ١٥٩٣ م واتفقوا مع عيرهم من العساكر ودحاوا المي دنوان السلطان وارسلوا يطلبون محمداً الشريف الدوتري نومند مدعين انه لم نفقدهم حوامكهم فامتمع السلطان من تسليمه اليهم حيمة ان يقتلوه فاصروا على طلبهم محرح علمهم المحادرة فاندفعوا مدعورين المصن الحامية والحدم والعلمان واحدوا برمونهم الحجوارة فاندفعوا مدعورين

الانكشارية وفي نوم ١٦ رحب سنة ١٦ ٪ ه الوافق ٤٢ ديسمبر سـ ٣٦ ٢ م توفي السلطان محمد الثالث الى السلطان مراد وعمره ٣٧ سنة ومدة حكه ٩ مسين

### ٩٤٥ \_ السلطان احمد الأول الله محمد

من سمه ۱۲ ۱ - ۲۲ ۱ ه او من سمة ۲۳ - ۱۳۱۷م

و بعد وفاة السلطان محمد الثالث تمواً كرسي الحلافة الله السلطان احمد الاول ولم يكن له من العمر سوى ١٥ سنة وكان له أح يسمى مصطهى فلم شأ أن يمتله كما حرت عادة بعص السلافه و بعد ارتبائه مسمد الحلافة بنصمة أشر توفي وريره الاول فلم يقم عوصاً عمه من الورزاء المدين بدار الحلافة لن بعث الى مراد داسا بكار مك المقيم بمصر وكان شيحا مسماً دا دراية وحدق والمائة حارقة المادة محصر واستلم رمام ممصه الرفيع ، ثم أحد السلطان احمد في اتمام ما كان قد شرع فيه سلمه من حرب الاعجام واصدر الاوامر في التحميرات اللارمة وارسل حيثاً عطياً تحمد ناشا فا، صر على المحم في اول الامر ولكمة تواى احيراً وعاد من عير طائل فعصب السلطان عليه واراد قتله ثم عما عمه وكان المطان قد ارسل تحت قيادة على باشا حيشاً لحوار نة الحر ثمات في اشاء الطريق فين مكانه محمد داسا المدكور وكان السمت في هذه الحرب لا طايل تحته في مين مكانه محمد داسا المدكور وكان السمت في هذه الحرب لا طايل تحته من مدة وتركت سمى مراد داشا بين السلطان والحرق السلطان والمدر على السلطان عليه عدد داسا المدكور وكان السمت على مدة عشر م سدة وتركت سمى مراد داشا بين السلطان والحرق على السلطان عليه عدد داسا المدكور وكان السمت على مدة عشر م سدة وتركت

سعى مراد داشا بين السلطان والحمر في الصلح على مدة عشر بن سدة وتركت الحرب (أن الدوله والاممراطور روداب ملك الما المحد سرط الطال دفع الحرب (أن الدولة الهميا تدفعها سدوياً للدولة وانه من دلك الوم فصاعد الكون العار رابي ترسل من السلطان الى الاممراطور المدكور حاوة شعائر الوداد والاع ارالمسادل ككما ة الاح لاحيه و أن يمام سعراً من الط و أن في ساحمه كل

من الدولدين وحرت العادة على دلك من دلك اليوم مثم عمدت مثل هذه لمعاهداة مع دولة ورسا وكان دلك سمة ٦٦

الجنود، وكان ميخاليل امير الفلاخ قد طرد العثمانيين الى ما وراء الدانوب بمساعدة جنود النمسا فارسل اليه السلطان محمد جيشاً بقيادة سنان بلشا · ولما بلغ سنان باشا الى آخر تخوم المملكة التقاء الامير ميخائيل وعساكر النمسا ومن اتحد ممهم فرأى من نفسه المجزعن المقاومة لهم فارسل الى السلطان يطلب منه ارسال نجدات فاستهزت الحمية والنفوة السلطان محمدًا فنهض بنفسه وسار في جيش كثيف الى بلفراد ثم الى ساحة الحرب آخذًا بنفسه قيادة جيوشه فعاودتهم الحمية والبسالة والرغمة في الاستموات امام سلطانهم ففتح قلمة ارلو الشهيرة سنة ١٥٩٧ م بعد ان إنتصر على جيوش النمسا والمانيا . وكانت له وقائع آخرى مع عساكر المتحدين ولكن لم تكن الوقائع فاصلة ثم مات سنان باشا واراد السلطان العود الى الاستانة فترك قيادة جيشه أسيكالا المعروف عند العرب والاتراك بجغالا وهو ابن الغائد جفالا باشا الجنوى الاصل اً اجفالاً باشا فسرح فريقاً من الجيش من اسيا الصغرى ليعودوا الى اوطانهم وقبل وقمت له مظنة فطردهم وفي الحالين اضعف قوة جيشه . ولما وصل هؤلاء الى بلادهم رفعوا راية العصيان على الدولة وبمقدمتهم رجل يسمى قره يازيجي وتغلبوا على سفن ولاية قرمان فاتعبوا الدولة مع الشفالها بجرب الحبر والنمسا خاصة وارسات اليهم الجنود فجرح قره يازيجي ومات من جراحه واكن قام اخوه والي حسن الاخذ بثاره واخذ عدة مدن فمحاربته الجبوش السلط نية واكرهته اخيرًا ان يرمى سلاحه وعين واليًا في البشناقفساراليهافي اخلاط جنوده حبث بادوا في حربهم مع المجر والنمسا . وعصى ايضاً والي القرم فارسل السلطان اليه ابراهيم باشا الذي كان مُعافظاً على تخوم المملكة فنكل باهل القرم واخرب بلادهم · وعقب ذلك ثورة الفرسان في القسطنطينية طالمين النمو يض عما فاتهم من اقطاعاتهم في الاناضول بسبب ثورة قره يازيجي واخيه والى حسن وحاولوا نهب ما في المساجد من التحف الذهبية والفضية فاخدت الدولة ثورتهم بواسطة ولم يف بالشروط ففتحت الحرب ثانية بين الدواتين واستولت الجيوش العثانية على بعض القلاع بعد حصار شديد ثم تأخرت من كذرة الثلوج والبرد وهلك منهم جانب عظيم واضطرت الدولة ان تنعهد للشاه عباس بترك كل ما فقته من بلاد المعجم من عهد السلطان سليان الاول ، واعتبى السلطان احمد كثيراً بامرالحرمين واصلح ما ثر كثيرة بمكة والمدينة وارسل هدية لقبر النبي فصين من الماس قيمتها على ما قبل ثمانون الف دينار فوضما فوق المكوكب الدري وهو مسار من المفضة في الجسدار ، وكان لا يغتر عن محارة المساجد وفعل الخيرات ومن أثاره في يوم القسطنطينية الجامع المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع ، وفي يوم ٢٢ ذي القمدة سنة ١٠٩٦ ه الموافق ٢٢ نوفير سنة ١٩٦٧ م توفي السلطان احمد الاول بعد ان اوصى بالخلافة من دهده لاخيه مصطفى لصغر سن ابنه عثمان

# ٩٤٣ - السلطال مصطفى الأول ابيه محمد

من سنة ١٠١٦ - ١٠١٧ ه او من سنة ١٦١٧ - ١٦١٨م

فاقام القوم بحق الوصية و بايعوا احاه السلطان مصطفى الاول اس محمد ولكنه لم يلت في الملك الأ تلاتة اشهر ثفر يباً تم عرله ار ناب العابات من اركانالدولة في اول ربيع الاول سنة ١٠٢٧ هـ الموافق ٢٦ دىرابر سنة ١٦٨١م

# ٦٤٧ \_ السلطان عثمان الثاني بي احمد

س سنة ٢٧ ١ - ١٠٣١ ه او من سنة ١١٢١ -- ١٦٢٢ م

ونصبوا مكانه السلطان عثمان الثاني ان السلطان احمد الاول ولم يكن له من العمر اذ ذاك سوى ١٢ سمة . وكان عمد السلطان مصطبى قد اعتقل في التجن سفير فويساً وكانت مره وترحمانه ندم ان كانت السمارة ساعد احد انتراف بولوبيا على الفرار من السجن الدي كان فيه واوسكت بال الحرب ان تصطرم بين فويسا والدوله العلية الما تبوأً

ثم سعى السلطان احمد في قطع دار العاة الدين عصوا الدولة في ايام والده وايامه أيصاً مهم حسين باشا الدي كان واليَّا على الحمشة وقرة سعيدوحان بولاد حاكم الاكراد وامير محمر الدين الذي كان حاكما على حمل لمان وعيرهم من الحوارح فمعت عراد ناشا مع حيش عطيم فمدد شملهم وقض على نعصهم وقتلهم واسترجع مهم ما كانوا اسملكوه من الملدان نطريق التمدي والطميان وهي مدأة سمة ١٦١١م امر السلطان مراد باشا ان يقود الحبوش لمحارمة الاعجام فامثل امر سيده كرهاً واحد نصوح باشا اول مفاون حرب معه · وكان مراد باسا لا نوء مل لعطيم فائدة من هذه الحرب ولدلك سار سيراً تطيئاً فبعث نصوح باسا برسالة سرية الى السلطان احمد بها يقول له ال مراد باشا نظرًا . لشيحوحته لم يمد يصلح لركوب الاحطار ومشقات الحروب ومهالمح للسلطان امهمو يكون اصاءح لمثل دلك اما السلطان و دكان يجب مراد راشا لاما ته ومشاطه معث اليه رساله لطيمة الممارة وصمها رساله نصوح باشا وقوض اليــه ان يعمل نه ما يساء ولماوقف مراد ناسا على الرساله المتنار اليه استحصر نصوح ناشا واطلمه عليها وعلى رسالة السلطان مولاهما فارتمدت فرائص نصوح باشا عمد دلك على ان مراد ماتنا عامله مهامله الاب لاربه وقال « ابي قد طميت في الس ولا عدت اصلح حسب رعمك لركوب الاحطار وها ابني قد ببارلت لك عن منضي السياسي والحربي مماً » وولحه قرادة الحيس وكتب الى السلطان دلك وانسحب الى لاد ديارىكر حيت قصى اتي ايامه ومات هماك الله عده الحادثه للضفة اشهر وله من االعمر ٧٩ سمة . اما نصوح باسا فيقدم لمحار ة الاعمام واستطهر عليهم وفهرهم واستولى على تهريز فهرب الشاه عماس والتحأ معص الحمال وارسل يطلب الصلح فاحانه بصوح ماشا الى دلك هد ان استرط عليه ان يحطب للداطان احمد في دوامع للادالمحم

وان قد فع الدولة الفارسيه مصاريف الحرب وتقوم نترجيم الحسارة التي احدثتهـــا في لاد الدلة البما 4 فقلي هذا الوحه بمث المصالحــة وانسحنت المساكر الشاهاية من لك اللاد عار اراه في ١٦١٠ عاكم ساة العجم الكالمهود ولم يف بالشروط فنحت الحرب للناية بين الدولتين واستولت الجيوش العثانية على بعض القلاع بعد حصار شديد ثم تأخرت من كثرة الثلوج والبرد وهلك منهم جانب عظيم واضطرت الدولة ان تنعهد للشاه عباس بترك كل ما فتحته من بلاد المعجم من عهد السلطان سليان الاول واعتنى السلطان احمد كثيراً بامرالحرمين واصلح ما ثر كثيرة بمكة والمدينة وارسل هدية لقبر النبي فصين من الماس قيمتها على ما قيل ثمانون الف دينار فوضما فوق المكوكب الدري وهو مسهار من المفضة في الجدار وكان لا يفتر عن عمارة المساجد وفعل الخيرات ومن أثاره في الجدار وكان المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع وفي يوم السطنطينيسة الجامع المعروف باسمه له ست منارات حسنة الوضع وفي يوم

#### ٣٤٦ - السلطال مصطفى الدول ابه محمد

الاول بعد أن أوصى بالخلافة من بعده لاخيه مصطفى لصغر سن أبنة عثمان

من سنة ٢٦٠١ – ١٠٢٧ ه او من سنة ١١٢١ –١٦١٨ م

فاقام القوم بحق الوصية و بايعوا اخاه السلطان مصطفى الاول ابن محمد وككنه لم يلبث في الملك الا ً ثلاثة اشهر لقر يباً ثم عزله ارباب الغايات من اركانالدولة في اول ربيع الاول سنة ٢٠٤٧ ه الموافق ٢٦ فبرابرسنة ١٦١٨م

#### - ٦٤٧ \_ السلطال عثماله الثاني أبي احمد

من سنة ١٠٢٧ – ١٠٣١ ه او من سنة ١١٦١ – ١٦٢٢ م

ونصبوا مكانه السلطان عثمان الثاني ابن السلطان احمد الاول ولم يكن له من العمر اذ ذاك سوي ١٢ سنة · وكان عمه السلطان مصطفى قد اعتقل في السجن سنير فرنسا وكانب سره وترجمانه بدبب ان كانب السفارة ساعد احد اشراف بولونيا على الفرار من السجن الذي كان فيه واوشكت نار الحرب ان تضطرم بين فرنسا والدولة العلية فما تبوأً

ثم سعى السلطان احمد في قطع دار العاة اللدين عصوا الدولة في أيام والده وأيامه أيصاً مهم حسين أننا الدي كان والبَّا على الحسَّة وقرة سعيدوجان بولاد حاكم الاكراد وامير ثحر الدين الدي كان حاكما على حمل لسان وعيرهم من الحوارح فمعت بمراد باشا مع حيش عطيم فندد شملهم وقض على نعصهم وقملهم واسترجع منهم ماكانوا اسملكوه من الملدان نظريق التعدي والطعيان وفي مدأة سمة ١٦١١ م امر السلطان مراد ماشا ارب يقود الحروش لمحارمة الاعمام فامتثل امر سبده كرهاً واحد نصوح اسا اول معاون حرب ممه وكان مراد باساً لا توء ل يهطيم فائدة من هذه الحرب ولدلك سار سيرا بطياً همعث نصوح ناساً برساله سرية الى السلطان أحمد بها يقول له أن مراد باشا نظراً -لشيحوحثه لم لمد يصلح لركوب الاحطار ومشقاب الحروب ومهالمح للسلطان العهو يكوں اصلح لمثل دلك اما السلطان و دكان نحب مراد باشا لاما ته وشاطه نعث اليه رسالة لطيمة المبارة وصمها رسالة صوح باشا وموض البـــه ان يعمل به ما يساء ولماوقف مراد باساعلى الرساله المشار اليه استحصر نصوح باسا واطلمه عليها وعلى رسالة السلطان مولاهما فارتمدت فرائص نصوح باشا عبد دلك على ان مراد باسا عامله معاملة الاب لامه وقال « ابي قد طعنت في السي ولا عدت اصلح حسب رعمك لركوب الاحطار وها ابهي قد ترارات لك عن ممصى السياسي والحربي مماً » وولحه قيادة الحيش وكتب لى السلطان دلك وانسحب الى لاد ديار كمر حيث قصى نامي ايامه ومات هماك نمد هده الحادثه بمصمه اشهر وله من االممر٧٩ سمة اما نصوح باشا وتمدم لمحارية الاعمام واستطهر علم م ومهرهم واستولى على تعرير فهرب الشاه عماس والتحا معص الحمال وارمل يطلب الصلح فاحانه بصوح

باشا المي دلك بعد أن استرط عابه أن يجعلت لل لطان أحمد في حوامع بلادالمعجم وأن تدفع الدولة العارسية مصاريف الحرب ويقوم ترجع الحسارة التي احدثتها في لاد الدلة أل يا 4 فقلي هذا الوحة بمت المصالحية واستحلب العساكر الساهابية من لك الملاد عار أن في سهة ١٦١٦ه مكت ساة المعجم بالكالمهود والاستقلال بولاياتهم · وسئمت نفوس اهل الاستانة هذه الاحوال · فقر رأيهم اخيرًا على تولية علي باشا كمانكش منصب الصدارة العظمي فاشار بعزل السلطان مصطفى ثانية لضعف عزيمته ووهن قواه العقلية فعزلوء في ١٥ ذي القعدة سنة ١٠٣٢ه

الموافق ١١ سبتمبرسنة ١٦٣٣ م وولوا مكانه السلطان مرادًا الرابع ابن احمد الاول

## 759 - السلطان مراد الرابع ابي احمد الاول

من سنة ١٠٣٢ - ١٠٤٩ هاو من سنة ١٦٢٣ . ١٦٤٠ م

وكان عمره اذ ذاك ١٥ سنة ومع ذلك كان ذا عقل ثافب تلوح عليه علامات لتجاعة وقوة الجنان والقلب وحسن المستقبل ، وكانت اللولة يومئذ في احتياج عظيم المي رجل فيه اللهافة والكمأة لادارة مهامها اذ باتت في خطر عظيم من تمرد الانكمشارية والمصيان في الداخل وفي الحارج ، وكان الشاه عباس ملك العجم قد انتهز فوصة هذه الارتباكات وسطا على املاك الدولة العلية قاصدًا التهامها ، ولمخذ خانات التترايضاً في نواحي القرم وازوف بتعدون على حدود الدولة و يوقون فيها السلب والنهب ، وبالجلة نواحي القرم الزياد المناهب ، وبالجلة المناهب المناهب وبالجلة المناهب المناهب ، وبالجلة المناهب المناهب المناهب المناهب ، وبالجلة المناهب المناهب المناهب ، وبالجلة المناهب المناهب ، وبالجلة المناهب المناهب المناهب ، وبالجلة المناهب المناهب المناهب ، وبالجلة المناهب المناه المناهب المناهب

نقول أن السلطان مرادًا عندما تبوأ مسند الخلامة كان في مركز صعب جدًا لا سيا وهو صغير السن - فاخذ يسعى في سد الاختلال الواقع في كل الجهات فابتدأ اولاً في استئصال دابر المصاة الذين كانوا سببًا لقتل اخيه السلطان عثمان وبردع تعديات التتر وعصيان وكلاء الدولة في اسيا وبعد ان اهدأ الثائرة ارسل جيشًا سنة ١٦٢٤م بقيادة حافظ باشا الصدر الاعظم لقتال المعجم واسترداد مدينة بغداد التي كانوا قد

قد استولوا عليها من زمن غير بعيد · فسار حافظ باشا الى بغداد وحاصرها وضيق عليها مدة الا انه لم ينل منها ماربًا فنذمر الانكشارية وامتنعوا عن الحرب حتى اضطر الصدر الاعظم الى دنع الحموار والرحوع الى الموصل ثم الى ديار بكر حيت تار الجنود نانية فعزل السلطان حافط باشا الصدر الاعظم وولى مكانه خليل باشا ، وكان اباظه باشا والي ارضوم قد اظهر الانتقاد والمصيان فسار خليل باشا اليه وحاصره قلم يقو عليه فعرله السلطان واقام مكانه خسرو باشا فسار هذا الى ارضروم وداخل اباظه باشا في فعرله السلطان واقام مكانه خسرو باشا فسار هذا الى ارضروم وداخل اباظه باشا في

سلك الطاعة ونصبه واليًّا في البسناق سنة ١٦٢٨ م

« 1 ٣ · »

السلطان عثمان تجت المملكة الجرج السفير وترجمانه وكاتبه من معنقلهم وارسل حسين جاووش مبدويًا من قبله الى ملك فرنسا بعندر عها حصل فانحست بدلك النازلة وفي هذه الاثناء تداخلت بولونيا في شؤون امارة البغدان فانخذ السلطان عثمان هذا التداخل سببًا في اشهار الحرب على مملكة يولونيا وتحقيق امنيته وهي فتح هذه المملكة وجعلها فاصلاً بين املاك الدولة العلية وبملكة الروسيا واراد ان يجد لذلك بالتحوط من بعض علائق داخلية فانقص ما كان للفتي من السلطة في تعيين اصحاب المناصب وعزلهم وقصرها على الافتاء فقط ليأمن شهر دسائسه اثلا بعزله كما عزل عمه

السلطان مصطفی فکان الامر بخلاف ما تمنی کما ستراه ان شاء الله تعالی شم سیر الجیش لمحال به مال بولنیاوهاجم العثمانیون البولونین فی عدة حصون لکتیم ارتدوا خامرین وطلب الانکشاریة الکف عن الحرب ، فاضطر السلطان عثمان ان بعقد الصلح مع البولونیین فتم ذلك فی یوم ۳ اکتوبر سنة ۱۹۲۰م وعاد السلطان الی القسطنطینیة وقد اخذ منه الحنق علی الانکشاریة کل مأخذ لعدم ساعهم اوامره

ولمعارضتهم له وعزم على الفتك بهم وافنائهم وارسل يحشد جيوشًا في اسيا و ينظمها و يدري الما و ينظمها و يدري الما المائه الم

## ٨٩٨ السلطان مصطفى الاول ابن محمد ( نانية )

من سنة ١٠٣١ ــ ١٠٣٢ ه او من سنة ١٦٢٢ – ١٦٢٣ م

واعادوا الى الملك السلطان مصطفى الاول الذي لقدم خبر خلعه ولم يكتفوا بذلك بل حملتهم الجسارة والمقتمة على ارتكاب فظيعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدولة العثمانية فانهم ادخلوا السلطان عثمان الى القلعة المعروفة بحصن سبعة الابراج وقتاوه وصارت الحكومة بعد ذلك العوبة في ابدي الانكشارية فكانوا ينصبون من يشاون وبولون المناصب من اجزل لهم الواهب واصبحوا فوضى ليس لهم وازع ولا رادع

وسرت عدوى هذا الوباء الى سائرولا بات المه أكمة واشهر بعض الولاة الانتقاض على السلطنة

٤٩ ـ ا ه الموافق ٩ فبراير سنة ٦٤٠ ا م وسنه ٣١ سنة ومدة حكمه ١٦ سنةُ و ا اشهراً

#### CE CE CE CE

## ٠٥٠ – السلطال إبراهيم الاول ابي احمد

كميره من السلاطين لى عاش بين الحرم ولم يكن ميالاً للحوب فاوعر الى امير رانسلمانيا ان لا يجرك ساكماً يثير البمسا كده كان شديد الوطأة على من يتمدى على شرف الدولة ولدلك لما سطا القوراق سنة ١٦٤٢ ه على مدينة اروف واحتارها ارسل البهم حيشاً مكل بهم واسمود المدينة من ابديهم بعد ان كابوا قد احرقوها وحهر اسطولاً

الدولة وتدالت با شهدا الدوراق سنة ۱۰ ام على مداية اروف واحدادها ارسل اليهم حيثاً مكل بهم واسمرد المدينة من المديم لعد ان كابوا قد احرقوها وحمر اسطولاً عطيه وسيره نقيادة يوسف باسا لهتج حريرة كريت من يد الدادفة لابهم قيصوا على اعات السراري واعتقادا امرأ به عدد من يد من يد من سنة وكان السلطان لراهم وهدها بامرأة المارات السراري واعتقادا امرأ به مدر من يده مستمية وكان السلطان لراهم وهدها بامرات المدروية المارات السرادي

و و صروا ا سه و ر وه تربيه مسيحية وكان السلطان ا راهيم معرماً نامراً ة اعات السراري هده ثلا لعه الحبر حهر الاسطول وسهره فافلع الاسطول من الاستانة باحثمال عطيم ولما وصل الى الحررة المت سه ه مراحيها لهام مديسة حانيا في ٢٩ رسع الاحرسة من المام مديسة على المام مديسة على المام ال

سمن الدندقيــة عن الوصول النها في الوقت الماست · قلما علم ألد ادفة مهدا الاعتداء حمـــلوا على املاك الدوله في الرد الدوان فاحرفوا أراس وكورون ومودون المورة ·

و قال ان السلطان اراهيم اراد في مقا له دلك ان مالك ال صارى في مماكمته معارصه المتي اسعد راده او سعيد او دي في دلك وفيل ان العريح-سواهده القصة في تواريجهم وإس لها اصل والله اعلم

وي سنة ١٦٤٦ م فتحت عساكر السلطان انواهيم اكان الحويرة وفي السنة الثالية حاصرت مد به كند ا عاصمه هذه الحريرة شمال دون فتحما ثورة الحود في الاسمانة

و يعصيل الحمدان السلطان اراهيم سئم من عسف حوقة الانكتارية لتدموهم وانتقادهم اعماله ورعمتهم في التداحل في سؤون المملكه فاراد أن يعتك موؤسائهم في ليله رفاف احدى بدايه فعلموا تقصد السلطان وائتمروا عليه واحتمعوا مسجديقال

«ITT»

وفي هذه الاتناء توفي التناه عباس وتولى مكانه انبه الشاه ميررا وكان صغير السبي فسار حسرو باشا الى العجم طامعًا ان يستولي عليها وبلع الى مدينة همدان،فدحلها فحأة سنه ١٦٣٠م تم قصد تعداد و تعد أن انتصر في طريقه ثلات مرات على حيوس العمم ىلىم الى بعداد وحاصرها ودافع عبها فائد حاميتها دفاعًا شديدًا واصطر حسرو باشا ان رقع الحصارعها لقرب قصب الشناء وان رحم الى الموصل واراد في الربيع العود الى نفداد فلم يمتثل حنوده امره فسار إلى حلب حوقًا من مهاجمة الاعداء له في الموصل وهو غـــــــــير وأتق محــوده فعرل السلطان حسرو باشا عن ممصمه واقام به حافظ باسا ٠ فاطهر حسرو باشا لح وده انه لم يعرل الا لانه رفق بهم وطاوعهم على ما يرعبون فثار وا وارسلوا الى الاستانة يطلمون نقاءً \* في ممصه ولما لم يحمهم السلطان الى دلك ساروا الى الاستانة وفاموا سنة ١٦٣٢ م شورة كارى حيم مها على حياة السلطان وقتلوا حافط ناشأ الصدر الاعطم الحديد فاعتاط السلطان لوفاحتهم وأمر يقتل حسرو باشأ لاعتقاده اله ساب هده العتبة و ولي السلطان في منصب الصدارة بيرام محمد باسا ومن ذلك الوقت احد السلطان مراد يطهر شديد العرم والمسوة فيمحاراة رؤّساء الانكسار بةوعيرهم من المقلقين العاس ويأمر نقمل كل من نت عليه الانتراك في ورة او فتنة فنوات مهانته القلوب وحشيه الاكاروالاصاعر وأمن الناس على نوسهم واموالهم من النعيدي واستتبت الراحية بالاستانة وسائر انحاء المملكة وفي سـ ة ١٦٣٥ م سار السلطان مراد ـ مسه الى ,لادالمجم ففتح مدمة روان وتار روعاد الى الاستانة فنعلب العصم الية على روان سنة ١٦٣٦م

الا 6 روالاصاعر وامن الداس على موسهم واموالهم من المصدي واستدت الراحــة بالاستانة وسائر المحال مراد مصنه الى الارائيم وفي سة ١٦٣٥ م سار السلطان مراد مصنه الى الارائيم وفتح مدسة روان وتدر روعاد الى الاستانة ومعلب المحمم انية على روان سنة ١٦٣٦ م وسار السلطان انية في حيش كميف قيل بلع ١٦٣٠ م الله مقاتل وحاصر مدينة بعداد اياماً طويلة والشخم عموة بعدان الهائ محو ١٦٣٦ م وعاد الى القسطينية تاركاً كبر وزرائه للمحارات شأن الصلح وفي سنة ١٦٣٩ م تقررت شروطه نخت ارجاع مدية روان المحم وا تماء بمداد لدولة آل عثمان واقيم ويها ورير ورود اكترا المس من بطم الاسعار في فتح بعداد في دلك قول بعصهم

حليمة الله مراد عرا قلمة بعداد فارداها وعد ما حاصرها حيشه ابدك للاسمل اعلاها باد الساطان ما دال الدماة العالمة سابة حرب إسراء اللاسمال العرب

واعاد السلطان مراد الى الدولة العلية سائق هينتما وسطوتها الا ان الممون لم تمهمه طويلاً اد قصمت عود حيانه الرطيب وهو في مقتمل الشاب فتوفي يوم ١٦ سوال سمة

بمنصبه بالعاصمة . و بعد وصول السلطان الى ادرنة ببضمة شهور حدثت ثورة عظيمة في نواحي جاب والموصل بدسيسة ابراهم باشا واليها وذلك ان رجالًا ادعى انه ابن السلطان غفير فبمث محمد باشا بجيش صغير لمحاربة ذلك المدعى زورًا ولاطفاء نار الثورة فالكسر الجيش ولم بثبت فاضطر الى اعادة الجيش الذي ذهب به السلطان الى ادرنة وارسال كل فوة الدولة لاخماد نار العصاة فاخهزم المدعى المذكور وتمزق حممـــه ونفرق ثم فبض عليه في الاسكندرية مع ابراهيم بإشا الذي كان سببًا في ذلك وقتلا وعادت الراحة الى الدولة . وفي سنة ١٦٥٨ م انتقض راكوتزكي صاحب ترانسلفانيا على الدولة وحارب جنودها وظهر عليهم فسار اليه محممه بإشاكوبرلي الصدر الاعظم فقمعه وطرده مرن البلاد ونصب مكانه واليًا شارطًا عليه ان يدفع كل سينة ٤٠ ألف دوك ٠ ثم انتقض إمير الفلاخ ايضاً واتحد معه امير ترانسلفائيا المذكور فعاد اليهما الصدر الاعظم وانتصر عليهما نصرًا مبينًا وبينها كان محمد باشاكو برلي الصدر الاعظم واجعًا من هذه الحرب دهمته الوفاة في ادرنة سنة ١٦٦١ م . وحزن السلطات جدًّا لفقده فاقام مكانه أبنه احمد فاضل باشا وكان كابيه في الذكاء والحذق فسلك مسلك ابيه في تحسين أمور الدولة ونجاحها . وكاشفته دولة النمسا وجمهورية البندقيــة بالصلح فاباه وقاد الجيوش بنفسه لمحاربة النمسا وحاصرقلعة ثمغرل ومع حصانتها ومناعتها اكره احمسد باشا حاميتها على التسليم بشرط خروجهم منها سالمين وتركهم فيها كل ماكان عندهم من السلاح والدخائر واخلوها فعلاً في ٢٥ صفر سنة ١٠٧٤ ه الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ١٦٦٣م٠ فارتاعت دول اور با من سطوة العثمانيين ولا سيما ليو بولد ملك المانيا واستفاث بالبابا اسكندر السابع سائلاً اياه ان يرجو لو يس الرابع عشر ملك فرنسا لينجده فاوعز البـــابا 

الالمانيين بقيادة الكونت كوليني ، وانضم هؤلاء الى الجيش النمساوي وتسعّرت نار الحرب فانتصر المثنانيون اولاً واحتلوا بعض المدن ولكن انتصر عليهسم اخسير االفائد النمساوي العام مونتيكوكولبرسنة ١٦٦٤ م فاجموا جميعًا على عقد التعلج وقبل ليوبوك ذلك بمزيد الفرح سنة ١٦٦٥ م وكان السلطان محمد الرابع قد جعل دار اقامنه من سنة ١٦٥٨ م مدينة ادرنة كاكان قد اشار عليه وزيره السابق فتادم اهل القسطنطينية لد بب غيا بهرمنها واظهروا

له اورطه جامع وانضم اليهم بعض العلماء والمفتى عبدالرحيم افندي · وهيجوا الانكشار ية وغيرهم من العسكر وقرر وا حجيمًا عزله نتم لهم ما ارادوا وعزلوا السلطان ابراهيم يوم ١٨ رجب سنة ١٠٥٨ هالموافق ٨ اغسطس سنة ١٦٤٨ م

#### ~00000

## ١٥١ -- السلطان محمد الرابع ابه ابراهم

من سنة ١٠٥٨ — ١٠٩٩ هـ او من سنة ١٦٤٨ — ١٦٨٧ م

ونصبوا في كرسي الخلافة ابنه السلطان محمدًا الرابع ولم يكن له من العمو اكثر من ٧ سنوات و بعد عشرة ايام اظهرت العساكر عدم رضاها بما تم وطلبوا اعادة السلطان ابراهيم المي عوش الحلافة فخشي رؤساء العصابة مما عساء ان يكون واسرعوا بسنك دم السلطان ابراهيم بريًا فراح شهيد المطامع والغايات ، فوقعت الفوضى في الدولة وصارت الجنود لا ترحم صغيرًا ولا توقر كبسيرًا وسرت عدوى هذا الفساد الى الجنود الذين كانوا عماصرين كنديا عاصمة كريت حتى اضطر قائدهم السر عسكر حسين باشا ان برقم الحصار عن المدينة وانصل الخلل الى جميع الجنود المجورية حتى تمكن اسطول البنادقة برقم الحسار عن المدينة وانصل الخلل الى جميع الجنود المجورية حتى تمكن اسطول البنادقة

من الانتصارعلي الاسطول العتماني سينة ١٦٤٩ م واحتل البنادقة بتندوس وانوس وغيرها من الجزر والثغور ومنعوا السفن الحامله المؤن من الوصول الى الاستانة فغلت الاسعار واستمرت هسنده الحال الى ان قيض الله ان يتولى منصب الصدارة محمد باشا كو بولي وكان رجسلاً مسئاً حاذقاً ذا اختبار لان طول الايام علمه مالم يسمله غيره ، وحالما استام عنان مأموريته شرع في سد الخال الذي كان قد اوقع الدولة في الانحطاط

وعامل الانكشارية بالقسوة وقتل منهم خلقاً كتيرًا عبد ما ناروا كعادتهم فخمدت جذوة تمديهم وعثوه و وارسل سنة ١٦٥٧ م اسطولاً لمحاربة سفن البنادقة المحاصرة اللدرد إلى فحاربها ولم يتح الله حيئة النصر المثانيين ولكن بعد ان توفي موسنجو قائد الاسطول البندق انتصر الاسطول العتاني واسترد من البنادقة مااحتاوه من الجرر والثغور واراد الوزير ان يجمل حكم سيده ذا تهرة واعتبار فاخرجه الى عالم الشهرة وجهز جبشًا واشار على السلطان ان بأخذ فيادته و بذهب به الى دالتيا لحاربة اهل الدندقية ، فذهب السلطان الى مدينة ادرنة ليستلم فيادة الجيش سينة ١٦٥٨ م واقام مجمد باشا

هو السد في ذلك الامهرام فامر السلطان نقتله واقيم مكانه قره اراهيم باشا وبعد امهرام العثابيين في وقائم فيها تألمت الهمسا والبندقية و بولوبيا وروسيا على محارنة الدولة العايسة وزحمت عما كر الدول المتحدة على المملكة العثابية من كل صوب فسارت عما كر سوبياسكي ملك بولوبيا محو بلاد البعدان وسمن المندقية ومالطه الى بلاد اليوبان والمورة فاحتلت حيوش الممادقة اكتر مسدن اليوبان سسة ١٦٨٦ م معرل وزحمت عما كر الهمها الى المجر فاحتلت عدة حصون وقلاع سمة ١٦٨٥ م م معرل السلطان ابراهيم باشا الصدر الاعظم وبعاء الى حريرة رودس وولى مكانه السرعسكر السلطان ابراهيم باشا الصدر الاعظم وبعاء الى مديرة يورس الشهار وهو في سلبان باشا وكان مشهورًا اشتاء وحس تدبيره ولكر تمسر كثيرًا عليه امهاض الدولة بعد هذا التقهقر ، وكانت حيوش الهمها بقيادة الدوك دي لورين الشهار وهو في من رفع الحصار عنها بل دحلها الدوك دي لورين مدينة بودا فلم يتمكن من رفع الحصار عنها بل دحلها الدوك دي لورين سسة ١٦٨٦ م وقابل حاكمها واربعة الاقدن من حدود هرحت هدم المدينة من املاك الدولة الى اليوم

وجمع سليان ناشا من نقابا الحبود العماديين حيشًا مؤلّكًا من ٢٠ الف حمدي يعرزهم 
٧٠ مدفعًا وصرف مدة الشتاء في ندر يب العساكر وتحبار المعسدات تم هاجم عساكر 
الدول المتحدة في سهل موهاكر في ٣ شوال سدة ٩٨ ١ ه (١٢ ا اعسطس سدة ١٦٨٧م) 
واشتك القتال فالمهرم العثانيون وعم المرشح مدافعهم وسلاحهم ودحائرهم واحتلوا 
اقليم ترانسله ابيا وعدة قلاع من عرواسية وليا بالع حدر هدا الاندحار الى 
الاستانه هاج الحبود الناقول مها وارسلوا الى نقابًا عسكر سليان باسا ان يثوروا عليه 
فتاروا ولولا وواره الى ملمواد المتاله من أرسلوا وقدًا الى الاستانة يطلمون من السلطان 
ان بأمر نقتل سليان باسا فامر نقتله احمادًا المورتهم وتعاديًا من حقهم

وحيف علي المملكة من الداحل والحارج فترَّا نفض الورزاء والعلماً، حلم السلطان محمد الرابع فحلموه في يوم ۲ محرم سنة ۹۹ ۱ هـ الموامق ۸ موفمار سنة ۱۹۸۷ م نفد ان حكم ٤ سنة قمرية وحمسة اشهر ٠ تم توفي معرولاً سنة ١ ١ هـ الموافقة ١٦٩٢ م

عدم الرصاء فاسار عليه ور ره احمسد باشا بالرحوع اليها فعاد ولم يلمت الآ ايامًا قلائل حتى عاد الى مكانه محجة طلب الصيد والقبص لانه امسى يحسى عدر المعسدين كما عدروا فملاً أسلمائه وفي سنه ١٦٦٨ أم دهب احمد باسا الصدر الاعظم الى كريت الانحار امر الحرب هاك واو اح ماكان ماهياً في الدي مشيحة الدقية وارسلت المشيحة المدكورة تستعين ادول العرسح فانحدهم العربساو بون وانسيانا وسائر دول ايطاليا

وموسان مالطـــة فلم أت كل دلك بادلى فائدة لل فتح العبابيون الحريرة نعد حرب سديدة ولعد أن أفام الصدر الاعطم فيها المحافظين ولني ماكان قد تهدم من حصوبها

والراجها قمل واحمًا , اقي الحيس الى العاصمه سـ تم ١٦٧ م وفي سنة ١٦٧٢ م فحت الحرب نانية في المانيا و ولوزيا ودامت الى سنه ١٦٧٥ م وكات تارة لهم وبارة عليهم وفي السه بعسها روي الصدر الاعطم احمد باشا محرن السلطان لفقده لامه كان من افصـل الورراء الدين واموا في دولة آل عنمان الى دلك العصر . محلمه قره مصطفى ناساً ولم تكن في السطوة دون سلمه على انه كان نده و بين

داك مون عطيم في الحسدق والدراية فوقع سه و س فوراق أوكر مية نفور أقصى الى حمل السلاح فطلب هؤلاء الاعانه من دولة الروسيا فلت دعوتهم ووقعت الحرب سة ١٦٧٨ م فعار القوراق والروسيون على العثاء بن ولما لمع السلطان محمدًا دلك حرح

، مسه الى ساحة الصال فلم نأت حروحه المرعوب ُولما رأى وربره ناك الحال حامره الحوف والوحل وكان العيصر الروسي فد عرص عليه الصلح فقبل به حالاً

﴿ أُوفِي سَمَّةَ ١٦٨١ مَ سَارَ هَذَا الْوَرِيرَ إِلَى الْحَرِّ فَاصَدُّ الْمُعَارِبَةَ الْمُسَا وَ نعذ ان انتمصر على عساكرها فصد مدينة ويا عاصمة الهسا فحاصرها سنة ١٦٨٣ م واستحود على فلاعها الحارجيه وهدم اسوارها بالمدافع ولم ، ق عليه لشمة الصح الا الماحمه الاحارة اد اقىلمت طلائع سوىياسكى ملك تولوبيا وقد الصم اليه حماهير عميرة من اقطار الماليا كنافارنا وسكسوبيا وعبرهما وهجموا دفعه واحدة على صفوف العساكر العثمانية واستنك

ببهما قتال هائل دام من الصباح الى المساء حتى تحصت الارص بالدماء وتعطى كند

الساء من الدحان وقد فعل سوبياسكي وحموعه فعالا تكل عبها صاديد الرحال وقاومت العساكر العثمانية مقاومة الاسود ولكن اصطر احيرًا مصطهى باشا أن يطلب المرار ونشئت حشه في، تلك الراري والمعار بعد ان هلك مهم حلق كمر ولما عاد مصطبى باسا الى بلعرار احد الماس وقواد العساكر بمدمر ونعايهو بطلمون فيله ادكان

## ٤ ٥٧ – السلطان، مصطفى الثاني ابن محمد

من سمه ٦ ١١ - سمه ١١١٥ هاو من سمة ١٦٩٥ من سمة ٥٩٠١ من وتولى نعده السلطان وتولى نعده السلطان مصطفى الثاني ان السلطان محمد الرابع وكان السلطان مصطفى شخاعاً تابت الحأش فاعلن نعد سلطمته ثلاثة اسهر رعته في ان يقود الحميش رسم بحارت أو وانتصر على الولوليين في عدة وقائع ويلم الى مديسة لمارح وكانت في عابة الماعة فل يتيسر له حرمها وحارب ايصا نطرس الاكر فيصر الروسيا الدكان محاصراً مدينة اروف ملاد القرم واصطره الى وقع

الحصار عن هده المدينة سنة ١٦٩٥ م ولكن تعلم عليها القيصر سنة ١٦٩٦ م ولم ترل تابعة لروسيا تم اعار السلطان مصطبى محيوشه على بلاد المحروضة بعص حصوبها وانتصر على

م اعار السلفان ملفظي سيوطه على مارد الحروسة المصر على والمدم على المرد الحروسة المصر على المراد المرد المرد المراد المرا

السلطان في مص الصدارة حسين ناساكو برلى فاوقف الامير اوحاب عن النوعل ما ملاك الدولة بل احدو على النهقة و ورك لاد النساق واسترد قائد الاساطيل العتابة حريرة سافس نعد انتصاره في موقه بين على اساطيل المدقية تم تداخل لويس الراه عسر ملك فونسا في اصلاح دات الدين بن المخارين و نعد عامرات طويلة تم

الزائع عسر مانك فونسا في اصلاح دات الدين من المحاربين و لعد يحافرات طويله مم عقد الصلح بين الدولة العلية والمحسا وروسيا والسدقية في معاهدة كارلوونتس في ٢٧يباير سنه ١٦٩٩ م وكان من شروط هده المعاهدة ان تحلى الدولة العليه عن بلاد المحر رمتها وعن اقليم تراسلهاديا لدولة المحسا وان برد الى عن مدينة اراق ودرشتها لروسيا وان ترد الى ملكة نولويا نعض المدن الذي كانت قد تمكرتها و فتحلت السدقية عن المورة واقليم

دلماسيا على المحمر الادريانيكي فحسرت الدوله عهده المعاهدة قسماً كديرا من املاكها باوريا واردادت مطامع اللحول الاوروياوية بهلادها وفي سنة ۲ ۱۲م استقال حسين اساكو رلي من منصب الصدارة فعلين السلطان مكانه مصطفى باشا وهداكان ميالاً للحرب وعيرراص عما تم عليسه الانعاق مع دول الدريم وعرم ان يجرق معاهدة

#### ٦٥٢ \_ السلطال سليمال الثاني اب الراهيم

من سنة ١٠٩٩ -- ١١٠٢ ه او من سنة ١٦٨٧ -- ١٦٩١ م

وبا يعوا مالخلافة نصــد. السلطان سليان الثاني ا ن السلطان ا راهيم الاول فكان مدأ حكمه مشوشًا من الداخل ومن الحارح. ولما رأى السلطان تلك الحال والاحطار المحدقة بالدولة بعت الى حكومتي الهمها والسدقية يطلب اليهما الصلح فلم تحيماه الى طلمه فاصطر الى دفع القوة بالقوة وعرم أن يقود الحبش مفسه · ولما وصل الى للعراد حاف ان يتقدم أكَّثر من دلك لحهله فن الحرب فولح قائدًا حلافه ســـــة ١٦٨٩ م فكسره الفرنح وشتتوا حبشه . وتولى الصدارة يومثد مصطبى باشاكو رلى المشهور وكان قد ورت من ابيه وحده حرأتهما الحربية والسياسية فأحد قيادة الحبش وانتصر على الهمسا سنة ١٦٩٠م وسيمة ١٦٩١م واستحلص مها للعراد واماكن احرى كانت ربحتها قبل دلك · ومن حهة احرى كانت الاعلام العتمانية وا'رة ابصاً في الممدقية · وفي اتماء ذلك نوفي السلطان سليان الثاني في يوم ٢٦ رمصان سنة ٢ ١١ ه الموافق ٢٣ بوبيو سنة

١٦٩١م عن عير عقب نعد ان حكم تلات سنوات وتمانية اسهر

## ٣٥٣ – السلطان اصمر الثاني ابيه ايراهيم

من سنة ٢ ١١ - سنة ٦ ١١ هاو من سنة ١٩٩١ - ١٩٩٠م

*فارنق كرمي الحلافة نعده احوه السلطان احمد ال*ماني ا ن السلطان ا راهيم الاول فانق الصدر الاعطم على منصمه لاعتماده عليمه في التدبير والحرب على أن المية عاحات هذا الوزير الحطير فتوفي في ١٨ اعسطس سنة ١٦٩١ م في ساحة القتال عسد مهاحمة الحيوش البمساوية فكانت وفاته طامة كبرى على الدولة لعدم كماءة عربه هي على باشا الدي احامه في منصب الورارة · ولم يحدت في آيام هذا السلطان شيء بستحق آلد كر موى احتلال البيادقه حريرة سافس سنة ١٦٩٤ م ، تم توفي السلطان احمد الثاني في يوم ٢٢ حمادى الثانية سنة ٦ ١١ ه الموافق ٦ فبراير ســـة ١٦٩٥ م نعد ان حكم ٤ سىيں و ۸ اشهر

Company of the State of the Sta

بذات كل مرتخص وعال في ارضاء خاطر الوزير المثاني الذي لما امتلأت يده من الاصفر الوهاج روم الحصار عن القيصر واكتبي توقيع القيصر على معاهدة فلكرن التي تخلي بمتنصاها عن مدينة اروف وتعهد ان لا يتداحل في شؤون

بولوبياً ولو اخاص الورير لبال من القيصر في هده الفرصة ما هو اعلم من ذلك كثيرًا ولذلك كاد كارلوس الثاني عشر ملك اسوج يتمرق عطاً ورعد الصلح على هذه الشروط وسمى لدى السلطان مرل الورير عن منصبه والعاده الى

على هده الشروط وسمى لذى السلطان دلك وولى الصدارة دهده بوسف التنا وهدا لم يكن ميالاً للحرب فوقع مع القيصر على مهاهدة حديدة لفصي مهدية مدة ٢٥ سنة ويئس عمدئد كارلوس الثاني عشر ولك السوج من مساعدة الدولة له على الروسيا

وترك ملاد الدولة بعد ان اقام مها سمتين وتولى في هده الاثناء ممصب الصدارة على ماشا داماد وكان ميالاً الى الحرب هائماً مان يرد الى الدولة ما أخد من املاكها فاثار الحرب على حمهو رية الممدقية فاسترد مهما المورة وما كان ماقياً لها من المدن في حريرة كريت ولم يعق

المدادقة في ملاد اليومان الاحريرة وه كوروو فاستمجد السادقة مكارلوس الثالث ملك المهما في المدادقة في ملاد اليومان الا المدال الى السلطان ان يرد عليهم كل ما احده مهم والات فيكون امتداعه عن الاحامة اعلاماً للحرب هابى السلطان قول ما اقترحه فتأحجت ما الحرب وكان قائد حيش الهمسا اوحان دى سافوا الشهير وامتصر على العثايين

رار الحرب وكان قائد حيش البمسا اوحان دى سافوا الشهير فانتصر على العثما ين في ه اعسطس سمة ١٧١٦ م وقتل الصدر الاعظم لافتحامه ساحة العنال بنعسه مؤثرًا الموب محاهدًا على الامهرام واستحود حيس البمسا على عدة مدن عثماية ودحلوا بلمراد في ١٩ اعسطس سمه ١٧١٧ م عموة تم دارب المحامرات بين

الدولين لمقد الصلح وتم دلك وعقدت به ها المعاهدة المعروفة مماهدة يشاروف س ووقع علمها في ٢١ يوليو سمة ١٧١٨ م ومن شروطها ان تأحد الممنا المعراد وقسماً كيرا من بلاد الصرب وقسماً من لاد العلاج وان بنقي المنادقه محتلين شعور دلما سيا وان تدقى المورة في حورة الدولة العلمية

«12. m

كارلويتش المدكورة وان يثير الحرب على البمسا · ولما شعر اعيان المملكة وجمودها بمصار هده السياسة وماتسمه من تألب دول أوريا على الدولة العلية تابية سألوا السلطاري عرله فعرله وعين مكانه رامي مجمد باشا فسار على حطة حسين باساكو رلى وطعة, يمطل

المهاسد ويعاف اصحاب الرشوات وبمبع المطالم فثار عليه الانكشارية وسألوا السلطان

عرله فلم يجمهم الى ما طلموا وارسل لقمعهم فرقة من الحمود فانصموا الى الثائرين وحلموا السلطان مصطفى الثاني في ٢ ربيع الآحر سمة ١١١٥ ه الموافق ١٥ اعسطس سمة ٣ ١٧ م وكانت مدة حكمه ٨ سىوات و ٨ اشهر

٩٥٥ \_ السلطان احمد الثالث الله محر

من سنة ١١١٥ – ١١٤٣ ه او من سنة ٣ ١٧ ٣ ١٧ -- ١٧٣٠ م

واقاموا ىمده الحاه السلطان احمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع · ولما تبوأ

هذا السلطان مسند الحلافة كان السلام سائدًا في جميع انحاء الدولة العلية .

وكات يومئد الحرب قائمة على ساق وقدم بين نطرس الاكبر قيصر الروسيا وكارلوس الثاني عسر ملك اسوج ودامت الحرب بيمها الى سمة ٩ ١٧ م حين

انكسر اخيرًا كارلوس المدكور في ممركة التوفا وفازعليه بطرس الاكبر فامهزم ودخل حدود الدولة وبرل في مندر فامر السلطان وقنئد بان يكرم عاية الاكرام وان تكون مصاريف كل تبعته من خرينة الدولة • اما كارلوس فاخد يطلب من السلطان بجدة امال القبصر الرومبي فلم يحمه الى ذلك نطرًا للمعاهدة التي كانت

بين الدولتين ولكن لمداومة كارلوس الألحاح على هدا الطلب ولشهرته الفائقة التي الها في الاط السلطان حتى كارت ام السلطان تميل اليه وثلقبه بالاسد اعتمدت الدولة اخيرًا على اجانة طلبه وشهرت الحرب على روسيا سنه ١٧١١ م وارسلت

جيشاً عطيما تحت قبادة محمد إسا البلطحي فاستمك القنال ببن الطرفين عند نهر بروث و الله الماح شديد تقهقر جيش القيصر والمسي الالمارطور في خطر ماين ولولم تدارك الامر روحه كاترينا بجدقها ودرايتها لاصبح زوجها اسيرا ولكمها

## ۵ السلطان محمود الاول أبه مصطفى

من سنة ١١٤٣ – ١١٦٨ ه او من سنة ١٧٣٠ – ١٧٥٤ م

لما خلع الثائرون السلطان احمد الثالث ابن السلطان محمد الرابع اقاءوا بمده ابن الحيه السلطان محمود الاول ابن السلطان مصطفى الثاني ولما جلس هذا السلطان على كرسي الحلافة كان النفوذ حينند لبطرونا خليل زعيم الثائرين يولي من يشاء على حسب اهوائه حتى عيل صبر السلطان واعتدى هذا الزعيم على بعض روساء الانكشارية فتألبوا للندر به تخلصاً من شره فتناوه ولم يقو محازيوه على الاخذ بشاره فعادت السكينة واستنب الامن

واستأنف السلطان محمود الحرب مع المحبم وتفليت الجيوش العثانية في عدة مواقع على جنود شاه طها سب المار ذكره حتى طلب الصايح فعقد بين الدولتين في ١٠ كانون الثاني سنة ١٧٣٧ م ( الموافق ١٢ رجب سنة ١١٤٤ هـ او ١٠ يناير سنة ١١٣٣ م) على ان يترك المجمم للدولة العلية كل ما فقيته ما عدا تبريز واردهان وهمذان فل يقبل نادرخان ( صار فيما بعد نادر شاه وهو الفاتح الشهبر وتجود ترجمنه فيا يأتي بفصل ١٤٢٤ن شاء الله ) اكبرقوادا لعجم هذا الصليح وقلب الجوي الشاه طهاسب وقصده بجيشه الى اصفهان وخلمه وولى مكانه ابنه عباساً القاصر واقام نفسه وصاً عليه وزحف الى المدن العثانية حتى حصر مدينة بغداد . فاسرع الوزير طو بال الاعرج) عثمان باشا لكبته فكانت عدة وقائم قتل في احداها عثمان باشا الملذ كور.

وبينها كانت الدولة العلمية منشفسلة في هذه الحرد به انتهزت الروسيا الفرصة فاتفقت مع النمسا على اذلال بولونيا او ملاشاة دولة بها تبعاً لسياسة بطرس الاكبر

«127»

واراد السلطان احمد ان يمتاض عما حسره من ولاياته اوروبا فانتهز فرصة الاضطرا ات التي حدثت في ذلك الوقت في الاد المحم لمارة الاعماليين الميادة سلطامهم محمود س ويس واستبلائهم على عاصمة العجم وبرول الشاه حسين الصفوي شاهساه المحم للسلطان محود الافعابي المدكورعن كرسى المعلكة فارسل جيشاً كثيمًا للاعارة عل ملاد العج ودحل جيش الدولة بلاد ايران واستولى على مدن وقلاع اهمها همدان واروان وتدرير • تم انتصر شاه طهاست بن ساه حسين على اعداء اليه وعب حلوسه على سرير الملك ارسل يطلب من السلطان ترجيع الاملاك الني كان استولى عليها واذلم للنفت السلطان الى ذلك الطالب أغار الاعمام على تبرير واستولوا عليها ولمدم ميل السلطان الى الحرب ورعمته في الصلح ثار الانكشارية واهاجوا الاهالى فاطاءوهم طمعاً بالسلب والنهب في ١٥ ربيع الاول سنة ١١٤٣ ه الموافق ٢٧ ستمار سمة ١٧٣ م وطلب رعيم هده الثورة المدعو بترورا حليل من السلطان قتل الصدر الاعطم والمهتى واميرال الاساطيل السحرية بححة امهم ماتلون لمسالمة البحم فامته ع السلطان عن احانة طلمهم ولما رأى منهم التصميم على قملهم طوعاً او كرهاً هجوهاً من ان يتمدى اداهم الى سحصه سلم لهم نقتل الوزير والاميرال دون المعتى فتبلوا والقوا حثئهم الى البحر لكن لم بينعهم انصياع السلطان لطلباتهم من التطاول اليه مل حراهم تساهله معهم على العصيان عليه جهارًا ﴿ فَأَعْلَمُوا اسْفَاطُهُ هي مساء اليوم المذكور عن منصة الاحكام وبادوا بابن اخيه السلطان مجمود حليمة واميرًا الموَّميين قارل السلطان عن كرمي المملكة دون مقارضة وعاش مقرولاً الى سمة ١٧٣٦ وفي ايام هذا السلطان دخل في الطباعة في ملاده واسست

دار الطاعة في الاسالة لعد اصدار المعتى الفتوى لدلك مشترطاً عدم طبع القرآن

الشريف خوداً من التحريف

ترد للدولة كل ما فتحته من بلادها فاستردت الدولة العلية حرَّا كيرًا مما كانت قد فقدته من ملادها . وهكذا ابتهى الحال ورال الشقاق والاحثلال وعظم السلام في السلطمة الى ان توفي السلطان محود الاول ان السلطان مصطفى الثاني في يوم الحمة ٢٧ صفر سنة ١٦٦٨ ه الموافق ١٣ دسمار سمة ١٧٥٤م

#### ٧٥٧ \_ السلطال عثالد الثالث أبيم مصطفى

من سنة ١١٦٨ -- ٧١ ١ ه او من سنة ١٧٥٤ -- ١٧٥٧ م

وتولى نعده احوه السلطان عثمان الثالث اس السلطان مصطمي الثاني وهمــدا كان يجم الانعراد فلم يجصل في ايامه شيء بدكر الى ان نوفي نوم ١٦ صفر سمة ١١٧١ هـ الموافق ١٣٠ كتورسمة ١٢٥٧م

#### ۲۵۸ \_ السلطاق مصطفی الثالث ابه احمد

من سنة ١١٧١ ــ ١١٨٧ هـ او من سنة ١٧٥٧ – ١٧٧٤ م

وحلمه السلطان مصطفى الثالث ابن السلطان احدالثالث وكان ميالاً الى الاصلاح راعباً في تقدم مملكنه فاخد حالاً في مطيم احوال السلطنة وسلك احسن سلوك مع الرمانا وكان يعتمد على وزيره محمد راعب ناشا الموصوف محسن السياسة والتديير وهو صاحب الجامع والمكسة الوقعية الشهيرة الممروفة الان ماسمه في مدينة القسط علية ولكن لم تطل امام هدا الشهم اد توفي سمة ١٧٦٨ م

و مد موت هذا الورير انتشت بار الحرب بين الدوله العلية وروسيا فان الوعست الثالث ملك بولوبيا توفي في نلك الاثراء فسمت كاترينا الثالية فيصرة الووس باقامة ستامسلاس بوبيا توسكي ملكاً حلاقاً لما تمهدت روسيا للدوله العلمية أن لا تنداخل بشؤون بولوبيا ومحمة أمين بولونيا وحمايتها من الحرب

وكان اوهست الثاني ملك و لوبياقد توفي سمة ١٧٣٣ م والقيد اعيان المملكة سنا سلاس ملمكا عايات المملكة سنا سلاس ملمكا عايما واعمت الوصيا والبمسا الحرب على بولوبيا واقامت اومست الثالث اس اوعست الثاني ماكماً على بولوبيا ولو لم ينتجه الشعب فاعلمت ورسا الحرب على الممسا انتصاراً المعدل والوبيا وسعت لدى الداب العالمي المحمل الدولة على مساعدة بولوبيا في الدفاع حفظ لهذا الحاجر الحصين بينها وبهن روسيا فلم ياتى معتمد ورسا ادباً صاءة لدى ورراء الدولة ولدلك تعلمت روسيا على ستاسلاس

واحتات جنودها بو لورا ولما شمرت الممسا يسمي ورسا في الاستانة حافت عقد عقد عقد الممسادي ورسا في بولوبيها فاسرعت المي اوصاء فريسا فاسرعت المي اوصاء فريسا فأبرمت يمها مماهدة في فيها سنة ١٧٣٥م وأحدث تتأهد الاشتراك مع روسيا في تحارة الدولة العلية واوعرت الى روسيا انتتج الحرب وحدث روسيا حجة لاعلان الحرب سنة ١٧٣٦م واعارت حيونتها على ملاد القرم واحنات المدينة المحاركة المدالة المدينة المحاركة المدينة المحاركة المدينة المحاركة المدينة المحاركة المحاركة المدينة المحاركة المحاركة المدينة المحاركة المحاركة المحاركة المدينة المحاركة المدينة المحاركة المحاركة المدينة المحاركة المحاركة

روسيا حيمه لا علان الحرك سه ١٩٢٦م واعارت حيوسها على ملاد العرم واحملت الشعور التي على شاهليء الحر الاسود فكان دلك داعياً للدولة الى الصلح مع مادر شاه العجم على شروط محمدة محتوق الدولة ولحس حط الدولة العلية تعد منص الورارة في هذا الوقت الصعب رحل حنكه الدهر واشتهر مالسياسة وسمو المدارك وهو الحاج محمد ماندا محمشد مانيا محمشد مانيا محمد مانيا محمد مانيا محمد الحيوش

حنكه الدهر واستهر ناسياسة وسمو المدارك وهو الحاج محمد ناشا محشد الحيوش واعد الممدات الحررية حتى استطاع في وقت وحيرا يماف الروس عن التقدم في نلاد الممدان بل اصطرهم الى المقهة و انتصرت الجمود المثماية في حهة اخرى على عسكر الهمسا الدي كارت قد اعار على بلاد الشماق والصرب والفلاح فقهة و الممساويون الى ما وراء الدانوب سمة ١٧٣٧ حتى طلبت الممسا الصلح بواسطة سمير فرسا فعقد هذا الصلح في ٤٨ ستمارسة ١٧٣٩ م بين الدولة الملية والهمسا

سعير ورسا فمقد هذا الصاح في ٤٨ ستدرسة ١٧٣٩ م يين الدولة العلية والعسا و روسيا ووقعت هذه الدول على الماهدة المعروفة بماهدة بامراد ومن شرائطها ان تتحلى العما للدولة العلية عن بلعراد وعما اعطي لها قلاً من بلاد الصرب والعلاج يمتنصى معاهدة كارلوفتش المار دكرها وتعهدت روسيا بهدم قلاع مينا اروف و بعدم ابشاء سفن حربه او تحارية بالمحر الاسود او يحر اروف و بان اسطولهم فلم يتمرضوا للبخولهما في المرفأ فأنقنا في الحال نارًا حامية على المراكب المثانية على حين غفلة منها فاشتمل البارود الذي فيها وأحرق المراكب وغرقها في يوم ١١ ربيم الأول سنة ١١٨٤ ه الموافق ٤ يوليو سنة ١٧٧٠ م وعزم الابيرال الرومي أن يهاجم الاستانة فلم يوافقة أحد أركان حربه وآثر احتلال جزيرة لمنوس أولاً لنكون مركزًا لاعمالهم الحربية ولكن تمكن البارون دي تون المجري الذي دخل في خدمة الدولة ان يحصن أثناء حمار لمنوس مضيق المدردنيل بجساً أمكن من السرعة حق استمال على مراكب الروس العبور جذا المضيق وحول عدة

مراكب تجارية الى سفن حربية وجهزها بالمدافع بسرعة غربية حتى تمكن حسن بك الذي تولى قيادة هذا الاسطول الجديد ان يقاتل الاسطول الروسي على لمنوس ويبعده عنها ولم ينجح الروس في طرايزون أيضاً التي حاولوا الاستيلاء عليها لكنهم احتاوا بلاد القرم واعلنوا انفصالها عن الدولة واستملالها تحت سيادة روسيا وحمايتها وجماوا شاهين كراي خاناً عليها خاضاً للقيصرة كاترينا الثانية

وفي سنة ۱۷۷۲ م تهادن الفريقان وتفاوضوا في أمر الصلح ودامت المخابرات الى سنة ۱۷۷۳ م بلا نتيجة لان معتمدي روسيا طلبوا طلبات مجحفة بحقوق الدولة فلم يقبلها الباب العالمي فاستثنفت الحرب وصدرت الاوامر للجيش العثماني في ۲۲ مارس سنة ۱۷۷۳ م بماودة القتال في أعمال الدانوب فانتصر

المثمانيون في عدة ، واقع وتقهقر الروسيون وكان على بك احدامرا الماليك وكان الاسطول الروسي باقيًا في البحرالمتوسط وكان على بك احدامرا الماليك في مصر لذلك بالوقت قد استبد بشوء ونها وأصبح مستقلاً بهاورأى اتماماً لمقاصده أن يستمد الروسيين نخابر الاسطول الروسي ليجده بالذخائر والاسلمة فارتاح الاميرال الى ذلك رغبة في اشفال الدولة بجروب داخلية وأسم ع الى مساعدته و بذلك

الى ذلك رغبة في اشغال الدولة بحروب داخلية واسرع الى مساعدته و بذلك المكن على بك فتح مدائل غزة ونابلس وأورشليم ويافا ودمشق وكان يتجهز للاغارة على الاناضول لكن ثار عليه أحد امرائه محمد بك الشهبر بابي الذهب فماد على بك الى مصر لمحاربته فانهزم

الدولة العلمة العثانية الداخلية احتلت جنود الروسيا فرسوفيا بالاتفاق مع بروسيا فأقام المدلطان مصطفى الحجة على هذا الاحتلال فأجابته روسيا وبروسيًا أن لا غرض لهما الا تأمين بطرس الاكبر قيصر روسيا فخلفته كاترينا الثانيسة أدهى نساء عصرها واقواهن فزادت المسألة ارتباكأ واهمية واتفق ان بمض سكان الفلاخ النصارى انهزموا الى أرض روسيا فطلب البــاب العالى اخراجهم منها فكان الجواب مهينًا اسخط السلطان جدًا فأوعز الى كريم كراي خان القرم أن يوجد سبباً للحرب فحرش بعض القوزاق التابعين لروسيا أن يمتدوا على بمض المدرب التابعة للدولة فأغاروا على احدى المدن المثانية وقتلوا بمضاً من سكانها فأعلنت الدولة العلية الحرب على الروسيا واغار كريم كراي على افلم سربيا الجديدة وخرب بمض مستغمرات الروس واخذ بعض الاسرى منهم . وسار الوزير الاعظم محمد أمين باشا بجيش عظيم للدفاع عن أملاك الدولة فىالفلاخ والبفدان فانهزم أمام أعدا أه اسو تدبيره فأمر السلطان بقتله سنة ١٧٦٩ م ونصب مكانه في الصدارة وقيادة الجيش مولدواني باشا فكان اكثر خــبرة بأمور الحرب ولكن بيناكان جيشه يمــبر على جسر من السفن نهرًا كان الجيش الروسي على ضفنه الاخرى فاض النهر فقلب السفن وغرق من كان عليها وقتل الروس من عبروا البهم عن آخرهم فاحتل الروس أيالتي الفلاخ والبغدان · وكانت روسيا في هذه الاثناء تبذل الجهد بإثارة رعايا الدولة عليها فهيمت سكان المورة على المصيان واخرجت بعض سفنها من بجر البلنيك فدارت حول أوربا الغربيــة وبلغت بلاد اليونان فاستحوذت على بلاد كورون لتجرىء اليونان على خلم الطاعة فسارعت الدولة الى اطفاء الفتنة وخرجت مرا كب الروس من كورون قاصدة جزيرة ساقس فالتمت بالاسطول العثاني في المضيق الذي بين الجزبرة وساحل اسيا الصفرى فتلظت نار الحرب ساعات وكان المصر للاسطول المثاني الذي عاد بعد الظفر الى منا جشمة وتبعته سفيننان روسيتان ظن المنانيون انهما هاربتان من الاعداء وقاصدتان الانضام الى عديمة قيمارحة و معد مخامرات طويلة ثمَّ عقد الصلح على شروط أهمها استقلال التأر وهتم أواب كل ابحر الدوله لاسمن الروسية . ومع دلك كله لم تقمع دولة روسيا ال

كانت تنعدى من حين الى حين على حدود الدولة العلية حتى أبها اعارت على القرم واستوات عليها وكان السلطان عبدالحميد الاول يتحمل تلك التمديات بمرارة عطيمة رمماً طويلاً وهو عير قادر أن يأتيها ،الملاح الشافي ﴿ ولمَمَا رأَى ان كُلِّ

الملاك دولته ما ورا. الطويه وقمت في قيصة الاجاب شرع في استعدادات حديدة للحرب و بيما كان مهتما على القيام وافته المبية في ٧ انريل سمة ١٧٨٩ م

> + ٦٦ - السلطاله سليم الثالث المه مصطفير من سنة ١١٠٣ -- ١٢٢٧ هـ أو من سنة ١٧٨٩- ١٨٠٧ م

فتولى نعده ابن أخيه السلطان سايم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث ·

وحالمًا تموأ هدا السلطان مسند الحلافة همَّ حالاً لشل الدولة من تلك الحاله السيئة

وىعث العساكر العهرة لمحارة الجيوش الروسية والبمساوية والتقي العريقان في

المعدان و نعد قتال شديد انتصر الروسيون والبمساويون في ستمار سبة ١٧٨٩ م

الموافق ١٢ رحب سنة ١٢٠٣ ه

واستحوذ الروس على مديبة نندر الحصيبة واحتلوا ممطم بلاد الفلاح والمعدان و بسارايها ودحل البمساويون للعراد وفتحوا للاد السرب فتداحلت حيثد بروسيا

وانكلترا مين ليو نولد امتراطور حرمانها والدوله الملة فيشأن الصلح وقر القرار فيه مأن يصير ارحاع لمعراد وكل الاراضي البي فيحتها البمساحلا شوكريم لحد بهايا

الحرب مع روساً وتعييت ساقيه كرارما حدًا فاصلاً بيهما ودلك سه ١٧٩١ م

أما روسيا فكانت لا ترال مقيمة الحرب على قدم وساق حتى حاصرت قلمة اسماعيل وهي من اهم حصون الدولة العاية واصعها و معد حصار شديد فتحتما

فتداحلت ايصاً انكلترا و بروسيا والهتا اللراع والحرب وحملنا روسيا ان ترحم

سبة ١٧٧٤ م

و تعد أن تحصن في القامة اتحاً لى الله حطهر الدي كان عاملا على مدينة عكما من قبل الدرلة العلمية واستأثر بها واتحد معه على محارية العثابيين بالاتحاد مع الروس وتخليص مدينة صيدا التي كانوا يحاصرومها فسارا الى هده المدينة والتقيا بالمثابين خارحها وانتصرا عليهم بمساعدة المراكب الروسية التي كانت ترسل مقدوفاتها على الجيش المثابي ثم اطلقت السفى الروسية قبايلها على مدينة يبروت

المثاليين خارحها وانتصرا عليهم بمساعدة المراكب الروسية التي كانت ترسل مقدوقاتها على الجيش المثابي ثم اطلقت السفن الروسية قداياها على مدينة بيروت وأخربت مها نحو ثانيائة بيت و بعد ذلك عاد على لك الى مصر في محرم سنة وقاطر بت مها نحو ثانيائة بيت و بعد ذلك عاد على لك الى مصر في محرم سنة وقاطهم أبو الذهب عبد الصالحية والشرقية وقار عليهم بالبصر وأسر على وأو وأربعة من ضاط الروس بعد أن قتل كل من كان معهم ورحم الى مصرحب توفي على بك من الجراح التي أصابته وقطع أبو الذهب رأسه وسلمه مع الار بعة ضباط الروسين الى الوالي المثابي خليل واشا وهو أرسلهم الى الاستارة ثم توفي السلطان مصطبى الذاف ف ٨ دى القعدة سمة ١١٨٧ ها المواق ٢١ يباير السلطان مصطبى الذاف ق ٨ دى القعدة سمة ١١٨٧ ها المواق ٢١ يباير

#### 🔍 🗢 🦰 - السلطار عبد الحميد الاول ابه احمد

من سنة ١١٨٧ - ٣ ١٢ ه أو من سنة ١٧٧٤ -- ١٧٨٩ م

فتولى بعده احوه السلطان عمد الحيد الاول الله السلطان احمد الثالث و وكانت روسيا تستمد استمداد ا هائلا لتسترد ما أخد مها في أيام السلطان مصطفى الثالث وتأخد ما المكمها من الملاك الدوله الملية وقد رحمت حيوشها في يونيو سنة ١٧٧٤ م فاحتارت مهر الطونة قاصدة مديبة فارنا فالمعت المسكر عثماني الميره

۱۷۷۶ م فاحتارت بهر الطوبة قاصدة مديمة فارنا فالمت بفسكر عثمايي اميره عبد الوارق افعدى فهزمته وتقدمت بحومهسكر محسس زاده الصدر الاعظم فطلب الصدر الاعظم من أمير الحيوش الروسية المهادية وتوقيف القتال وأرسل اليه ممدوق للجعادة في الصلح وشروطه عجتم الممدوق العثانيان بسمير روسيا

الفلاخ والمغدان المحاز بين لروسيا • فاستاءت روسيا من هذا العزل وخشيت من امتداد نفوذ فرنسا في المشرق فجهزت جيشاً احتل الامارتين المذكورتين دون أعلان حرب مدعية ان نفيير اميري الفلاخ والبغدان مضر مجمَّقوق جوارها فانتشبت نار الحرب بين الدولتين وناصرت انكاثرا روسيا فارسلت اسطؤلا بقيادة الاورد دوك فسطاعلي مدخل الدردنيل ورفع سفيرها بلاغا الياأاب العالمي طاأبًا عقد محالفة بين الدولة العلية وانكاترا وتسليم الاساطيل وقلاع الدردنيل لانكاثرا والتخلي عن ولايتي الفلاخ والبغدان وطرد الجنرال سبستياني من الاستانة والا فتضطر انكاترا ان تجناز بوغاز الدردنيل وتطلق مدافعها على الاستانة. فأبت الدولة العلية اجابة انكلترا الىهذه المطالب واخذت بتحصين البوغاز المذكور وانشاء الفلاع على ضفتيه على ان الانكليز لم يتركوا لهم وقُتًا كافيًا ﴿ لهذه القصينات بل اخترق اميرال الاسطول الانكايزي بوغاز الدردنيل دون ان تناله مضرة تذكر من مقذوفات القلاع ودمر السفن العثمانية الراسية في فرضة كاليبولي ومكث خارج البوسفور يننظر تنفيذ الشروط الني اقترحها غلي الباب العالي . واستولى الرعب على قلوب سكان الاستانة وحار الوزراء فيما يعمُّلون وبمد مداولات طويلة جزموا ان يذعنوا لمطالب انكاترا وارسلوا يكافمون الجنرال سبستياني بالخروج من الاستانة خيفة من تفاقم الخطب فاستدعى الجنرال

مسنخدمي السفارة والضباط الافرنسيين الموظفين بجيوش الدولة وبحريتها واجاب رسول الباب العالمي « لا اخرج من الاستانة الآ مكرهاً » . وطلم ان يقابل السلطان فاجيب الى ذلك فمرض له ان فرزسا مسنعدة لمساعدته وان امبرطورها ناوليون بونابرت اصدر اوامره لجيوشه المسكرة في سواحل الادرياتيك ان تسير مسرعة الى الاستانة لانجاده على انكاترا ونبذ مطالبها فاقتنع جلالة السلطان بما عرضه له وامر بتحصين العاصمة وانشاء القلاع حولها وتسليحها بالمدافع الضخمة و تحند من نزالة الافرنسيين بالاستانة مثنا مقاتل واكثرهم من المدفعية لمفلومة انكاترا وجد كل من بالاستانة بهذه التحصينات الشيوخ والاحداث والنساء وكان

للدولة العلبة كل الاماكن التي فقحتها خلا أوكزا كوف والاراضي الواقعة بين نهري بدخ ودنيستر (حيث اقامت الامبراطورة كاثر بنا الثانية مدينة اودساسنة ١٧٩٢م) وبعد ان وضعت الحرب اوزارها سعى السلطان شليم في ترقية اسباب تقدم بلاده وعمرانها وارسل يطلب من فرنسا مهندسين ومعلمي صنائع وضباطاً المي غير

ذلك فبعثت له بجانب عظيم على ان عملاقا ته الحبية مع فرنسا تتكدرت سنة ١٧٩٨ م حين دخل الفرنساويون مصر بقيادة بطلهم الشهير البوليون بونابرت على غير علم الدولة ( وسنذكر هـذه الحادثة اكثر تفصيلاً في ذكر مقدمة الدولة المحدية العلوية) واقاموا فيها الى سنة ١٨٠١م فالتزمت الدولة العلية ان تشهر

المحمدية العلوية ) واقاموا فيها الى سنة ١٨٠١ م فالتزمت الدولة العلية ان تشهر ضدها السلاح واخرجتها من اراضيها المصرية بماضدة انكاترا . ثم حدثت في مصر حوادث كان نهايتها اسناد ولاية مصر الى محمد على باشا موسس الدولة المحمدية العلوية وسنذكر ذلك باوضح بيان في ذكر الدولة المحمدية العلوية ان شاء الله تعالى

وفيي سنة ١٧٩٩ اتحدت روسيا مع الدولة العلية على اخذ السبع الجزر التي كانت لجهورية البندقية وكانت فرنسا يومنذ مستولية عليها منذ سنة ١٧٩٧ م فاتحدت اساطيلها وفتحت الجزر المذكورة • وهذه هي المرة الاولى والاخيرة التي اتحد فيها هاتان الدولتان • وفي سنة ١٨٠٠ م صار الاتفاق بين الدولتين المشار اليها في صيرورة الجزر المذكورة حكومة مستفلة خاضمة للسلطنة العثمانية ثحت اضم

البها في صهرورة الجزر المذكورة حكومة مستفلة خاضمة للسلطنة المثانية ثحت اشم جمهورية السبع الجزر وفي سنة ١٨٠٧ م عقد بوناءرت مماهدة صابح مع الدولة الملية . ولما ارتقي المذكور الى منصب الامبراطورية بعث سفيرًا الى الدولة العلبة لكي تعرفه

المبواطور المتباخرت من جرى تهديدات روسيا وامكاترا ولكن لما بلغها صدى التصاداته على الله المها صدى التصاداته على النمسا وروسيا في اوسترليتز سنة ١٨٠٥م وجددت مع فرنسا علاقات الوداد وارسل بونابرت الجنرال سبستياني الى الاستانة وكانت له حظوة كبرى لدى السلطان وبمساعيه عزل السلطان الميري

#### ٣٦١ \_ السلطان مصطفى الرابع ابيه عبد الحميد

من سنة ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ ه او من سنة ۱۸۰۷ -۱۸۰۸م

واقاموا مكانه السلطان مصطفى الرابع ابن السلطان عبد الحيد الاول وهذا لم يستطع ان يكبح جماح الثائر بن فائبت الوزراء الذين كانوا يحاز بونهم ، ولما بلغت اخبار ما كان بالاستانة الى الجيوش المثانية المشتغلة بمحاربة الروس شعر الانكشارية بما كان لوفاقهم من الفوز ولما رأوا قائدهم المام حلمي ابراهيم باشا الصدر الاعظم آسفاً على ما حدث في الاستانة قناوه واقاموا مكانه چابي مصطفى باشا ، ولولا اشتغال معظم جيوش الروس بمحاربة نابوليون بونابرت الفمل الروس ما ارادوا بالجروش المثانية لكن نابوليون انتصر حينئذعلى الروس في وقمة فريدلاند فتقهرت الجنود الروسية المحتلة بالبغدان دون حرب ، وعقب ذلك الصلح بين فرنسا وروسيا بمقتضى مماهدة تيلبست سنة ١٨٠٧؛ وكان من شروطها ان تكف فرنسا وروسيا عن محاكر الروس عن ولايتي الفلاح والبغدان ولا تدخلها المساكر العثانية الى ان يتوسط نابوليون الصرف بينها وان تنحلي ينمقد الصلح بين الدولتين ، وقبل الفريقان ذلك ولكن لم تقم روسيا بما وعدت من اخلاء الولايتين المذكر وتين

اما في الاستانة فوقمت الثورة وطلب بعضهم اعادة السلطان سليم الى منصة الملك فخاف السلطان سليم الى منصة الملك فخاف السلطان مصطفى من حركتهم وامر بقتل السلطان سليم فقتل ورمى بجئته البهم وكان السلطان مصطفى يؤمل ان يكف الثائرون عند ما يرون السلطان سليماً مقتولاً فجاء الامر بمكس ما المل لانهم ازدادوا هياجاً وفادوا بخلم السلطان مصطفى فتم لهم ذلك في اواخر شهر يونيو سنة ١٨٠٨ م وحجروا عليه فكان اخر المهد به

السلطان بنفسه يناظر هذه الاشغال و يحث المثتركين بها على مواصلة الليل بالنهار لاتمام القلاع ولم نمر أيام الا وأصبحت الاستانة في مأمن من كل طارى. ووقفت عدة سفن في مدخل البوسفور لمنع المهاجمة . فلما رأى الاميرال الانكايزي انه اصبح مستحيلاً عليه ان يدخل البوسفور وخاف من حصر اسطوله في ما بين البوغازين البومنفور والدردنيل قفل راجعًا الى البحرالا بيض المتوسط سنة ١٨٠٧ واراد الاميرال الانكايزي ان يداري هزيمته فقصد ثغر الاسكندرية ومعه خمسة الاف جندي ما عدا البحرية فاحتل هذا الثغر وارسل فرقة من الجند لاحتلال ثغر رشيد فلم تنل منها مأر باً واعاد الكرة على رشيد فمحاب امله من الاحتلال فيها لارسال محمد على باشا النجدات اليها فلما رأى الاميرال ما في فتح مصر من العقبات والمصاعب مع اشتفال دولته بالحروب باور با عدل عن مقصده واقلم باسطوله وجنوده من مصر في ١٤ سبتمبر سنة ١٨٠٧ م . وكان السلطان سليم يرغب ان يلاشي وجلق الانكـشار ية ويقبيم كانه عسكرا على الطرينة الافرنكية لانهم كانوا قد زعزعوا اركان السلطنة بمصانهم وعدم انقيادهم وكان قد نظم في العام السابق بعض الفرق من النظام الجديد فهاج الانكشارية من جراء مذلك واثاروا على المدينة شغبًا عظيًا وصاروا يمتدون على الاهالي ويقتلون من وقمت ا يديهم علميه فاصدر السلطان امرًا بالغاء النظام الجديد فلم يكنف الثاثرون بذلك بل قرروا خلع السلطان لئلا يعود الى تنفيذ مشروعه وساعدهم على ذلك شيخ الاسلام الذيُّ هو محرك هذه العتنة فأفتى بان كل سلطان يدخل نظام الفرنج وعوائدهم و يجبر الرعية على السلوك بها لا يصلح للملك ( تأمل ) . واستمرت الثورة -

الاسلام الذى هو محوك هذه الهتنة فأفتى بان كل سلطان يدخل نظام الفرنج وعوائدهم و يجبر الرحية على السلوك بها لا يصلح للملك ( تأمل ) . واستمرت الثورة يومين ثم نودي في ٢٦ ربيع الاخر سنة ١٢٢٧ ه الموافق ٢٨ يونيو سنة ١٨٠٧ م بخلم السلطان سليم الثالث بعد ان حكم ١٩ سنة و بتي الى ان توفي في ٤ جمادي الاولى سنة ١٢٧٣ ه

معاهدة بوحارست قصت عليهسم معودهم الى حورة العثابيين ودهب سدّى ما بدلوه من الاموال والارواح آتروا العباء بالدفاع عن رجوعهم الى حورة الدولة · وارسلت الدولة العلية حيوشها عليهم فاحصعتهم اسلطامها فهاحر رعاء الثورة الى البمسا والمحسر مشطرير فرصه لاهاحة الامه نانيه ً ونتي احدهم المدعو مياوش او رسوفتش في ملاد. مطهرًا الولاء للدولة العلية فعيمه في منصب حقير اما هو فدأت على بنت روح الحرية والثوره الى ان حمع سنة ١٨١٥ م عصابة كبرى من الاهلين وحاهر بالعصيان وعاد المهاحرون الى اوطامهم وامتدت النورة في امحاء السرب فرحفت اليهم الحروش العثمانية فقائلتهم سمس الى أن قبل ما وش أو رسوفيش المدكور باليا ته عن أمته الرحوع الى سلطه الدوله على شرط الها لانداحل في سوُّوم ما الداحلية بل نعيين لادارة الملاد محلس مؤلف من اثني عسر عصوًا منتجمهم اعيان الامه وهم ينته ون رئيسًاعليهم مكون عمرله حاكمعام وكم هي الدوله العلميه المراه به واحملال الحصون والقلاع - ونصمت الدولة مرعشلي اسا والياً للسرب وانتحب ملموس ر' ساً لمحاس الامة ســمه ١٨١٧ م فاستمد كملك مطلق التصرف لا سلطة للوالى العماني الا الاح لال في الحصون والقلاع وفي سـمة ١٨٢١ م تحرك الموان في المورة وحاهروا بالعصيان على الدوله وكانوا يمحمون بمراكبهم على سواحل اليحر فيقبلون ويسلمون ويدسون الفتن في حميع الاطراف فشق دلك على الدوله وارسلت العساكر لردعهم وادحالهــم في حبر الطاعة وشدت الحرب بيهما ووامت على ساق وهدم و نعث الـ اب العالمي الى محمــــد على باسا عرير مصر تأمره بأن يرسمل حيسًا لمحار تهم فارسل ولده ابراهيم باسا المشهور تحمسة

الدوله ورادت بدران الحرس اتفادًا ولما بنس الدوابيون من المحاة وبوال الاستقلاليه استحدوا بالدول الاورية و ادرت دولما ورسا و الحكامرا الى بوسط امرهم لدى الدولة ولما لمحت السلطان محمود سوالها ارسلما عماريهما والشمت اليهما العارة الروسية وعمد وصولها الى مياء باهارين مثوا حميماً الى اراهيم باشا بطلمون اليسه ان بوقف الحرب فاحاد اله لا نقدر على دلك الأ امر السلطان قعد دلك دخلوا ميماء بافارين واطلقوا المار على عارقي الدولة ومحمد على اشا فاحرفوها وكان دلك في ٢٨ رسع الاول سسة ١٢٤٣ ها المواق ٢١ كورسه ٢١٨ م ولما بلع دلك الحدر السلطان محمودًا اصطر الى احام سوال الدول الخعدة وامهى الشروط الى عرصت عالم محصوص الطال الحرب الحام الما الحرب

وعشر ر الف مقاءل مع عارة بحر ة ولما وصل الى الورة الصم محبشه الى حبس

## ٦٦٢ - السلطان محمود الثاني أبير عبر الحمير

من سنة ١٢٢٣ -- ١٢٥٥ هاو من سنة ١٨٠٨ -- ١٨٣٩ م



ش ١- السلطان محود الثاني ( عن الهلال )

وولوا مكانه احاه السلطان مجمودًا التاني ابن السلطان عبد الحميد الاول. وكانت

بومئذ العساكر الروسية نتقدم الى جهمة الدانوب مسرعة فبعت السلطان جيشاً عظيماً المصادمتهم فلم يقدر أن يوقف مسيرهم فطابت فونسا أن تتوسط أمر الصلح بينهما ووفض السلطان مجمود مداخلتها لانه نأ ترجد آمن الشروط السربة التي عقدها بالجون مع اسكندر الروسي في نيليست التي من شأنها اقتسام دول اوربا فيما بنا بنهما بما ويها الدولة العلية واستمر في مقاومة الروسيين ومحاربتهم ولكن من غار مائدة ، واستولى الروسيون على مدينة سومانة وعلى عدة مراكر حسة وضابقوا العاكر العثابية اشد مضابقة وبيما كانت المصائب محيطة بالدولة من كل جهدة اد اتاها الفرج من حيت لا تحتسب وذلك

ان نابوليون بونابرت كان قد اشهر الحرب على روسيا سنة ١٨١٢ م وسار اليها بجيوشه الجوارة فالزم ذلك روسيا ان تستحب اكثر جيوشها من حدود الدولة العلمية وعقدت في بخارست في مم البوب العالي صلحًا موافقًا جدًّ اللدولة العثمانية مكان من قبل المنافقة عند من المستقل المنافقة المثانية المنافقة عند من المستقل المنافقة المثانية المنافقة المنافقة المثانية المنافقة المن

وكان من شروطه بقاء ولايني الفلاخ والبغدان للدولة العلمة وعود السرب الى حوزتها مع بعض امتيازات وحفظت روسيا لمفسها بساريا وغير ذلك · ولما علم السربيون ان

ا باستقلال اليونان وان تعين حدود ممككتهم بمعرفة نواب عن هـ نـه الدول وعر, الباب المالي وان يكون لولايتي الملاح والبغدان ( رومانيا ) استقلال اداره، بحسب الامتيازات الماصية وان اميري الولايتين يكونان لمدة حياتهما ولا يعرلان الد لدواع كبيرة تصادق عليها الموسيا والدولة العلية ، وان تبتي السرب الامتيازات الماية في العيدة السابقة وان تعين التحميم من الموسيا والدولة العلية في اور با وفي اسها ران كدن

لقبار الروس يدفع انجماً على اربع سنين وان تدفع الدولة عرامة حرية الروس حمسة ملابين ليزة انكايرية مقسطة عشرة اقساط على عشر سبين و بكور، حلاء عساكرهم تدريج تحسب دفع الاقساط المذكورة • وفي ٧ دى الحجة سنة ١٣٤٥ ه الموافق ٣٠ مايو سمة ١٨٤٠ م اعلن الباب العالمي باستقلال اليوبان

وفي سنة ١٨٣٠ م احمنات ورساً اقليم حرائر العرب مدعوى منع تعدى فرسامات المجور المسلمين على مراكمها التجارية والحقيمة ليكون لها مركز حرفي نشمال افرية ة حتى لانكون امكابرا صاحبة السيادة بمفردها على المحر الابيض المتوسط باحتلالها معافل جبل طارق وحريرة مالطة

م لمانون المحادر عاميد الله المدارك على الموارك المدارك المدارك المانون المدارك المدا

عليها وهرم الجبود المثمانية التي ارسلها الباب العالي لاستحلاص الشام مه في عدة وقائع (وسيد كر هذه الحوادث اكتر تفصيلا في دكر الدوله المحمدنة العلوية ان شاء الله تعالى ) وحصوصاً في واقعة نصيبين التي ستّ فيها اواهيم الما شمل حيش عمانى كثيف ولم يصل خدر واقعة نصيبين هذه الى أدان السلطان مجمود فائه توفي في يوم ١٩ ربيع الثاني سنة ١٢٥٥ ها الموافق اول وليو سنة ١٨٣٩ م

was a superior

وفي وسط هرح هده الحروب اصدر السلطان محمود أمرًا نتدمير وحاق الانكشارية فشحمت عليهم العساكر المستحدة والآعلون في العاصمة و باقي الولايات وانادوهم عرب آحرهم وارتاح الماس من حورهم والدولة من انقالهــــم ودلك في شهر دى القمدة ســــــة

ا ١٢٤ هـ الموافق شهر يونيو سنة ١٨٢٦ م في تلك الاتماء عيّر السلطان مجمود لسه

الدولة العلمة العثاسة



(س ۲ اعا الاكشارية و مص رحاله ) ( عن الهلال )

وفي سنة ١٨٢٩ م رحمت العساكر الروسية لمحار به الدولة العلية عسد سواطي، الدانوب وسار حبش الى حهه اسيا فارسلت الدولة عسكرا المحادمتهم فتعلمت عليسه العساكر الروسيه وكسره في سيليستريا وشومله تم كسربه ايضا كسرة احرى عسد كاليتشوفا وقطعت مصيق الدلمان واستوات على ادرية واحدت أنهد العاصمه ، وكانت حمود روسيا التي قصدت حهات اسيا قد استوات على القرس و بايريد وطراق قلعة وادرروم ولما العت كل هده المصائب السلطان مجوداً اصطرب حداً على انه اطهر الذات وقوة الحيان والقلب في وسط تلك الاحطار المحدق به و بدولته تم تداحلت الكاترا في امهاء تلك الشرور المهلكة وسلم السلطان مجود بكل الشروط التي طلمت منه وفي ١٤ محرت معاهدة الصلح في مدينة ادريه وحلاصة مافي معاهدة ادرية هذه ان السلطان مجموداً قبل التصويل المحدق موثر الدول المحدة عراق رايد النول المحدة عراق الدرية هذه ان السلطان عموداً قبل التصوير على قرار الدول المحدة عراق رايد الدول المحدة ادرية

«lo4»

ليكون م تعدأ لوقت الاروم والحاحة ، فلما وصل الاءبر منشكوف الى المصطبط بية رفض مواحمة فؤاد ناشا وزير الحارجية ودحل رأساً على الحصرة الشاها يةوصبح م سعير روسيا واعرض له طلب الامراطور نقولا في المسئلة المملقة بالاماكر المقدسة ثم قال له د ان الاميراطور يطلب ايصاً ان حميم الروم الدس من تبعة الدولة العلمية

يكو نون ثبت طل حمايته من الآن وصاعدًا استباداً على احد سود معاه مسة ١٧٧٤م المعقودة في كوحك قدر حي وان نظرك الروم الهسط علي وناقي اسافقة الصائفة يكون التحام، وتعييرهم منوطاً به وان الشكاوي والاعاوي الي يتصدر عليهم من حية

تصرفامهم وسلوكم تمرض وأساً اليسه لي طرفها ، فاسمطم السلطان هده الطالمات ووقعها الي تتصدر عليهم من حمله ورفعها وصفاً باتاً لامها علمة استقلالية الدولا ، فاشى الامير مشيكوف واحماً من حيث أتى وأعلم الامير اطور نقولا بواهسة الحال فاستشاط عصماً واصدر امراً الى

العساكر التي ارسلها الى اطراف اله الوب ان حده بهر الدوث و سولى على طك الاطراف فاحيارت البهر وشت العارة على امارات العلاج والمعدان واسول علمها و ولما تحقق الدات العالى قدوم دلك الحيش الى اطراف والاده علم ان مفاصد روسيا في طلماتها لم تكر الا وسعله لاشيار الحرب فعجد، حديثًا و ارساد الى الله الله الم الدور

في طلماتها لم كن الا وسيله لاشهار الحرب فحمر حيشاً وارسله ألى ملك الحسدود تحت قيادة عمر باشا المحري لردع الروسين ولما أكدت الدول الاور، i بعية روسيا ومفاصدها مادرت ا كمابرا و بروسا

والىمسا الى عقد حمية للطر في احراء الوفق من الدولتين وارسلت كل دوله مهما معتمداً من طرف روسا واحر من طرف الدولة العامة وعقدوا هماك محلساً في ٣١ عور ( بولو ) سـ ١٨٥٣ م لم يأب

طرف الدولة العامية وعقدوا هاك علساً في ٣١ نمور ( نواو ) سـ ١٨٥٧ م لم يأت بالمرعوب فلما لم يعد سبيل الى الصلح اشهر الباب العالي الحرب اشهاراً عهائمها وصدم سلم ناشا العساكر الروسية في آسيا واتصر علمهم فى عدد مواقع لم كان عمر باشيا

علم ملك المسلم من الروسية في اسيا والصر علمهم في عده مواقع ما هن المرار والما كل عبد المقاط وأما كن أحرى • أما العبارة الروسية التي كات في النحر الاسود نحب فساده الامرال ناشيموف المدمد المهارة المفارة عمد سدود، في ٧٧ شرين الشابي ( يوفير ) واسمطهرت عايما مد حرب شديدة فا لمعتما عن آخرها

اماً اكاتراً وفريساً قاد ، ماسو، اثبح هذه الحرب الديراً لمبو ، السراطان واعاً ا الحرب على روسياً في ١١ تشر بن الثاني ( نوفمبر ) سـ ١٨٥٣٠م و في اوائل مـ ١٥٥٠ م

# ۱۹۳۳ - السلطاله عبد المحيد به محمود

من سه ١٢٥٥ - ١٢٧٧ ه او من سنة ١٨٣١ - ١٨٦١ م وحامه ١ مه السلطان محمود البايي واول عمل باسره احتماده في استخلاص السام من بد المصربين وتمكن بمساعدة الكاترا و روسيا مر ارحاع المصربين على اعمامهم (وسمد كر دلك اكتر تعصيلاً في دكر الدولة المحمدة العادية) ولما عاد الشام الى حدة الدولة العلم كما كاكن وعادت المياه الى عاريها احد السلطان

و لما عاد التنام ال محارة الدولة العدية في قال وعادت الميد الى عاريها احمد السلطان على المتدينات والسطامات على المقتصى الشرع والقوانين السياسية فاصدر فرمان الاصلاحات المعروف نعرمان الكلعانة في ٣ نوفسر سمة ١٨٣٩ م صم ٨ عدة اصلاحات ونظامات مهدة واعلى نه النسوية بن رعاناه من اى مدهب كانوا وامن نشره في افطار السلطمة المتمانية ليحيط الحميم به عملًا فاحمت ارواح الرعانا محاوس هذا السلطان واستنشروا نه

ومن اهم الاحداث في انام السلطان عد الحريد الحرب بين الدولة العلية والروسيا
وهي المعروفة تحرب الممرم وسلمها انه كان وقع احتلاف بين طائفتي الروم واللابين في
القدس من عدة مان نسبت كيسه المسامه و نمص الاماكن المقدسية وكمات كل
طائعة مسها تدعى لمسها حق الراسه والممدم على الاحرى باستلام معاتيجها تم احدت
هده المسالة تتماطم به هما وعد نوما المد نوم الى ان آل الامر الى الدراع والحدال في
سنه ١٨٥١ م فوقع الراب العالمي في حيرة وارساك من حهه تسكيبها واحماد نارها لان

سمه ١٨٥١ م ووم أا أن العالي في حيرة وارساك من حمه تسكيمها واحماد نارها لان روسيا كانت تحامي عن حقوق الروم وفرنسا متصر اللاتين فتداخل سمه ر اسكاترا اللورد سارا مورد دى ردكايم في صرف هـ بدا المشكل ورسم برتساً موافعاً لا لاف الما سائتها المدين فق له فرنسا واما روسا فل أنه لمه لان مقصدها الوحيد لم يكن مقتصرا على محاماة اكابروس الروم ل كان لها عالم احرى ط لما كانت محتهد على بوالها و برق المورس لاستمحصالها وهي اماد الدولة العابم من قاره أورنا والاستيلاء على العالمها وولاناتها و فاتهر الامبراطور بعولا قيصر الروس اللا المارعة فرصة مماسه لموال يعيته و داوع اربه فارسل الامبر مشيكوف الى الفسطمطيمية سمسة ١٨٥٧م

لمهامله السلطان عبد المحد يعسد ال كان بعث حيشاً يام ١٤٤ الفا الى نهر الدانوب

ليرة على سديل الاعادة واشتهرت رحاله في تلك المعامع بالشجاعة والشات وفي حلال دلك توفي الامدراطور بقولا في ٢ اذار ( مارس ) سمة ١٨٥٥ م وخلمه ولده اسكمدر الثاني وفي اليوم الثاس بن شهر ايلول ( ستمار ) من السمة المدكورة حدثت واقعة ها لة بين الروسيين والمساكر المتحدة كارت الدائرة فيها على الروسيين والمتحدة كارت الدائرة فيها واد لم يعد للروسيين استطاعة على حفظ مراكر هم تركوا سياسة ول في مسا ذلك اليوم وعولوا على المرية والعرار ودخلت المساكر المتحدة الى القامة وامتلكتها وامتدت حييته عيما رات الصاح وعقدت حمية في اريس في ٢٥ شراط ( مهراير ) سمة ١٨٥٦م حصرها اثنان من طرف كل دولة من الدول الست المتحدة وهي ادكار ( مارس )

استه ۱ ما ۱۸ م حصر هذا این من طرف من دوره من الدول است متعاد به و على المارا و فريسا و تركيا و الهما و بروسيا و سرديدسا و ق سم ادار ( مارس ) المصيت شروط الصلح متصمة ٢٤ د ١ واهم شه وط هده المعاهدة ان الدولة العابة يكون لها الامثيارات البي لداقي دول او ردا من حهة الفوا بين والتنطيات السياسية و امها تكون مستفلة في ممالكما كميرها من الدول الاور محية و ان العر الاسود يكون بمول عن حولان مراكب حر دية فيه من اي حنس كان ما عدا روسيا و تركيا فان لهما حما في ادحال عدد قليل من المراكب الصميرة الحربية لاحل عفاصلة اساكابها و ان لا يكون لروسيا ولا لا تركيا ترسحا ات بحرية حرية على شواطي و المحرب العدود الى عير دلك من الشروط وهكذا استحدت العساكر الى

مواطمها وانتهت الحرب التي لم يكن لافتناعها داع سوى المطامع والعايات ولما وصمت الحرب التي لم يكن لافتناعها داع سوى المطامع والعايات المهر ولما وصمت الحرب اورارهاوعادت السلطان عبد الحديد هده العرصة لاصلاح داحاية بلاده ولكن ارماب العايات من العرب سأهم ان يروا الدوله في هدؤ وسلام فعادوا الى العاء العتن والشقاق في داخلية بلاد الدول فرأوا ان الشام اكثر استعدادًا من سائر ولاياب الدولة

لممول ندور المسادلتمدد الحسيات وأحتازهم في الدين والمثرب ووحود العداوة بيهم خصوصًا بن الماروية والدرور ومساعاة فررسا الهارويه ومداعدة انكاترا

ا شدأً ما في نقل رحالها ومرماتهما الى ساحة الحرب والسكما في القتال اما ما في دول اور ما عار مت الحماد وكانت الدوله الا مكاير بة فد ارسلت عمارة حربية الي محر بلتيك تحت و ادة الاميرال مآ بيار فاستولت على قلعة تومارستود لحمس عشرة بقيت من شهر اعسطس تم على حريرة الابد واكمها لم تقدر على استخلاص القلعة بطرًا لحصابتها. واد كانت سناستول اعظم فوات روسيا البي يعول عليها في النحر الاسود وحورت انكاثرا وورسا قواتهما لاوتماحها والاستيلاء عليها فارساتا في ١٤ ايلول ا سبتمار) ووقًا من عساكر هما يملع عددها ٦ الما وكان أكبرهم وربساويين مبرلوا في يو انوريا وفيما كانوا بتقدمون الى سياستول صادمتهم العماكر الروسيه وكان الهربساويون تحت قيادة الماريال سنت اربو والانكاير محت قيادة اللورد راكلان فاقتتل العربقان اقتتالاً

شديدًا إلى أن دارت الدائرة على الروسيين فانكسروا عسد بهر الماء ، إما العساكر الروسيه فكات اد داك تحاصر مدينه سيلستريا ولم تقدر على احدها محرحت العساكر العثما مم المدية واقتحمتهم فالمصرت عليهم وفرقتهم فدهموا عن المديمة حائبين والصموا الى ا رس ومصدوا القرم لمحدة حصار فلمة سماستمول التي اليها وحهت روسياكل فوتها من عساكر ومهمات ودحائر واما حسق الانكلير فقعلت فوارسهم فعل الاسود العنواري اد صادموا حبساً عرموماً من الروسيان عند بالاكلافا وفازوا مهم فورة حلدت لهم د كرا حميلاً لعد ما فعد مع م حلق ك مر تم ان الروسيس المعاصر ين في الكرمان وعدد ٢ المَّا حرحوا من مكان حصارهم وافتحموا العداكر العثمانية والانكليرية والمرد او به ودارت بيم معركه سديدة الحسران على المرقين امحلت بالمرام الروسيين ولرومهم حص المدمة ولم يكن حيثه في طاقة الدول المتحدة استلام سماستمول مع

المهم كانوا يريدون فواتهم الحربيه وتكارون هجاتهم وفيا لمهم ولم يقسدروا على استجلاص ماك القلمه أو ان يم هوا المساعدة التي كانب بأنيمًا من داحل السلاد ولقد قاست العما كر التحدة ولا سما الانكامر في شتاء مد ١٨٥٤ م وستاء سمة ١٨٥٥ م اهوالأ وشدائد كيل اللسان عن وصنها وتندادها فان الامراص والاوحاع قد احدت في العساكركل مأحد واهلك كرس هدا فصلا عن الحوع والمعرض لدد تلك

الملاد والابحرة المبتمة التيكاب المصاعد من حثث الفتل والح واماب ل ١٠١٠ه الاثباة الفق فكنتور عمانوئيل ملك بإموني مع الدول المتحده صد ووسيا وارسل الى الفرم ١٨ الف مقابل بعد ما بعهدت له امكلترا بدفع مبلغ ملمون

اغسطس سنة ١٨٦٠م نزات الجنود الفرنساو ية الى بيروت فوجدت السكينة ضاربة اطنابها في ربوع الشام ولم تجد سبيلا لعمل اي حركة عسكرية ومع انه لم يكن ثمت داع لحضور المساكر الفرنساو ية الى الشام ولكن هكذ قضي تعنت دول اوربا

والأغرب من فملك ان هذهالدول قررت انه يجوز لفرنسا تكميل الجبش الى١٢ الف جندي وانه يستمر محتلاً للشام الى ان تقاص الدولة مهيجي الثورة ويستتب الامر · في الشام فاشتمرت المساكر الفرنساوية بالشام الى ان خرجت منه في ٥

يونيو سنة ١٨٦١ م بدون ان نعمل عملاً يذكر وفي اثناء ذلك المقدت بمدينة بيروت لجنة اوروبية مشكلة من مندوبين معينين من قبل الدول الموقمة على مماهدة باريس وبمد مداولات طويلة اتفقوا

مع فوءًاد باشا على أن يمطوا المسيحيين الذين حرقت دورهم مبلغ ٧٥ مايون غرش بصفة تعويضوان بمنح اهالي جبل لبنان حكومة مستفلة تحت سيادة الدولة العليَّة يكون حاكمًا مسيحيًّا وأن يكون للباب العالمي حامية من ثلثماية جندي تقمر في حصر، على الطريق الموصل من دمشق الى «يروت· واخيرًا عين داود افندي

الارمني الجنس اميرًا للجبل لمدة ٣ سنوات لا يمكن عزله في خلالها الا باتفاق الدول و بذلك انتهت هذه المسألة بحسن مساعي فو اد باشا وفي يوم ١٧ ذي الحجة سنة ١٢٧٧ م ثوفي السلطان عبد الحبيد بمد أن حكم ٢٢ سنة و نصفاً

## ع ٣٦ - السلطان عبد المزيزيه محمود

من سنة ١٢٧٧ – ١٢٩٣ هـ او من سنة ١٣٨١ – ١٨٧١ م

وتولى بعده اخوه السلطان عبد العزيز بن مجمود ومن الاحداث التي كانت في ايامه الحرب في الجيل الاسود فان امير هذا الجبل المسمى دانيال كان قدد طلب من مفوضي الدول في موننمر ناريس سنة ١٨٥٦ م الاعتراف باستقلاله فلم

للدروز فقامت بينهم اسماب الشقاق ودواعي الحلف الي ان تعدى المارونية بالقتل على الدِروز في اواخرسنة ١٨٥٩ م وقام الدروز الاخذ بالثار ثم امتدت المِنسة الى جمبع انحـــا الشام وكثر الفتل والنهب وحصلت عدة مذابح في طرابلس وصيدا

واللاذقية وزحلة ودير القمر ومنها الىمدينة دمشق الشام وامتاز الاميرعبد القادر الجزائري ( هو الامير الجزائري الذي دافع عن بلاده حين احتابها الفرنساويون سنة ١٨٣٠ م دفاعًا لم يسمِع بمثله في بلاد المشرق التي وطئها الاجانب واستمر في دفاعه ١٧ سنة متوالية التمصرفي خلالها عدة مرات واعترفت له فرنسا وجميع الامم

بالمسالة والشجاءة ولما استشهدت اغلب عساكره وكثر توارد الجيوش الفرنساوية تباعًا الى الجزائر وايقن ان لا مناص له من التسليم سلم نفسه في ٢٣ ديسمبر سنة

١٨٤٧ م فاعتقاته فرنسا نحو١٦ سمة ثم افرجت عنه سنة ١٨٦٣ م فهاحر الى مدينة بورصة ثم الى مدينة دمشق واقام بها الى ان توفي سنة ١٨٨٣م ) بجماية كثير من المسيحيين. واتهم الاروبيون عثمان لك قائمة المحاصبيا بتسه.ل المذبحة وكذلك اتهموا احمد باشا والي دمشق بمساعدة الدروز وقتل كل من التجأ الي دار الحكومة من المسيحيين واذاعوا هذه الاخبارقي جميع المحاء اوروبا . فمرضت دولة فرنسا على الدول انها مستمدة لارسال جيوشها الى بلاد الشام لقمم الفتنة ومحازاة مثيريها

وحماية المارونية فلم تقبل الدول هذا الاقتراح في اول الامر خوفاً من عدم خروج فرنسا من الشام لو احتلتها عسكرياً · ولما حصلت مذبحة دمشق التي قنل فيهـــا نحو سنة آلاف نسمة ارسلت جميع الدول الى الباب العالمي تهدده بالنداخل ان لم يضم حدًا لهذه الفةن فارسل السلطانجيشًا عظيًّا بقيادة فو اد باشا لقمم الثورة بالشام فسافر هذا البطل على جناح السرعة ووصل الى بيروت في ١٧ يوليو سنة ١٨٦٠ م ومنها قصد دمشق في خمسة الآف حندي وشكل مجاساً حربياً وحاكم

> رو ما الفننة بكل صرامة وبذل همته في اعادة الامن الى البلاد وفي اثناء ذلك اتفقت الدول على ان ترسل فرنسا الى الشام ٦ آلاف جندي لمساعدة الحيش العثماني على اعادة السكينة لوعيز عن تأدية هذه الهمة . وفي ١٠

الاول المذكور وارغموه على الاستقالة واجتمع متوضو الدول في باريس يتداولون بامر الخلافة للامير اسكندر الاول فقرروا ان يكون الوالي من اشراف البلاد فلم يرض الاهلون بذلك بل انتخبوا الامير شارل دي هنزولون من اسرة بر وسيساً المائكة وسمي ملككاً بمد حرب روسيا الاخيرة

ومما كأن في ايام السلطان عبد العزيز أيضاً ثورة اهل كريت واخماد عالمي باشا لها وانعقاد مو تمر بباريس من مفوضي الدول الموقعة على معاهدتها سنــة ١٩٥٨م وانتمت المسألة في ذلك الحين باصدار السلطان ارادة سنية في ١٩ سبته برسنة ١٨٦٩م منح بها الجزيرة بعض امتيازات وأعنى اهلها من دفع المــال

الاميري سنتين ومن الخدمة العسكرية ومما امتاز به السلطان عبد العزيز خلافاً لعادة اسلافه زيارته القطر المصري سنة ١٨٦٣ م وزيارته لباريس سنة ١٨٦٧ م واقاءة لجنة لتأليف مجلة الاحكام العدلية سنة ١٨٦٩ م

المدلية سنة ١٨٦٩ م وتحقق الساطان عبد المزيز بضرر تداخل الدول الاوروبية في مسائل الدولة الداخلية وعزم تلافياً لهذا الضرر على التحالف مع روسيا واكذر اجتماعه بسفير هذه الدولة في الاستانة ويظن انه وضعت قواعد لهذه الحالفة اخصها انها تكون محالفة هجومية ودفاعية يكون من اهم بنودها الاختصاص بجميع بلاد الشرق على ان

الدولة في الاستانة و يظن انه وضمت قواعد لهذه المحالفة اخصها انها تكون محالفة هجومية ودفاعية يكون من اهم بنو دها الاختصاص بجميع بلاد الشرق على انتتبع الولايات الاسلامية او التي يفلب فيها المنصر الاسلامي للدولة العلية وضم جميع الاقاليم المسيحية او التي يسود فيها المنصر السيخي لروسيا . فلما شاع هذا المشروع لم يرق في اعين الدول الاوروبية رخصوصاً انكاترا فاخذ عمالهم وسفراؤهم الظهرون والسريون يلمون الوساوس في عقول اهل الاستانة منبتين لهم بنمويها عهم ان جلالة السلطان عاد لا يصلح لادارة مهام الملك حتى اقدموا الوزراء بوجوب

عزله وحملوا شبخ الاسلام خيرالله افندي على الفتوى بصحة خلمه فتم لهم ما الرادوا وخلموه في ٦ جمادى الاولى سنة ١٢٩٣ هـ المرادوا وخلموه في ٦ جمادى الاولى سنة ١٢٩٣ هـ المرادوا

يمل طلمه قدولاً مل أشاروا عليه ال يمقاد اللدولة العابة وهي تقلي له عرب المض الملاكها في الهرسك النوسيم تحومه وتوليه رتبة مشاير وتعين له راتاً مالياً في كل سهة الهربيمة على الحدود محصلت الدلك عدة مواقع بين الحليس وعساكر الدوله سمة ١٨٥٨ م وقال الامير داديال سهة ١٨٦٦ م محالمه الله المسمى مقولا وساعد اهل المرسك في ثورتهم فاحمد عمر ماشا ثورتهم وحاصر امارة الحل فارغم الامير مقولا ان يوقع على الشروط التي وصمها له عمر ماشا سمة ١٨٦٧ م وفي حملتها ان تري الدولة قلاعاً في الطريق بين اشقودرة والهرسك وتوسطت دول او ما ولاسيا فرسا وروسيا فمدات الدولة عن ما القلاع في ارض الحل على شرط ان امير الحمل وروسيا فمدات الدولة عن ما القلاع في ارض الحل على شرط ان امير الحمل

المحودة مارط في الطريع بين المحاودة والمراحث وولا المنظم الم الحل المدر الحال المير الحال يتمهد بحفظ هده الطريق و يكمل ما يسلب من اموال النجار المثمانيين فيها فقل الامير هدا الشرط فانتهت الحرب ورال الحلاف سنة ١٨٦٤م وكان قد تقرر في مواتمر ناريس سنة ١٨٥٦م ما استملال السرب تحت سيادة المال العالي وان يكون الدوله الحق في اقامة حامية في ست قلاع في هده الملاد فلما كانت سمة ١٨٦٢م ما

الدوله الحق في اقامة حامية في ست قلاع في هده الملاد فلما كانت سمة ١٨٦٢ م حصلت فسة بين المسلمين والدصارى فيها وتداخل قائد الحامية المثمارية سحدة المسلمين فعقد موقر في الاسراة حصره مبديو الدول الموقعة على عهدة باريس وقمر وقيه احلاء قلمدين من الحمود المثماية و بقاو ها في از م قلاع من المست وان من قي من المسلمان حارجاً عن العلاع الازيم لزمه ان ييم الملاكه و بهاحر وان لا يتداخل المواد المثمانيون في ادارة الكاد المرة وحلت المساكر العثماية عن

وان لا يتداحل العواد المثانيون في ادارة الادبالمرة وحلت المساكر المثاية عن السرب سنة ١٨٦٧م السرب سنة ١٨٦٧م اما العلاح والمعدان فكانت معاهدة ادريا و بلوصعت العلاح تحت حاية روسيا وحدها و لكن في معاهدة باريس سنة ١٨٥٠م حملت تحت حاية دول

ا ورنا الموقعة على تلك المعاهدة وفي سه ١٨٥٩ م صمت الى اا هدان وتسمت الما الامدان وتسمت الاماران روادة الامار أن روادة والماران روادة والماران روادة والمارة والمارة والمارة الماركور نوادا المكاركور والماركور والماركور والماركور والمارة المارة الصام الولايتين فئار الاهلون على الميرهم نوحنا اسكندر

# السلطام الفائدي عبد الحميد خالد التأني الحال الله ايامه وزادها بينا وسعدًا وجمل الاقبال والرغد له رقا وعبدًا )



(ش ٣ الساطا ، عهد الحميد) ولدأعزه الله في ١٦ شعبانسنة ١٢٥٨ه ( ١٩ سبتمبرسنة ١٨٤٢م ) وارتتى الى عرش السلطنة في ١٨ شعبان سنة ١٢٥٣ هـ الموافق ٧ سبتمبر سنة ١٨٧٦ م

واستلم ادارة الاعمال بهمة ونشط واظهر للوزراء رعبته في الاصلاح فأصدر فرمانًا في ٢١ شعبان سنة ١٢٩٣ هـ الموافق ١٠ سبتمبر سنة ١٨٧٦ م موجها الى محمد رشدي باشا الصدر الاعظم بين فيه تعريره الوزراء في مناصبهم وشديد رغبته في

الاصلاح . ثم استقال محمد رشدي باشا من منصب الصدارة لتقدمه في السرف فهرد بهذا المنصب الى احمد مدحت باشا يى ٤ ذي الحجمة سنة ١٢٩٣ هم وسمد اربعة ايام اصدر اليه الحط الشريف الهمايوبي مرفقاً اليه بالقانون الاسامي وامر

وعند استواء جلالته على العرش العنمايي كانت المعلكة محفوفة بالمحاطر من قبل الثورات التي اثارها اصحاب المآرب السياسية في بلعاريا والسهرب والحبل

### ٥ ١٦٠ - السلطان مراد به عبرالمجيد

سنة ١٢٩٣ هـ او سنة ١٨٧٦ م

و بايم المتأمرون السلطان مراد بن السلطان عبد الجيد وغب جلوسه على سرير الملك اصدر فرمانا بابقاء الوزراء وجميع المأمورين على مناصبهم مبيناً فيه خطة الاصلاح الذي يريد ان يجري عليها ، لكنه لم يسمح له الله بابراز مقاصده الخيرية الى حيز العمل لانه ظهرت عليه امارات الاضطراب العصبي بعد المبايمة له بالسبوع واحد ثم اخذت في الازدياد ، وكان الصدر الاعظم يكتم خبر انحراف صحة السلطان عن المامة ولكن كان يبديه عدم احتفاله بتسليم السيف السلطاني في جامع ابي ايوب كالهادة وعدم مقاباته سفراء الدول ، ولما اشتد مرضه دعا الوزراء

الاسلام خير الله افندي وجميع الكبراء والملماء والامراء والاعيان واستغنوا شيخ الاسلام فافتى بوجوب عزله وهذا نص الهتوى « اذا جرف اهام المسلمين جنوناً مطبقاً ففات المفصود من الاهامة فهل يصح حل الاهامة من عهدته » والجواب « يصح والله اعلم »

كتبه الفقير حسن خيرالله

بلفنا فارتدوا عنها خاسرين وبعد هجوم ودفاع كثيرين تمكن الروس من حصر مدينة بلفنا في ٢٤ كتو بر سنة ١٨٧٧ م واصبح وصول المدد النيها مستحيلاً فدا فع عنها عثمان باشا دفاعاً خلد له ذكرًا لا تمحوه كرور الايام حتى نفد ما كان عنده من الذخائر والموءن فمزم على الخروج بجيوشه والمرور من وسط الروس المحاصرين للمدينة فاماان يسلموا ويسلم معهم او يموتوا جميماً شهداء الدفاع عن الوطن. فلما كان يوم ١٠ دممبر سنة ١٨٧٧م اخلت الجنود المثانية جميم القلاع المحيطة بالمدينة وخرجوا جميعاً من جهة واحدة مهلاين مكبرين فقابلهم الروس بمقدوفاتهم الجهنمية اما المساكر المثمانية فلم تعبأ بهم بل استمرت في سيرها عدوًا نحو الاستحكامات التي اقامها الروس حول المدينة على ثلاثة خطوط متماقبة ونفذوا على مدافغر الخط الاول والثاني وكادت تستولي على الخط الثالث لولا ان أصيب قائدهم عثمان باشا الغازي برصاصة نفذت من ساقه الايسر وقتلت حصاله فسقظ هذا الشجاع على الارض وظنت عساكره أنه استشهد و بمجرد ما شاع خبر موته الكاذب اسلولي الفشل على جميم الجنود وارادت الرجوع الى المدينة وكان قد احتلهـا الروس عقب خروجهم منها فقابلهم الروس بالنيران من الخلف فصار العثمانيون بين نارين و بمد ان دافعوا عن انفسهم دفاعًا حسنًا التزموا برفع الراية البيضاء علامة. التسليم فاوقف الروس اطلاق النيران وسلمت العساكر العثمانية سلاحها . اما عثمان باشا الفازي الذي وقم جر يحاً في اثناء القتال فماد بمد التسليم الى مدينة بلفنا ريثًا يشغى من جرحه وهناك قابل الامبراطور اسكندر الثاني بعد دخوله بلفنا وعند ما دخل على الامبراطور قام اجلالاً له وسلم عليه واظهر له اعبابًا لحسن دفاعه وصرح لهان يتقلد سيفه ثم عادالى منزله. وفي ١٦ دسمبر سنة١٨٧٧م انزل في قطار يخصوص الى مدينة كركروف حيث أمر بالاقامة الى انتها الحرب اما في جهة اسيا فكان النصر اولاً في جانب الشانيين وانتصر عليهم احمد مختار باشا في عدة وقائم مشهورة ولكن لما توالى و رود المدد للروس هاجم الجنوال

لوريس مليكوف مدينة قارص وحاصرها وفتحها عنوة في ١٨ نوفمبر سنة ١٨٧٧ م

« ITA»

صد الروس

الاسود والهرسك والبشئاق واجتمع موءتمرفي الاستانة حضره مفوضو الدول في٣٣ دسمبر سنة ١٨٧٦ م فاقترحوا على الدوله اقتراحات مفضة من كرامتهــ ا مضرة بمصلحتها فأبى الباب العالى الا رفضها ونبذها فاشهرت روسيا الحرب على الدولة العلية بعد أن عقدت مع دولة رومانيا معاهدة سرية وضعت رومانيا بمقتضاها جميع محارنهاومونها وذخائرها تحت نصرف روسيا فارسلت الدولة العلية بعض مراكبها في الطوية لاطلاق قنابلها على سواحل رومانيا معاقبة لها على هذه الحيانة فكان خلك داعيًا لان تمل روءانيا رسميًّا الحرب ضد الدولة العلية واشتركت فعلاً مع روسيا في الحرب وانضم جيشها البالغ ٦٠ الف جمدي الى الروس ٠ وفي ٢٣ يونيو سنة ١٨٧٧ م عبرت العساكر الروسية نهر الطوية وفي ٢٧ منه احتلت مدينة تربوه · وفي اواسط يوايو احتل البارون دي كرور مدينة نيكوبلي واحتل الجنرال جوركو مصائق البلقان الموصلة لمضيق شيكا الشهبر • وعند وصرل هذه الاخبار الى الاستانة استولى الرعب والفلق على سكامها اذ لو اجتاز الروسيون مضيق شيبكا لخيف على دار السمادة نفسمها من الوقوع في قبضة الروس . وفي ٢٤ مايو سنة ١٨٧٧ م وضمت الاستانة ثحت الاحكام العرفية توقيماً للفتن والقلاقل • وقد

نسب تقهقر العثماميين المستمر امام الروسيين لعدم كمأة السردار عبد المكريم ماشا وااظر الحربية رديف باسا فعزلا في ٢٢ يوليو وتعين محمد على الشا الروسي الاصل قائدًا عاماً للجبوش العثمانية وأستدعى سليمان باشا الذي كان يحارب سكان الجبل الاسود وانتصر عليهم في عدة مواقع لحضوره مع جيوشه المدربة للمساعدة على

وفي اثناء ذلك أتى العازيءثمان باشا من معسكره بمديمة ودين لساعدةمدينة نيكو بلي ولما وصله خبر سقوطها في ايدى الروس قصد مدينه بلفنا لاهمية موقعها الحربي ووحودها على ملثق العارق العمومية الموصلة بن مضايق حيال الملقان وبلغاريا المعربية والطوية واقام حولها المهاقل والحصون المنيمة حتى ظن ان الاستيلاء

علمها من رائِم المستحيلات . وفي يوم ٣٠ يوليو سنة ١٨٧٧ م هاجم الروس مدينة

ان روسيا ترعب في ان يكون الصلح مع الـاب المالي بممزل عن الدول وشاع

ا يصاً ان عساكر الروس احتات الاستامة وامرت ابكاءرا اسطولها السسل يدحل الموسمور لحماية رعاياها فدحل الاسطول حدًّا واكتبى الساب العالمي ناقامة الحمحة على دخوله فاعتمات روسيا فطلب قائد حبشها ادخال فرق من الحيش المحتيم قرياً

من الاستابة الى المدينة تحددة المحاماة عن النصارى فمارضت المكاثرا كل الممارضة فمدلت روسيا عن ذلك وطلب العرابدوق بقولا ان ينقل مركز الحامرات من ادرية الى سان اسطفانو بحمار القسطما بـ ق قبلت الله وله دلك وفي ٢٤ فدرار

ادرية الى سان اسطمانو محوار القسط مطية فقيلت الدولة دلك وفي ٢٤ فاراير المدارك من المراكب المراكب من المراكب من المراكب من المراكب من المراكب المرا

ترايد مدد الحمود الروسية هماك حتى للم محو عشر بن الف معاتل وحصر الى هماك صفوت باشا باطر الحارجية وسعد الله اك سفير الباب العالمي في المساما، والجدرال

صفوت ناسا ناطر الحارجية وسعد الله الله الله المال المالي في المسال وجوال الناتيا وجوال المساديق على المسال الماهدة قبل اليوم الثالث من شهر مارس الواقع وبه عيد حلالة قيصرالروس

مهددًا الطال الهدنة وسوق المساكر الى الاستانة ادا لم يحر التصديق في اليوم الممين فاصطر مندو ا الدوله العلمة الى التوقيع قبل التروي الكافي في موادالماهدة

المعين فاصطهر معدو، الدولة العلمية في المتوقي المكاني في موادا للهاهدة وخلاصة مواد هده المماهدة اله تقرر تصحيح الحدود بن الدولة العثمانية والحمل الاسود عوجب حريطة صمحت لدلك وأن يدُّت الماب العالى استعلال المارة الحمل المدكور وان تكون المارة السرب مسقلة ومصوطة تحومها عوجب

امارة الحل المدكور وان تكون امارة السرب مسفلة ومصوطة تحومها عوحب خرسلة وان المسلمين الدين لهم املاك في الملاد اللتحقة بالسرب لهم الحيار في ان يأحروها او يقيموا وكملاء عمهم في ادارتها وان يثت الباب المالى اسملال رومارا وان تكون اللمار امارة ممارة ممارة دوم ميلماً معاوماً الى الدولة العلية ويكون

مأمورو الحكومة والمسكر من المصارى وان امار بلماريا يبتحه الاهلون ويثنثه المات المالى محيث لا يكون من الخلك ولا المال محيث لا يكون من الخلك ولا سبى حق لمساكر الدولة ان تقيم في القلاع المديمة وان اصحاب الاملاك من المسلمين ادا ارادوا الاقامة في حارج الامارة ان وحروا الملاكهم او يعوضوا

موقعة دوه بيون ككن لمسا وقعت قارص في ايدي الروس قصد جيشهم مدينة ارضروموحاصرها وبها مختار باشا وبمجرد وصول خبر سقوط قارص في نوفمبر وبلفنا في ١٠ دسمبر ايقر

وبمجرد وصول خبر سقوط قارص في نوفمبر وبلفنا في ١٠ دسمبر ايقر السير بيون ان الفوز والنجاح سيكونان بجانب الروسيا فاعلنوا الحرب على الدولة العلية واتحدت عما كرهم مع عما كر الروس • وكذلك قام امير الجمل الاسود

العليه والمحدث عسا فرهم مع عسا فر أنو وس • و فدالك قام أمير الجبل الاسود الطالباً توسيع تخومه وناوش العساكر العثمانية وكارف من جراء فرلك تعطيل جزء اليس بقليل من عساكرالدولة العلية

ولما توالت الحوادث المذكورة طلب الباب العالمي من الدول التوسط بينه و بين روسيا لا برام الصلح وحقن الدماء وارسل بذلك منشورًا المي الدول الست

و بين روسيا لا برام الصلح وحقن الدماء وارسل بذلك منشورا الى الدول الست المنظام فلم يرد له جواب شاف فاستمر الفتال في الشئاء بدون انقطاع و دخلت جيوش الروس الى ادرنة في ٢٠ يناير سنة ١٨٧٨ م وهددت الاستانة بالحصار فارتأى الباب المالى ان يرسل نامق باشا وسرور باشا لخابرة الفراندوق نيقولا

قارناى الباب العالمي أن يرسل فامق باشا وسرور باشا مخابره الفراندوق بيمولا بتوقيف الحرب فسارا البه ومعهما نجيب باشا وعثمان باشا من جانب الجيش المثاني وفي ٢٠ ينابر سنة ١٨٧٨م وقع الفريقان على اتفاقين الأول وقع عليه الفراندوق نيقولا ونامة باشا وسر و رباشا ومفاده منع الدولة العلية الاستقلال الاداري

بيموه والمقرف باسا وسرور باسا ومعاده منح الدوله العليه الاستفلال الاداري المابلة الاستفلال الاداري المابلة والتخلي لهما عن المحتفظ المحرك الدولة وتقر يرغرامة حربية لروسيا تدفع نقداً أو يستماض عنها باخذ بمض الملاك الدولة وتقر يرغرامة حربية لروسيا تدفع نقداً أو يستماض عنها باخذ بمض القلاع والحصون والاتفاق الثاني وقع عليه نجيب باشا وسرور باشا ومفوضان

ون قبل الجيش الروسي مفاده توقيف الحرب وشروط الهدنة طلبت النمسا وها بأنه دول اوربا الاتفاق على مبادي الصاح وهصول الهدنة طلبت النمسا الى انكاترا عقد موتمر يجتمع فيه مفوضو الدول الموقعة على مماهدة باريس سنة ١٨٥٦ م خشية ان يكون في هذا الصلح ما يحجف بحقوق الدولة فاجابت انكاترا النمسا الى هذا الطاب واقترحت ان يكون عقد المؤتمر في مدينة باد، وشاع حينتذ

لايخرج احدهممن الحقوق الممومية والمدنية والخراج الذي مدفعه الملفار للعضرة السلطانية يصير تقديره عند ختام السنة الأولى من الممل بالنظام الحديد باتفاق بين الدول

ومراعاة حالة الدخل وقمة ما تتحمله البلغار من ديون الدولة العامة وان تبحلي المساكر العثمانية عن البلغار وتهدم القلاع التي لها في هذه البلاد تم تقرر ان تشكل على جنوب الىلغار ولاية تسمى الروملي الشرقية تيني على تامعيتها السياسية والمسكرية

للباب العالى ولكمها حائزة على استقلال اداري و يكون والمها مسيحياً الى مدة خمس سنين منصوباً من الباب المالي برضي الدول وحدد الموعم حدود هذه

الولاية • وتعهد الباب العالمي ان يحري النظام الجديد في حزيرة كريث مع بعض النعديل الذي يرى ضروره احرائه . وتقرر ان تحمل عساكر البمسا والحرولايتي

البشناق والهرسك و بماط مها أمر ادارتهما وتتفق مع الدوله العثمانيه على المواد المتعلقة باحتلال عماكرها هذه . واعترف الماك العالى باستقلال الجل الاسود

واعترفت له مذلك الدول التي لم تقر له مه قبلاً وتقرر ان اختلاف الم .داهب لا يخرج احدًا من اهل الجبل عن الاهلية المدنية والسياسية وعينت تحوم هذا الجلل

وان المسلمين الذين يحبون السكن خارجاً عن الجلل تمقى لهم الحريه التصرف الملاكهم ويارم الجبل الاسود ان يتحمل جاماً من الديون العامة على الدوله العلمية · ثم وطد الموعمر استقلالية السرب وعين تنحوم هذه البلاد وأن تكون معاملة رعايا

السرب القاطمين في السلطمة العثمامة محسد إصول الاحكام المتداولة بين الدول. وان تتحمل السرب قسماً من ديون اله وله المامة ﴿ وتقرر أن اختلاف المدهب لا ﴿

يخرج احدًا رومانياً عن الحموق المدنية والوطائف المامة في هده الامارة وان ترد هده الامارة على روسيا اراضي مسارايا اليكامت قد أخذب من روسيا في معاهدة سنة ١٨٥٦ ثم تقرر ان المار المالي يسلم الى رمسيا في اسيا واردهان وقارص و اطوم وعيرها وتمينت التحوم العاصلة ببن المملكس وان ترد روسيا على المماكمة

العثمانية اودنة الثمرا ومدينة نايريد وان الناب العالي يعهد نان يحري دون تأحر في الولايات التي سكلمها من الارمن الاصلاحات والقوسات الورقماجها في

من ارادوا بادارتها وان الاصلاحات التي تقررت في اول مجلس من موعمّر الاستانة ينبغي تنفيذها دون تأخر في البشناق والهرسك مع التمديلات التيسوف

الدولة العلية العثانية

تققرر بين الدولة العلية ودولتي الروشيا والنمسا . وأن الباب العالمي يتعهد باجراء احكام النظام الاساسي الذي وضع لجزيرة كريت سنة ١٨٦٨ م طبق طلب الاهالي وان يصدر عفوًا عاماً عن جميع المتممين بالاحداث الاخيرة و يطلق الاسرى والمسجونين لهذا الداعي وان مبالغ التمو يضات التي طلبها القيصر وتعهد

الياب العالى بدفعها هي ٢٤٥٢١٧٣٩١ ايرة عثمانية . واعلن القيصر ان يأخسد بقسم كبير من هذه المبالغ املاكاً للدولة العلية جري تعبينها . وإن خليج الاستانة وخليج جناق قلمة يكونان مفتوحين للسفن التجارية الني تمر الى بلاد روسيا . الى غير ذلك

وقدرأت دول اوربا هذه المعاهدة معظمة للنفوز الروسي في المالك المحروسة ومجلبة الخوف من استمواذ روسيا على الاستانة العلية فطلبت تمديل معاهدة سان اسطفانو هذه ٠ وفي ٧ فبراير سنة ١٨٧٨ م دعت النمسا جميع الدول لعقد موتمر في برلين تحت رياسة البرنس بسمارك الذائع الصيت • وطابت|نكلترا ان الموتمر له الحق في تمحيص جميم مواد معاهدة سان اسطفانو وانكرت روسيا ذلك على ـ انها رأت انه لا بد من الاجابة الى هذا الطلب · ودعا بسمارك الدول لارسال مغوضيهم الى برلين لعقد الموعمّر في ١٣ يونيوسنة ١٨٧٨م فعقدوا عشرين مجلساً -

في مدة شهر الى ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨ م واليك خلاصة ما تقرر في هذا الموعمر. تقرر استقلال امارة الىلغار في المهرها

الداخلية وان تدفع كل سنة خراجاً للباب العالى وتبقى تحت سيــادة الحضرة السلطانية ويكون حاكمها مسيحياً وعساكرها وطنية وءين الموغمر تخومها من كل جهاتها وقرر أن أهل البلغار لهم الحرية النامة أن ينتخبوا أميرهم وللباب العالى أن انتخابه تجتمعاءيان البلغارانسن نظاماً لامارتهم واناختلاف المذهب بينالبلغاريين البلاد المثابة منهضة علمية عطيمه فاسست المدارس والمسكاتب والمطابع وترجمت الكتب الى اللغة التركية . وفي سنة ١٨٩٨م كات حرب بين الدولة العلية واليوبان بسبب جزيرة كريت ومع أن جيوش الدولة العلية هزمت عساكر اليوبان مرات متوالية ولكن وساطة الدول الاوروبية اضطرت الباب العالي الى توقيم الحرب ومنح الجزيرة المدكورة بوعاً من الاستقلال و تعين البرس جورج أن المالك جورج ملك اليوبان والياً على الجزيرة المذكورة تحت مراقبة الدول نفسها وكثيراً ما سمم في هذه الايام من وقت الى آخر بسمي اليوبان لصم الجريرة الى املاكها ولكنها الملائل لم تعقق هذه الامنية . وفي ٢١ اء سطس سنة ٢٠٩١ استقال البرس حورج فعينت الدول بدله المسيو زاميس . وفي سنة ١٣٢٤ هـ (١٩٩٦م) وأدى الملائق بين مصر والدولة العلية حتى صارت الحرب على قاب قوسين اوادنى بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام فانتصرت الكاترا لمصر ونساهل بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام فانتصرت الكاترا لمصر والمالم الماليا وسحب عساكره من النقط التي كان قد احتاما من الحدود المصر به ما طابنا وسحب عساكره من النقط التي كان قد احتاما من الحدود المصر به ما طابنا وسحب عساكره من النقط التي كان قد احتاما من الحدود المصر به ما طابنا وسحب عساكره من النقط التي كان قد احتاما من الحدود المصر به ما طابنا وسحب عساكره من النقط التي كان قد احتاما من الحدود المصر به

is ( , it had it was

## ٣٩٧ - الدولة الوطاسية بمراكش

( تمهيد ) مووطاس فرقة من بني مرين عير ابهم ليسوا من بني عبد الحق والمادخة لم مومرين المعرب واقتسموا اعاله حسما نقدم في دكر الدولة المريبة كان اي وطاس هؤلاء بلاد الريف فكانت صوا فيها لدولهم وامصارها ورعاياها لحمايتهم وكان و الوريرمهم يسمون الى الرياسة ورومون الحروب على بي عد الحق وقد بكرر دلك مهم حسما مو مع ادعموا الى الطاعة وراصوا انتسهم على الحدمه فاستعملهم و عد الحق في وحوه الولايات والايمال واسمطهروا بهم على امور دولتهم محمدن ارهم لديما وتعدد الورراء مهم فيها

as a second of the second

امورها الداحلية و ال يأم الارم من تعدي الشراكسة والاكرادوان يعبد الدول عما يصمه بدلك وهي تراقب كيمية احرائه و لما كان الباب العالي اطهر ره تعفي حفظ اصول حرية الدين فالدول الموقعة على هذا المؤتمر تبرل هذه الرعة مبرلة العمل فاحتلاف الدين لا يحرح احد العثابيين عن الاهلية الشيء من الحقوق المدرية و السياسية والدحول في الوطائب الاميرية او بيل مراتب الشيرف او استمال الصدائم وان يؤدن لخيم الباس ان يؤدوا الشهادة في الحفاكم دون تمار في الدن محت الحمام الحديثة و يكون الاكاروس والرواد والهمان

الصائم وان نؤدن لحيم الماس ان نودوا الشهادة في المحاكم دون تمار في الدن ويحق لحميم استمال أمور ديمهم عام الحرية ويكون الاكايروس والروار والرهمان من حميم الامم الدين نساورون في المالك المثاية فاثر من حقوقاً متساوية ومموص المي قياصل الدول و نوامها أن يحاموهم ويحموا محلاتهم الدينية والحيرية حماية رسمية في الاماكل المقدسة وعبرها أما الحقوق المقرره لعربسا فتيقي مرعية الاحراء ومن المقرر أنه لا نسوع تديل حال من الاحوال الحاصرة في الاماكل المقدسة تم قرروا احيراً أن تنقي ماهدة أريس سمة ١٨٧٦ م ومعاهدة لويدره سنة ١٨٧١ م مرعي المواد الى لم ترسحها أو تعدلها هذه المعاهدة ووقع موات المعاهدة وصعوا علمها احتامهم في ١٣ ولو مسة ١٨٧٨ م وما الدول على هذه المعاهدة و وقع موات الدول على هذه المعاهدة و وصعوا علمها احتامهم في ١٣ ولو مسة ١٨٧٨ م

و ربما استمرت الهاري الكريم كيف الله الدولة التي سادت على اعلى بمالك الهالم والقت الرعب في ملوكها لم تستمر في نموها وتقدمها حتى النرمت ان ترصح الى شروط نطار هده والحال انه ادا نظرالى هده الامر مين حالية من المرص محق الاستمرات من وحه آحر وهو كيف المكن هذه الدولة ان تحمل كل تلك الصدمات الشد بد والمقاومات الرائمة من اعدام في اور اواسيا وافريقية مع عدم فور الحلل في داخليتما نسدت اصحاب المي والهساد ولم تترعرع اركام الل استمرت في ملك الشات المجمد ولم تستطع قوة اوسيد آحر ان يشديها مدا اعطر رهان على عطيمتها وقوتها

و مد امماد الصلح سادالسلام في اطراف المملكة المثمانية فانتهر حلالهالسلطان هده الفرصة لاصلاح داحلة الكرد، مطاته المهودة فمت الرراعة والحارة ومهصت فىواقدالسلون الى السلطان التي عند الله مجمد الشيخ الوحاسي هدا فاكرم ملىقائم ورحب بهم قطلوا منه ان يعين لهم موضعًا يسكرون فيمر فعين لهم حرائب تطاوين فسوها وسكنوها

وفي السنة المد كورة لما استولى الاسابيون على عرباطة انتقل سلطامها انو عبد الله وفي السنة المد كورة لما استولى الاسابيون على عرباطة انتقل سلطامها انو عبد الله انتخد المرفي العقبلي بقصيدة بارعة يقول في صدرها من الشاء ولي المولة العرب والنحم وعياً لما مثله يرعى من الدم من التحرب والمحم مستلكاً وادعا الحال استال حاد الرمان عليه حود منتقم حتى عدا ملكة بالرعم مستلكاً واقطع الحطب ما يأتي على الرعم حكم من الله حتم لا مرد له وهمل ورد لحمكم منه محتم وهي طويله واستم السلطان اس الاحمر بعاس الى ان توفي سنة ١٤٠ هو يقيت وهي طويله و واستم السلطان اس الاحمر بعاس الى ان توفي سنة ١٤٠ هو يقيت

دريته بها الى ان انقرصوا حميماً ولم سق مهم احد فسيمان الدائم
وفي ايام السلطان محمد السيح الوطامي استولت دولة الدرتمال على كثير من ارض
المعرب من دلك الدريحة التي اصطروا لشديد الحصار عليها ان به وا نقربها مدينة
دعوها الحديدة ومن دلك سواحل السوس حيت سوا حصن فوتتي قرب اكادير

وفي سنة ٩١ هـ وفي السلطان ا وعبد الله محمد السيح الوطاسي وتولى نعده اسه

### ٩ ٦٦ - محدس محمد الشيخ

من سنة ١٠١٠ - ١٩١١ ه او من سنة ٤ ١٥ - ١٥٢٥م

وهو المشهور الدر'قالي وكان نصارى سنة وطنيمة وآصيلا قد استمودوا على ملاد الهبط وصايقوا المسلمين بها حتى الحؤّوهم الى قصر كسامه فكان هدا النعر ومئد بن بلاد المسا مين وبلاد النصارى · وعني السلطان محمد البرنقالى هـــدا يحيادهم وترديد العرو النهم والاحلاب علمهم حتى سعل بدلك عن الملاد المراكشية وسواحلها فسكان دلك مسلا لطهور الدوله السعدة نها سنة ١٩٥ه ه على ما بدكره ان ساء الله تعالى

وكأن دوله المرندال علمت نصمف الاولة الوطارية فطمعت في المعرب ورددت العرو اليه فاسمول في مده ددا الساهال على مرآسي وثمر اردور وثمر الهمورة ولم

### ٦٣٨ - ابو عبدالله محمد سه ابی زکریا الوطاسی

من سق ۲۷۸ - ۹۱ هاو من سنة ۲۷۲۱ - ۲ ۱۵ م

هو او عد الله ممد س اني ركر الميمي س رياں س عمر س علي الوطاسي كان اوه الورارة الله الورارة الله الله ركر ا ور برا السلطان عبد الحق احر المراييس تم توفي فقام بالورارة الله يمي فاستراب الساطان عبد الحق من الوطاسيين فقتل و ربره يمي وحماعة من عشيرته وفر الحوه انو عبدالله مجمد الملف بالسيح الى الصحراء وحمل باردد ما يبها و بين الملاد الممطية حتى ماك آصيلا ودلك قبل المبيح المبيلاء المرتمال عليها والما ملك الشيع آصيلا

واستمتحل امره مها تشوفت اليه الاعيان من اهل فاس والرؤساء من اهل دولة السلطان

حد الحق وصار وا يكانسونه ويقدمون اليه الوسائل سرّاو ربما دعود المي القدوم على ان يمدلوا له من الطاعة والمصرة ما شاء واستمر الحال كمدلك مدة

ولما نقلت وطأه السلطان عد الحق المرسي على اهل المعرب وارهف في الاستبداد تشاوروا فيما بيهم وقروا على حامه وتبله فتم لا م دلك يوم الحمة ٢٧ رمصان سنة ٩٦٨ ه و ٨ انقرصت دولة بني عبد الحق المرسبة وبانع الحل المعرب من نعده انا عبدالله محمد اس على الادريسي الحوطي العمراني من بي عمران فوقة من ادارسة فاس • وكان

هذا الشريف ومئد لمي نقاء الا و راف نماس — فاستدعوه تحصر و بايعوه في اواحر ومصان سدة ١٦٩ ه في الما على خد السيح الوطاسي بمكانه من آصيلا حدوت هذه الهثمة بماس طمع في الاسبيلاء عليها محمم - لمدّ اصالحاً و رحصالي فاس درز اليه الشر بف والنقو باحوار مك باسه ووقعت بمنها حرب عطيمه كانت الكرة فيها على الوطاسي تم حمع عسكرًا الحر ورحف له الى فاس وحاه رها محمو سنتان والسر عد فيها مع از بات دولته

وفي اماء الحصار و رد عليه الحدر السملاء المرتمال على اصيلا وعلى بت ماله الدى كان مها وعلى معناياه واو لاده وافرح عن فاس و رسع مادراً اللي آصيلا محاصرها ولما انتمت عليه عقد مع الدرتمال هدمة وعاد سراماً اللي فاس محاصرها وصيق على الشريف بها حتى حرح فارا مسه واسلم اليه فى رمصان سمة ١٧١ه ه فد علها محمد الشبع وتمت معمده اله ماك للمرب

وفي . 4 ۱۹۷۷ه اسه ولی الا ایون علی معاطنه عرباطه وطردوا المسلمین مها

الصلح بين الوطاسيين والسعديين على ما نذكره

لما رأى اهل المغرب ما وقيع بين السلطان ابي العباس احمد الوطاسي صاحب فاس وابي العباس احمد وطاسي صاحب فاس وابي العباس احمد صاحب مراكش من التقاتل على الملك والتهالك عليه وفناء الحلق بينهم والتراضي على قسمة البلاد وحضر لدلك جماعة من العماء والاعبان وتواسطوا في الامر وقرروا الصلح بين السلطانين ابي العباس الوطاسي وابي العباس المسعدي على ان يكون للوطاسي من تادلا الى المغرب الاوسط وللسمدي من تادلا الى المسوس • فلما تم عقد الصلح على الكيفية المتقدم ذكرها عكف ابو العباس من تادلا الى السوس • فلما تم عقد الصلح على الكيفية المتقدم ذكرها عكف ابو العباس

ا حمد الوطامي على اصلاح داخلية بلاده ومن اعظم آثار اصلاحه بناء قنطرة الرصيف بفاس سنة ٩٥١ ه ، وفي ذلك يقول الفقيه ابو االث عبد الواحد بن احمد الوانشو يسيي مؤرخًا بناء هذه القنطرة

جسر الرصيف ابو العباس جدده نفر السلاطين من ابنا. وطاس لجا. في غابة الانقان مرتفقاً لن يمر به من عــدوثي فاس وكان تجديده في نصف عام غنا من هجرة المصطفى المبعوث الناس،

الأ أن الصلح بين الوطاسيين والسهديين لم يدم طويلاً لان مجمداً الشيخ السهدى الماقب بالمهدى تغلب على اخيه ابي العباس احمد السهدي الاعرج وانتزع منه الماك وسجنه كما سيأتي ذكر ذلك في تاريخ الدولة السهدي هذا على مراكش من يد احيسه لم يمترف بهسقد الصلح المقود بين اخيسه الله كدر و بين الوطاسيين بالمحمد في الاستمالات على الذكر و بين الوطاسيين بالمحمد في الاستمالات على في المساسية بدا لوطاسيين بالمحمد في الاستمالات على في المساسية بدا لوطاسيين بالمحمد المحمد المح

المذكور وبين الوطاسيين بل طمع في الاستيلاء على فاس وانتزاعها من يد الوطاسيين فردد اليهم البعوث والسرايا واكترفيهم شن العارات وصار يستلبهم البلاد شبئًا فشيئًا واخيرًا بهض سنة ٩٥٦ ه بجموع كثيرة الى فاس وحاصرها وضيق عليها و بعد قتال شديد المهزم الوطاسيون وتحصنوا بعاس حتى فلت الاقوات عندهم وحصسل لاهل فاس من جراء ذلك جهد عظيم وعجر الوطاسيون عن الدفاع ونزل اهل فاس على حكم السعدي

من جوء دناك جهد عسيم وجوء وصحيون عن المعدم على الله ولم ينج من أمراء الوطاسيين فقه ض على ابي العباس احمد الوطاسي وقتله وجماعة من إهله ولم ينج من أمراء الوطاسيين إلاَّ الامار إبا حسون فامه فوَّ إلى الجزائر وكان من خبره ما نذكره

يقدر السَّلطان محمد البرثقالي على دفعهم · وفي ســنة ٩١٥ ه ظهرت الدولة ألسعدتة ببأود السوس وما زال امرهم في الزيادة الى الكانت دولة ابي العباس الاعرح منهم فاستفحل امره و بعد صنته وفتك بنصاري السوس فكاتبه امراء هنتاتة اصحاب مراكش ودحاؤا في ظاعته فانتقل اليهما وماكما في حدود الثلاثين وتسعائة · ولمما اتصل خبره 'بالسلطان محمد البرنقالي وهو يومئذ بفاس فامت قيامته واقبل في جموع عديدة . فلما رأى ابو العباس السعدي مالا فيه لي به تحصن بمراكش وشحن اسوارها

الرماة فتقدم السلطان شمَّت ونصب الإنفاط على مراكش ودام الحصار عليم ا ايامًا · وبينها هو بيحاصرها ورد عليه الحبربان بني عمه قاموا عليـــه بفاس ونبذوا دعوته فانكـفأ راجعًا الى فاس لمدافعتهــم وقاتلهم فأخلدوا الى السكينة ثم عزم على حجع الجموع لاستخلاص مراكش مرف السعدبين لكن لم يمله القضاء لاتمام غرضه اذ توفي سنة ١٣١ ه

### ۱۰ ابو حسوند سهمحمد الشبخ

من سنة ٩٣١ -- ٩٣٢ هراو من سنة ١٥٢٥ -- ١٥٢٦ م

وتؤلى بغده احوهُ ابو الحسن على بن محمــــد الشيخ و يعرف بابي حسون البادسي ولم تطل مدة ملكه اذ قام عليه ابن اخيه ابوالعباس احمّد بن محمــد البرنقالي وقبض عليه وخلمه . واشهد عليه بالخلع في ذى الحجة سنة ٩٣٢ ﻫ

### ١٧١ - أبو العباس احمد بن محمد

من سنة ٩٣٢ — ٩٥٦ هـ او من سنة ٢٥٢١ — ٩٤٥١ م

هو ابو العباس احمد بن محمد البراقالي بن محمد الشيئع بن ابي زكريا يحبي بن زيان الوطاسي بويع يوم خلع عمه آخر ذی الحبجة متم سنة ٩٣٢ ه وكانت با كورة اعاله عقده الصلح مع البرنقاليين ليتفرغ لقتال السمديين الدين زاحموا الوطاسيين في الدولة. فبعد ان تم عقه الصلح جمع السلطان ابوالعباس حيوشه وحارب السعديين في عدة  W - الدولة الصنوية بإيران

(ثمييد) تنسب هذه الدولة الى الشيح صفي الدين بن جبرائيل وهو اول من جمع المسكر من هذه العائلة الا انه لم يجارب احدًا لان حطة كارت سلمية فكان لا يأمر بعير الطيب والاحسان وخلفه النه صدر الدين وهذا كان في ايام تيمورانك التتري وقد أخدله مقرَّامدينة اردبيل هزاره يوماً نيمورلمك وسأله عماداً كان يلزمه

شي وانه مستمد انضائه في الحل قطلب منه ان يطلق سنيل الاسرى الدين اتى بهم من نلاد الاتراك ففعل تبدور باشارته وحفظ الاتراك لصدر الدين هذا الحيل وعائلته من بعده وهم السبس في توليتها الملك كا سيحى

ثم توفي صدر الدين وخلمه أمه خواحه على ثم توفي وخلفه أمه الشيح امراهيم ثم توفي وحلفه امه الشيح امراهيم ثم توفي وحلفه امه الشيح حنيد وهو أول من عرا من هذه الطائهة فامه حم عسكرا من محبيه ومحيي أميه فعمرا المكرج وفا الهم عميم مهم شيئا كثيرا أثم توفي وحلمه اسه الشيح حيدر فسلك مسلك أميه في حمم المسكر ومساسره العراة حتى اجتمع عنده من المسكر سنة آلاف مقاتل فغرا المكرج واتحد الناج من الجوح الاحمر «ثرتى عشرة رقمة وسمي بناج الحيدر بة تم طعم في لاستايلا، على ما حوله من الملدان فهاحم

مدینة شروان لکمه امهزم امام صاحمها و وقع هو واولاده اسارًا بیں یدیه فتالهم صاحب شروان سوی ولدیه اسماعیل و بلی وطلت اثانة صبی الدس فی خطر دائم حتی أنت حلاسماعیل بن حیدر حمع العداکر و تحمیدالحود و لم شعث الدولة کما ستری وهو فی عرف المورخین اول ملوك هده الدوله

- 12 V3 & 1/2 - al do an -

### ampri distantalia - 9V8

من سنة ٥ ٩ - ٩٣ هاو من سنة ١٤٩٩ - ١٥٢٣ م

لما قتل الشبح حيدر نقي انناه امهاعيل وغلي مدة في روانا النسيان-قي اتاح الله لاسماعيل قوماً دلوه على قوم من الاترك احياءعا ئلته فدهب العهم وعرفهم مسه

### ۹۷۳ - ابو حسوله به محمدالشبخ ( ثانة )

مر سنة ٥٦٦ - ٩٦١ ه او من سنة ١٥٤٩ -- ١٥٥٤ م

لما دحل السلطان محمد الشيسح السعدي الملقب بالمهدي مديمة فاس سمة ٩٥٦ هـ وقيص على بي وطاس مها حسما لقدم فرَّ ابو حسون هذا الى المعرب الاوسط وكان ود دحل تحتّ طل السلطمة العتمانية والتحاّ أنو حسون الى الترك فاكرمه صالح ماساً قائد حيوش الترك لدلك العهد • ولم يرل انوحسون عسد صالح باشا يحد ب له الاستيلاء على المعرب و يعظمها في عيديه ويقول « ان المعلب عليهـــا قد سلمني ملكي وملك آنائي وعايي على ترات احدادى فلو دهمتم معى لقناله لكما نرحو من الله تعالى ان

يثيم ١١ النصر عليه و يررقنا الطفر به ولا تعذمون التم مع دلك منعه من ملء ابديكم عائم ودحائر » ووعدهم ممال حربل فاجاله صالح الشأ آلي ما طلب ونهض معه بحيشه الطافر حتى اقتحموا حصرة فاس بعد حروب عطيمة ووفائع شبديدة وفرَّ عنها .

الشييح السعدي وكان دحول السلطان ابي حسون الى فاس أآلت صفر سـ قـ ٩٦١ هـ والتقاء الناس مورح لا مريد عليه

ولما ورَّ السلطان محمد السّبيح السعدي امام الانراك بماس وصل الى مراكش فاستقرَّ بها وصرف عرمه لقنال الي حسون فأحد في استمهار القيائل وانتحاب الإيطال بهض بهم الى فاس محرح البه السلطات الوحسون في رماة فاس ومن الصم اليهم

من حيش العرب و نعد قبال سديد انهرم انو حسون ورجع الى فاس وتحص بها فيقدم الشييح السيمدي وحاصره الى ان طفر له في وقعه كانت بلهما في الموصع المعروف بمسلمة فقتله واستولى على حصرة فاس وصفا له امرها ودلك يوم السنت ٢٤ شوال سنة ٩٦١ ه و يقتل السلطان الي حسون إنفرضت الدولة الوطاسية بالمعرب والله وارث الارص ومن عليها وهو حير الوارثين

CT COLDINATION

### ٣٧٣ - ألدولة الصنموية بايران

(تمهيد) تنسب هذه الدولة الى الشيخ صفي الدين بن جبرائيل وهو اول من جمع المسكر من هذه العائلة الا انه لم يحارب احدًا لان خطته كانت سلمية فكان لا يأمر بغير الطيب والاحسان وخلفه ابنه صدر المدين وهذا كان في ايام تيمور لنك التتري وقد أخذ له مقرًا مدينة اودبيل فزاره بوماً نيمور لنك وسأله عمااذا كان يلزمه شيء وانه مستمد افضائه في الحال فطلب منه ان يطلق سبيل الاسرى الذين اتى بهم من بلاد الا تراك فغمل تيمور بإشارته وحفظ الا تراك لصدر الدين هذا الجيل وعائلته من بعده وهم السبب في تولينها الملك كما سيجيء

ثم توفي صدر الدين وخلفه ابنه خواجه على ثم توفي وخلفه ابنه الشيخ اراهيم تم توفي وخلفه ابنه الشيخ جنيد وهو اول من غزا من هذه الطائمة فانه جمع عسكرا من محبيه وصحبي ابيه فغزا الكرج وقاتلهم وغنم منهم شيئا كثيراً ثم توفي وخلفه ابنسه الشيخ حبدر فسلك مسلك أبيه في جمع المسكر ومباشرة الغزاة حتى اجتمع عنده من المسكر سنة آلاف مقاتل فغزا الكرج واتخذ التاج من الجرخ الاحربائوتي عشرة رقمة وسمي بتاج الحيدرية ثم طعم في الاستيلاء على ما حوله من البلدان فهاجم مدينة شروان لكنه انهزم الهام صاحبها ووقع هو واولاده اسيراً بين يديه فقتلهم صاحب شروان سوى ولديه اسماعيل وعلى وظلت عائلة صفي الدين في خطر دائم حتى أتبحلاسماعيل بن حيدر جمع المساكر و تجنيد الجنود و لم "شمث الدولة كما سترى وهو في عرف المؤرخين اول ملوك هذه الدولة

and the second s

٧٧٤ - شاه اسماعيل به ميدر

من سنة ٩٠٥ - ٩٣٠ ه او من سنة ١٤٩٩ - ١٥٢٣ م

لما قنل الشيخ حيدر بقي ابناه اسماعيل وعلي مدة في زوايا النسيان حتى اتاح الله لاسماعيل قوماً دلوه على قوم من الاتراك احباءا ثلثه فذهب اليهم وعرفهم بنفسه

### ۹۷۲ – ابو حدوقه به محمدانشینخ ( ثانیة )

مررسة ٢٥٦ - ٩٦١ ه او من سة ١٥٤٩ - ١٥٥٤ م

لما دحل السلطان محمد الشييح السعدي الملقب بالمهدي مدينة فاس سنة ٩٥٦ هـ ومص على مي وطاس بها حسما لقدم فرَّ انو حسون هذا الى المعرب الاوسط وكانت مد دحل تحت طل السلطمة العثارية والتمأ أبو حسون الى الترك واكرمه صالح التما وائد حيوش الترك لدلك العهد ، ولم يرل انو حسون عسد صالح باسا يحسن له الاسبيلاء على المعرب و يعطمها في عينيه ونقول « أن المنعلب عليهـ أقد سلمي ملكي وملك آنائي وعايي على ترات احدادى فاو دهمتم معى المماله لكما نرحو من الله تعالى ان نثيج ١١ النصر علَّيه و يررقنا الطفر به ولا تعذمون انتم مع دلك منفقه من ملء ابديكم عمائم ودحائر» ووعدهم ممال حر ىل قاحانه صالح ناشاً آلى ما طلب وبهض معه الشيح السعدي وكان دحول السلطان الي حسون الى فاس الَّت صفر سـ قـ ٩٦١ هـ والمقاه الباس موح لا مريدعليه

ولما ورَّ السلطان محمد الشيم السعدي امام الاتراك بعاس وصل الى مراكش واستقرَّ مها وصرف عرمه لمثال اليّ حسون فأحد في استممار القيائل وانتحاب الايطال وته ئة العساكر والاحماد فاحتم لهُ من دلك ما اسمه ً به ارزه وقوى به عصمده ثم بهض بهم الى فاس محرح اليه الساطات انو حسون في رماة فاس ومن انصم البهم من حيش العرب و نعد قبال سد لد انهرم انو حسون ورجع الى قاس وتحص بها فيقدم الشيمح السمدي وحاصره الى ان طفراله في وقعه كانت بيهما في الموصع المعروف بمسلمة فقتله واستولى على حصرة فاس وصفأ له أمرها ودلك يوم السنت ٢٤ سوال سمة ٩٦١ هـ و نقتل السلطان الي حسون انقرصت الدولة الوطاسية بالمعرب والله وارت الارص ومن عليها وهو حير الوارثين تاريخ دول الاسلام

السلطان سليم تبريز واستولى عليها وبعد ان مكث بها ثمانية أيام لاراحة جبوشه نهض متنفيا اثر الشاه اسماعيل الاان صائحره لم تطاوعه على الايفال في بلاد العجم فاضطر ان يرجع الى بلاده تاركاً كل فتوحاته ، فماد الشاه اسماعيل من مفره وجلس على سرير ملكه ، و لما توفي السلطان سليم المثماني سنة ٩٣٦ هم طمع الشاه المحاعيل في الاستيلاء على بعض بلاد الدولة العلية المثمانية والانتقام منهم فتقدم الى بلاد الاراك الاتراك فاختضع بلاد الجركس وهي يومثنه تابعة للدولة المثمانية وعاد عنها فعراج على أرد ببل ليزور اجسداده فقضى نحبه هذاك سنة ٩٣٠ هو ودفن فيها تماسونا عليه

### ١٥٥ - شاه طهماسب بن اسماعيل

من سنة ٩٣٠ – ٩٨٤ ه او من سنة ١٥٢٣ م . وتولى بعده ابنه طهر ١٥٧٦ م . وتولى بعده ابنه طهماست وهو في العاشرة من عمره فانتهزت بلاد خراسان هذه الفرصة العصيان على عادتها فاخضها بغير عماء كثير ثم وقعت المنافسات بين وثات الآتر ك لذير ساعدوا هذه الدولة على الملك وكذر الخصام بين طائفتين منهم فانجاز طهماسب الى احداها ونجحت الاخرى فطلبت القبض عليه وعند ذلك هاسر الدوق و مستغلث عندده واعدامه الادوانيين فاغاثه و وتقدمها

فاتحار طهماسب الى احداها وتجعمت الاحرى فطلبت الفيص عليه وعساد دات هاج الدم في عروقه واستفاث بجروة جنوده واعواء الايرانيين فأغاثوه واتقدموا معه لهاربة هؤلاء الاتراك فنكلوا بهم واذاقوهم البلاء الاكبر وانتصروا عليهم انتصارًا تامًا ، وفي سنة ، ٩٤ ه تقدم السلطان سليان خان الفانوني المهابي على الاد ايران فاستولى على اذر بيجان وبفداد وغيرهما ن الاراضي العربية التي كانت لايران بعد ان ديك بالعجم فتكا ذريعاً تم عاد الى بلاده ، فلما المطهاس برجوعه جم جيشاً كبيرًا وتقدم به على بلاد الترك وملك ارمينية وما يجاورها ولكنه اضطر الى الرحوع لمنا بلغه ان الفلاقل كثرت ببلاده بسب قيام قبائل الاوزبك من

من النَّتر على حكوَّمته في الشرق بايماز من السلطان سليمان اله ثُماني وعصيان أخيه القاص بررزا وهو الذي التجا الى السلطان سليما الدثاني وانفى معه على اقتسام

«TXT»

توجه اسماعيل من لاهجان بطائفة من الهسكر الى اذر بيجان وغلب عليها واستولى على جديم نواحيها وسي بالشاه وخطب له على منابرها ، ولما قوي امره قصد في سنة ٢٠٩ ه صاحب شروان قائل أبيه وقتله واستولى على بلاده ثم سار الى ديار بكر وقاتل صاحبها واستولى على غالب بلاده وتوجه الى بلاد المراق واستولى على حميم المراق وعدا على صاحب خراسان وما ورا النمر فكسره وقتله

وجمل جُمجمة رأسه مثل القدح يشرب منه الحمّر مدة حياته
وكان شاه اسماعيل صوفياً مثل افراد عائلته وليس له اعداً واعوانه كثار
فاستحسن ان يدخل مذهب الشيمية الاثنا عشرية الجمعرية الى ايران ويجعلها مذهب
السلطنة فغمل ذلك وفاز بمراده ولم يلق ممارضة تذكر لان الايرانيين فضلوا مذهب
الفائلين بتكريم الامام علي بن أبي طالب ( رضه ) ومن ذلك اليوم صارت بلاد
ايران مقر الشية بين المسلمين

وفي هذه الأثناء عصى أولاد السلطان بايزيد الثاني المثاني على أبيهم فساعد شاه اسهاعيل الامير احمد ابن السلطان بايزيد على ابيه ثم على اخيه السلطان سليم من بعده وقبل من فر من اولاده عنده وراسل سلطان مصر في الاتفاق والاتحاد مما على محاربة السلطان سلم المثاني مظهرًا له انه ان لم يتفقا حاربت الدولة كلاً

مماً على محار بة السلطان سليم المثاني مظهرًا له انه ان لم يتفقا حاربت الدولة كلاً منها على حدته وقهر له . فلما علم السلطان سليم المثاني باحرا ات شاه اسماعيل أ المدوانية اغذ ظ جدًا حتى أمر بقتل جميع الشبعة في بلاده المذخمة لبلاد المعمم فقنلوا عطريقة مرية وقيل ان عدد كل من قتل بلغ ، كه الهاً . وامد ذلك اعلن المسلطان سليم الشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة ، ٩ ه ه فبرزالشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة ، ٩ ه ه فبرزالشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة ، ٩ ه ه فبرزالشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة ، ٩ ه ه فبرزالشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة ، ٩ ه ه فبرزالشاه اسماعيل بالحرب واقبل في جيوشه سنة ، ٩ ه م

لكنة تقهقر أمامه خدعة حربية لينهك النهب الجنود المثانية فينقض عليهم واستمر في تقهقره الى ارباض تبريز فوقع الفتال بين الجيشين في ٧ رجب سنة ٩٠٠ ها فانتصرت الجنود المثمانية نصرًا مبينًا وفر الشاه اسماعيل بمن بني ممه ، ودخل

فاما عامت ما جرى لابيها ارسلت لاخيها حيدر ان يزورها. فأجاب طلبها وذهب الى قصرها · وكانت قد أعدت رجالاً مساحين فلفتك به حال دخوله · فلمادخل القصر القضّ عليه أولئك الرجال وقتاوه لايام من ولايته

### PERE

### ۱۷۷ \_ شاه اسماعیل به طهماسب

من سنة ٩٨٤ – ٩٨٥ هـ او من سنة ١٥٧٦ – ١٥٧٧ م

ولما قتلت بيرى خان اخاها كما تقدم أرسلت وأخرجت شقيقها اسهاعيل من معتقله لانه كان محبوساً في قلمة الموت مدة حياةا بيه فأخرجته وقوضت اليه الامر جميماً م ثم ارادت بيري خان ان تشرك شقيقها في الامر والنجي فلما انس شاه اسهاعيل منها هذا الميل امر بقتاها فقتلت وكان شاه اسهاعيل سيى السيرة منهبكاً بلذاته خير ماتفت لامر المملكة فنازعه اخوه محدخدا بندا واستولى على خراسان واستقل بها ولم يقدر شاه اسهاعيل على اخذها منه

وفي ٣ رمضان سنة ٩٨٥ هـ توفي شاه اسهاعيل بن طهماسب مسموءاً لانه كان يتماطى اكل الترياق ويبالغ فيه فسموه في الترياق

### ١٧٨ - محمد غيرا بندا بهم طهماس

من سنة ٩٨٥ – ٩٩٣ هـ او من سنة ١٥٨٧ – ١٥٨٥ م

ولما بلغ محمداً خدا بندا ملك خراسان وفاة اخيه شاه اسماعيل قدم من خراسان الى قزوين واستقر على سر ير الملك وكان يرجى منه الخير والمدلثم ظهر منه ما يخالف ذلك و وانتهز المثمانيون فرصة هذه العتن الداخلية التي حصلت في بلاد ايران وطمعوا في الاستيلاء عليها فارسل السلطان مراد خان الثالث المساكر المثمانية بقيادة لا له مصطفى باشا ، فسار هذا القائد بحيه شه قاصدًا اقليم الكرج من بلاد الجركس سنة ٩٨٥ه وكانت تابعة الى مملكة العجم وثقبا واحتل مدينة تعليس

اريخ دول الاسلام

« \ \ £ »

ان فتح جيش الاتراك تبريز وتقدم على السلطانية ، ولكن التقادير خاصت ايران بخصام القاص والسلطان العثاني وفرار الاول و رجوع الثاني من بعد ان فقد معونة اعوان الامير القاص ، اما القاص ففر الى ديار بكر فقبض عليه صاحبها وارسله الى أخيه طههاسب فامر باعدامه ، وقضى طههاسب كل ايامه يحارب العثانيين من جهة والتتر من جهة اخرى الا ان ما كان فيه من الرأي وحسن الندبير مكنه من حفظ المملكة امام أعدائه الكثيرين وهو الذي نقل كرسي مملكة ايران الى قزوين وكان متحزباً للاسلام على الطريقة الشبعية وهو اول من زاره سفراء الفرنج من ملوك ايران جاء انكليزي

ايران . وكان لهذا الامير اعوان كثيرون في ايران فخشي طهياسب العاقبة سيما بعد

اسمه جنكنسن من قبل الملكة اليصابات ملكة انكلترا لذلك الوقت فسأله حال وقوع نظره بمد ان ظل يستأدن ما ثمول لديه سنة اشهر «هل انت مسلم او كافر » قال « اني است مسلم ولا كافر اً بل انانصراني » قال « ليس بي حاجة الى مخابرة الذين هم ليس على ديني فر'ح في حال سبيلك » وخرج الرجل وقد تبعه ايراني يرش الرمل من وراثه في القصر حتى يعرف محسل وقع اقدامه و ينظف الدار بعد خروجه

وكان الهماسب ابناء كثيرون ابعدبهضهم واعتقل بعضهم في حياته خوفاً من مزاحمته في المملكة والغريب انه وقع في ماكان يمخاف منه لان ابنه الامير حيدر اوعزلوالدته بقتل ابيه ليتسلطن مكانه ففعات هـذه الفادرة باشارة ابنها وسعت زوجها شاه طهماسب فتوفي في الحال وكانت وفاته في ٧ صفر سنة ٩٨٤ هـ

# سنة ۹۸۶ ه او سنة ۱۹۷۲ م

سنه ۹۸۶ ه او سنه ۱۵۷۲ م

وتولی بمده ابنه شاه حیدر وهو ثالث ابنائه لکنه لم بهنأ بالملك بل نالجزاء خیانته و بیان ذلك انه كار اطهماسب ابنــة تدعی بیری خان وكانت ءائلة فطنة



( ش ع ب شاه عباس )

الفي فلما لما ثبواً تخت السلطنة كانت البلاد كشعلة نار من جراء النورات الداخلية وطلب كل فبيلة الاستقلال فنهض الشاه عباس واخضع الجميسع في مدة تربيسة مثمد لاستخدارص ما التهمشه الدولة المثانية من الملاك ايران نحارب العثانية مثمناة في ذلك وانتصر عليهم واحتل مدائن نبريز ووان وغيرها وكانت الدولة المثانية مشتغلة في ذلك الموقت بمجار بة الغائرين عليها شرقًا وغربًا فاضطر السلطان احمد خان الاول ان يعقد مع الشاه عباس صلحًا على ان ثنوك الدولة العثانية لمملكة المجمس جميع الاقاليم والبلدات والقد الاع والجلدات والقد الدولة بالدوه وقبل الشاه عباس هذه الشروط وصالح العثانيين عليها لينفرغ هو ايضًا لفتال قبائل الاوز بك وكانوا قد ضايقوا دولته ونهض الشاه عباس الى مدينة مشهد التي كانت قد احتلتها قبائل الاوز بك وكانوا قد ضايقوا دولته ونهض وانتصر عليهم قرب مدينة مشهد التي كانت قد احتلتها قبائل الاوز بك والنوا بك فاستخلصها منهم وانتصر عليهم قرب مدينة هرات سنة ١٩٥٧ م

وفي سنة ١٠٢٦ هـ (١٦١٧ م) توفي السلطان احمد الاول سلطان المثانيين ونولى بعده اخوه السلطان مصطفى ثمّ عزل ســنة ١٠٢٧ هـ واقام ارباب الدولة مكانه ابن اخيه السلطان عثمان بن احمد الاول ثم عزل سنة ١٠٣١ هـ وأعيد السلطان مصطفى عاصمة الكرج بعد ان انتصر على جنود الشاه ولكن اضطر المثانيون للمود الى طرا بزون لدخول فصل الشنا الذي لا يمكن استمرار القنال في غضونه لشدة البرد وتراكم الثلوج في هذه الاصقاع وقبل ارن ينقضي الشنا. توفي مصطفى باشا قائد المثانيين فأهمل اعادة الكرة على ايران وفي سنة ٩٩٣ هـ ارسل السلطان مراد خان الثالث العثائر حيشاً كشفاً للخ

المتمانيين فاهمل اعادة المرة على ايران وفي سنة ٩٩٢ هـ ارسل السلطان مراد خان الثالث المثماني جيشاً كثيفاً بلغ مقداره ٢٦٠ الف مقاتل بقيادة عثمان باشا لمنازلة ايران وفسار هذا الجيش العرمرم قاصد ًا بلاد ادربيجان فاخترقها بدون كثير مقاومة ثم قصد مدينة تبريز فبرزت اليه عساكر الايرانيين بقيادة حمزة ميرزا اخيي الشاه و بعد قال شديد اظهر فيه حمزة ميرزا ما خلدله ذكر اجميلاً انتصر المثانيون بعد ان قتل حمزة ميرزا قائد

جيوش ايران ودخلوا مدينة تبريز فاضطر الشاه محمد خدا بندا ان يعقد معهم صلحاً على ان يثنازل للسلطان مراد عن اقليم الكرج وشروان و لورستان وجزء من اذر بيجان ومدينة تبريز وفي هذه الاثناء توفي عثمان باشا قائد العثمانيين فقوي جانب الايرانيين فوعاً ما

ولمــا رأى الايرانيون ضهف سلطانهم الشاه مجمد خدا بندا وعدم تمكنه من حفظ الدولة اخدوا ابنه الامير عباساً وذهبوا به شاهاً عليهم ثم تقدموا المي قزو بن ولما قربوا منها ثار على محمد خدا بندا العساكر التي قزو بن وقالوه شر قتله وكان ذلك سنة ٩٣ ه

## ٧٩ - شاه عباسه الكبير بن محمد خدابندا

من سنة ٩٩٣ — ١٠٣٧ هـ او من سنة ١٥٨٥ — ١٦٢٨ م

فدخل الثائرون قزوين ونادوا بالاميرعباس ساهًا عليهم وهو يومئذ صغير · واختاروه صغيرًا لكي يكون اطوع اليهم من غـيره فجعلوا تعضيده واسطة لاعلاء كلتهم ومنفعة انفسهم ولكى كانت علامات النجابة والشجاعة ظاهرة على الشاه عباس

حرية الاديان وجمل شاه عماس مدية اصمهان قاعدة ملكه وقرر الامل في البسلاد ولهم احوالها واحسن المدير في كل امورها حتى حطت المسلاد في ايامه حطوة واسعة في سيل العظمة والتقدم سيا لعسد ان كترت متاحر المرتع في ايران وكتر ردد التحاو والسياح مهم على الاده ، وكانت علاقانه طيمة مع كل الدول الاوروبية ومع سلطان الهد ايصًا ولم يجارب احدى الدول الارتجية الأمرة واحسدة ودلك ان الورتعاليين انشاؤا مستعمرة راهرة زاهية في حريرة ارموس في حليح التجم وكان عماس شاه يسمى مها ومكترة موادها فلم يرق له ان تكون لدوله احمدية وهي في مياه الاده ووحه شمه الى امتلاكها وانتقار كيا وانفق مع حكومة الهد الانكايرية وهي يومئد في يد سركة تجارية على احراح المتاركة على احراح

امتلاكها واتفق مع حكومة الهند الانكليرية وهي بومند في يد سرفه تجاريه على احراح المورتماليــين منها فارسات له الشركة الانكليرية ســه أ اوصلت عساكره الى الحوررة ودمروها تدميرًا وحربوا معاملها واحرحوا المورتعاليين منها واستولى عماس ساه عليها ، ولكن لم يحسن اهـــل.اران ادارة ما فيها من المعامل عجو ت وافعرت الحريرة ولم يستمد

الشاه ولا الانكليرمن هدا العمل وأشنأ عالس شاه الصروح المحيسة ورين المدائن وامر العدل وثرك ما يحلد له

الدكر من الآثار المطيعة في البلاد منها آثاره في اصعهان التي ليس لها مثيل في ملاد الشرق وهو اشهر ماوك هذه الدولة لم يقم ويها واحد اهتم اهتمامه ماصلاح سؤون المسلاد ولم تدمنها واقامة الآبار ويها حتى ان الاهالي يطلقون عليه اسم عماس شاه الكاير ويطمون الآن ان كل مافي امران من الآبار القديمة بن في ايامه ، عمران عماساً المشتهر مالفسوة الهائلة اشتهاره ما لحكمة والعسال، وحمد الدقدم الملاده فقد كان يشدد الوطأة على الولاة والامراء الدن تلدو مهم هموة توحد العقان واكبر من دلك قسوته على

اولاده واهل ببته . وقد كان لهدا السلطان العطيم ار نعة اولاد ثم قرَّه العين وكان ولعًا تهم الى أن شنوا وصار برى اا اس يعظمونهم حسب عادتهم في تكرّم اولاد المالوك وداخلنه الشكرك و بدأ يجاف من اولاده ويسي، معاملتهم ثم وفي سنة ٣٧ ا ه في مدينة ورح آباد لسيمين سنة من عمره نعد ان حكم ٣٣ سنة ثانية ثم عزل سنة ١٠٣٧ هـ وولي مكانه السلطان مراد خان الرابع ابن السلطان احمد الاول ، فانتهز الشاه عباس هذا الاختلال في الدولة العنانية لتوسيع الملاكه من جهة حدودها فنهض بجيش كثيف الى مدينة بغداد وحاصرها ثلاثة اشهر وفتحها بجيانة ابن واليها الملاّ فيان بوليه المشاه عليها اذا دخلها ظافرًا ولكن الامر جاء بالعكس لان الشاه عباسًا لما دخل مدينة بغداد امر بابن الوالي المذكود فقتل جزاء خيانته ، وحاول المثانيون استرجاع بغداد لكنهم ردوا عنها خاسرين ، ثم زحف شاه عباس الى نهاوند فدك حصونها دك والخذها من الاتراك ثم نقدم على تبريز وتفليس وغيرها من الاشحاء

المثانيون استرجاع بفداد لكنهم ردوا عنها خاسرين . ثم زحف شاه عباس الى نهاوند فدك حصونها دكاً واخذها من الانواك ثم نشدم على تبريز وتفليس وغيرها من الانحاء الشمالية نحارب الانواك فيها ومع ان عساكرهم كانت نقدر بضعفي عساكره انتصر عليهم وكسرهم شركسرة وملك نتاك البلاد منهم وأوقع الرعب في قلوبهم . فظل شاه عباس من بعد تلك المواقع بسترد شيئاً بعد في مما اخذه الانواك من مملكة ايران القديمة حتى استرجع كل بلاد اذر ليجان وشطوط بحر قزوين وبلاد الشراكسة والموصل ودبار بكر وكردستان . ومن لهم الفضل في انتصار عساكر الشاه على المثاني سين المستر روبرت شارئي الانكايزى الاصل وكان قد حضر الى ايران هو واخوه المستر انتوني شارئي في امر المرب مع فالتقاها الشاه عباس واكرمها اكراماً زائداً واستشار المستر انتوني في امر المرب مع فلاتها الشاه عباس واكرمها اكراماً زائداً واستشار المستر انتوني في امر المرب مع

الا تراك فاشار عليمه بتمليم جنوده مبادىء العاوم العسكرية ويجازبة دول اور با على الا تراك فرضي شاه عباس بقوله وانتدبه سفيرًا لينوب عنه امام حكومات اوربا في عقد الانفاق واعطاه فرمانًا بذلك يدل على ثقته التامة بهــذا الشريف الانكايزي . و بقي المستر رو برت شارلي في قزوين يدرب عساكر شاه عباس ويعلمهم ما يلزمهم لا نقان فن الحرب فكان ذلك سبةً في انتصارهم على الاتراك

ومن فضائل الثاء عباس انه تساهل تساهلاً لم يسبق له نظير مع الفرنج والمسيحيين اجمالاً واصدر منشوراً الى رعاياء بقول لهـــم فيه ان النصارى اصدفاؤه وخلفاه بلاده وانه يأمرهم باحترامهم واكرامهم اين حاوا وفنح مين بلاده لتجار الفرنج وأوصى ان لا تؤخذ الرسوم على ابضعتهم وان لا يتعرض لهـــم احد الحكام او الاهالي بسوء وهو اول من فعل ذلك من سلاطين المسلين في بلاد ايران

### ۱۸۱ - شاه عباس الثانی سه صفی

وتولى بعده ابنه شاه عباس الثاني بن شاه صفي الثاني وعره أذ ذلك عشرسنين وتولى بعده ابنه شاه عباس الثاني بن شاه صفي الثاني وعره أذ ذلك عشرسنين فتولى الامر في مدة صغر هذا الشاه الوزراء وكانوا مرس اصحاب العقل والذمة واشهروا بالفضائل والتقوى فامروا بابطال شرب الخمر من القصر وشددوا في عقاب الذين يسكرون وكان السكر رذيلة عمت في ايام عباس شاه الاول وحفيده ولما باغ عباس الثاني اشده تولى الامر بيده فافرط في التمتم باللذات وعاد الى المسكر فارتكب المفوات المكثيرة واسقط مقام الملك ولكنه لم يصل الى درجة ابيه ومع ذلك كان عباس الثاني حسن التدبير شديد البطش على الاعداء فاسترجع ومع ذلك كان عباس الثاني حسن التدبير شديد البطش على الاعداء فاسترجع الايرانيون في ايامه مدينة قندهار وكان والده شاه صفي اضاعها في ايامه و قمكن شاه عباس من عقد الصلح مع الاتراك من جهة والنتر من جهة اخرى فسادالا من في مدة حكمه السعيد وغت المتساجر وتقدمت العلوم والصنائم ورتمت البلاد في

### الم الم المان بيرعادي

بخبوحة الامن والراحة الى ان توفي سنة ١٠٧٥ ﻫ

من سنة ١٠٧٥ ــ ١١٠٦ ه أو من سنة ١٦٦٤ ــ ١٦٩٤ م وكان لعباس الثاني ابنان اكبرهما صني مبر زا فاتفق ارباب الدولة على تولية اصغرهما حمزة مير زا فعارض فيذلك الخصي مبارك آغا واقتع الجميع بضرورة مبايعة صني مير زا لانه أحق مرف الحيه لكبر سنه فوافقوه على ذلك وانتهت الدسيسة و رقي صني مير زاعلي كرسي اجداده بشهامة هذا الخميري وافضل ما يردى عرف

صفي ميرزًا انه لم ينتقم من الاشراف على خبانتهم و دسيستهم هذه واتخذ صفي ميرزًا انه لم ينتقم من الاشراف على خبانتهم و دسيستهم هذه واتخذ صفي ميرزًا يوم وقي عرش السلطنة اسم شاه سلمان ولم بجدث في الملذات والشهوات الى الذكر غير انه كان خاملاً ضميف الرأي ولما بالانتهاس في الملذات والشهوات الى الن توفي سنة ١١٠٦ ه

### ۰ 🔨 🏲 ۔ شاہ صفی الثانی

من سنة ١٠٣٧ ـــ ١٠٥١ هـ أو من سنة ١٦٢٨ ـــ ١٦٤١ م ولما توفي الشاه عباس الكبير تولى بعده حفيده شاه صغي الثاني وكان ظالمـــاً عاتياً سفاكاً للدماء لا هم له غير الاشتفال بقتل الابرياء حتى لم يبق لكبير او امير في بلاد ايران امان على نفسه في مدة هذا الظالم • وقتل من اعضاء العائلة المالكة

في بعرد ابران الهان هي الفله في مدن علمه المحلم ، ولنس على المحلمة المالية ال

ه ١٠٤٥ ه تقدم السلطان مراد الرابع المثاني بنفسه سيف جيش كثيف لاسترجاع فتوحات سليان الاول القانوني ببلاد العجم ففتح مدينة اريوان في ٢٥ صفر سنة و ١٤ ه ثم تقدم الى مدينة تبريز وفقها عنوة في ٢٨ ربيع الاول من السنة ثم عادالى الفسطنطنة فائتد عزم المجمع برجوع السلطان وحاربوا الجدوش المثانية وانتصروا

الفسطنطيذية فاشتد عزم المجم برجوع السلطان وحاربوا الجيوش المثانية وانتصروا عليها واستردوا مدينة اريوان وتمقبوا المثانيين حتى كسروهم كسرة شذيمة في وادي مهر بان سنة ٢٤٦٦ه و باعلم السلطان مراد الرابع المثاني بانهزام جبوشه

وادي مهر بان سنة ١٠٤٦ه و ما علم السلطان مراد الرابع المثاني بانهزام جبوشه امام عسار الشاه عاد بجيش عظم وحاصر مدينة بغداد في ٨ رجب سنة ١٠٤٨ه و وفقها عنوة في ١١ شعبان من السنة فحاف الشاه صفي من تقدم السلطان مراد على المدين المداد تارمة للدولة العلمة المثانية

بلاده وارسل بمرض له الصلح على ان تكون بغداد تابعة للدولة العلمية العثمانية واريوان تابعة للدولة الصغوية فقبل السلطان ذلك وتم عقد الصلح في ٢١ جمادى الاولى سنة ٤٩ م ١٠٤ هم

وكان الشاه صفي الثاني منغمساً في الشهوات مسلماً الادارة كلها الى و زرائه الذين كان يأمر بقتابهم لاقل علة · ثم مات في مدينة كاشان سنة ١٠٥١ هـ ابن عبد الرحمن بن علي بن مخلوف بن زيدان بن احمد بن محمد بن ابي القاسم بن حمد بن الحسن بن ابي بكر بن على بن حسن بن الحسن بن الجي بكر بن على بن الحسن بن الحسن بن المحمد الله بن الحسن الحد بن المحمد النفس الذي بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن ابي طالب واول من حخل المفرب منهم الحسن بن عبد الله بن ابي محمد بن عرفة النخ وهدو الجد الثامن لابي عبد الله محمد الفائم بأمر الله رأس هذه الدولة وكان دخوله اليه سنة عبد القائم بأمر الله رأس هذه الدولة وكان دخوله اليه سنة دولة بني مرين وتولى المفرب الدولة الوطاسية ولم تكن شوكتها كافية لضبط بلاد دولة البورتقال واستولت على كثير من ثفور ومدن المفرب كما مرذ كر ذلك في اخبار الدولة الوطاسية فلم ارأى ابو عبد الله محمد القائم بامر الله فشل ريح الوطاسيين حدثته نفسه بالملك ، وكان اهل السوس يشمرون بمدم مقدرة الدولة الوطاسية على رد هجات البورتقاليين عنهم فضاق بهم الامر جداً المعلم مقدرة الدولة الوطاسية على رد هجات البورتقاليين عنهم فضاق بهم الامر جداً القائم بأمر الله بدرعة فذهبوا البه و بايموه سنة ١٩٥ ه

( ٩٨٥ ) ابوعير الله محدالفامُ بامراللَّه بن عبد الرحمن

من سنة ٩١٥ — ٩٢٣ هـ او من سنة ٩٠٥١ -- ١٥١٧ م

ولما بابعسه اهل السوس سدنة ٩١٥ هـ جمع الجموع وجنسد الجنود مظهراً لجهاد البرنقال واخراجهم من المغرب وقسال من سالمهم من السلين ( اذ لم يتأت له اذ ذاك التصريح بخلع السلطان الوطامي) فحارب البرنقاليسين وانتصر عليهم في عدة مواقع فتبين الماس بعالمت وتفاءلوا بطائره البيون ونقبته ، واجتمع الناس عليه واطأنت به في البلاد السوسية الدار وطاب له بها المقام والقرار ، فما رأى من الناس حسن الولاء اليه ندبهم الى بيعسة اكبر ولديه وهو الاسير ابو العباس المعروف بالاعرج ، ثم وقد عليه اشياخ عاحة والشيائمة لما بالهم من حسن سميرته وقصرة لوائه

### المال - شاه حسين بن سليماله

من سنة ١١٠٦ ــ ١١٣٥ ه أو من سنة ١٦٩٤ – ١٧٢٢

وتولى بعده ابنه شاه حسين بن شاه سليان ( او صغي ميرزا ). وكان الشاه حسين طيب القلب سليم النبة شديد النسك بدينه فامر حال صعوده على تخت المملكة بأبطال السكر وكسر انبة الحر التي وجدها في قصوره وقرب المشائخ والعلماء فاعطاهم المناصب العالية وحرم الامراء والقواد منها فظلت الملاد عشرين عاماً

في ايامه متمهة بالراحة الى ان ظهر الامير محمود سلطان افغا نستان الفلجائي واغار على أيران بجيوشه واكتسحها امامه ومصل اخيرًا الى مدينة اصفهان وحاصرها مدة ودافع عنها الشاء حسين دفاعًا محمودًا الا ان خيانة بمض بطانته افسدتعليه

الحال حتى اضطر اخيرا ان يتنازل عن الملك للامير محمود الغلجائي ولكنه قبل ان يخلم نفسه عن كرسي المملكة نزل الى الاسواق حافياً واخذ يطوف في شوارع اصفهان وهو يصبح قائلاً « لاتحزنوا ايها الناس على فراقى عنكم لان الشاه محمود اهو اخبر مني وادرى في تدبير اموركم واصلاح شأنكم لاسيا في ادارة الحروب وسياسة الاحكام » وكان اكثر سكان المدينة يشون وراء وهم يبكون وينتحبون

على فراقه . وسنذكر استيلاء الشاه محمود على دولة ايران بأكثر تفصيل في ذكر الدولة الغلجائية فراجمه هناك

وكان الشاه حسين اخر ملوك الدولة الصفوية الشهيرة و باستيلاء الافغانيين على اصفهان سنة ١١٣٥هـ هـ انقرضت هذه الدولة والبقا لله وحده

## الدولة السعدية بمراكش

(تميد) تدعى هذه الدواة بدولةالاشرافالسمديين ويقال لهادولة الاشراف لاتصال نسبهم بآل الديت الـكرّ يم ويقال لها دوله السمديين او الدولة السمدية لسمد الناس بهم واول مرقاء بالمالك من هذه الدولة ابوعبد الله محمد القائم بامرالله كان السلطان ابو العباس شمماً شجاعً حسن التدبير وكان اخوه ابو عبد الله الشيخ اصغر منه سناً وكان تحت طاعته • وكان السلطان ابو العباس يستشيره سيم اموره و يفاوضه في مهماته و يستمين بنجدته في الحروب والمعارك و يسفيي م برأبه في الحوادث الحوالك فكانت كاتما واحدة الى ان دخل بنهما الوشاة فافسدوا قلوبهما واففي

الحال الى الحرب والفتال وانفسم الجند حزبين وانصرفت كل طائفة الى متبوعها ونفاتلا مدة · وكانت جل القبائل السوسية الى الشيخ منذ نركه ابوه عندهم عنــد انتقاله الى آفغال كما من فاستفجل أمره وغلب على اخيه ابى العباس واستولى على مابيده واحتمت

٦٨٧ — ابوعبد اللّه محمدالمهدى المعروف بالشيخ ابيه ابي عبد اللّه

كلة اهل السوس عليه ثم اودع اخاه واولاده السجن وكان ذلك سنة ٩٤٦ هـ

من سنة سنة ١٩٤٦ – ٦٦٩ هاو من سنة ٣٩٥ – ١٥٥٧ م

ولما استقل ابو عبد الله الشيخ بالممكة صرف عزمه الى جهاد البرنقاليين واخراجهم من المغرب فحاربهم وانتصر عليهم واخرجهم من حصن فونتي سنة ٤٧٦ هـ ومن حصن استى سنة ٩٤٨ هـ ولما رأى البرنقاليون شدة نكابتـــه فيهم خافوا سطونه وتركوا

وتر بصت من الدّخول في طاعته انقاء الوطاسيين وارنياباً من امره الى ماذا يؤول واستمر الحال الى سنة ١٩٥١ هـ فانقادت له حينئذ و بايعه الهالم فقدمها واستولى عليها و ولما صفت له مراكش واعالها طبحت نفسه الى الاستيلاء على بقية بلاد الغرب وامصاره وقطع جرثومة الوطاسيين من سائر افطاره فجمع الجموع ونقسدم يهم الى اعمال فاس فاعتم مكذاسة ثم نقدم يفتح بلداً المدا ومصرًا الى ان اتى عليها المجمع واخيرًا

حاصرحضرة فاس والحَّعليها القتال حق ضاق الامرعلى الهلما جدًّا فنزلوا على حكم السلطان ابي عبد الله الشيخ السعدي وفقوا له ابواب المدينة فلخلها وذلك سنة ٩٥٦ هـ وقبض على ابي العباس احمد الوطامي وفتله وجماعة من اهله ولم ينجُ منهم الا ابو حسون بن محمد الشيخ الوطامي فانه تمكن من الهرب ولحق بالجزائر فشكوا اليه امرالبرنقال ببلادهم وشدة سوكتهم واستطالتهم عليهم وطلبوا منه ان ينتقل اليهم هو وولده ولي العهد المذكور فاجابهم الى ذلك ونهض معهم هو وابنه ابو العباس الى الموضع الممروف بآفال من بلاد حاحة بعد ان استخلف ابنه الاصغر ابا عبد الله عمدًا الشبخ بالسوس ليرتب الامور ويهد المملكة واستمر ابو عبسد الله القائم بأمر الله

### ( ۱۸۲) - ابو العباس احمد بن ابی عبد الله محد

بمكانه من آ فغال مسموع الكلة الى ان نوفي سنة ٩٢٣ ه

من سنة ٩٢٣ — ٩٤٦ ه او من سنة ١٥١٧ — ٩٣٥ م

وتولى بعده ابنه وولي عهده ابو العباس احمد الاعرج ابن ابي عبـــد الله القائم بامر الله فسلك مسلك ابيه من جهاد البرلقال وكانت له معهم وقائع مشهورة انتصر في جميعها حتى بعد صبته والتشرفي البلاد ذكره واهرع اليــه الناس من كل جانب ودخلت في طاعته سائر البلاد السوسية وكانبه امرائه هنئانة اصحاب مراكش يخطبون مودته ويرومون

ولما استولى السلطان ابو العباس احمد الاعرج على مراكش وصفا له امرها اتصل خبره بصاحب فاس ابي عبد الله الوطاسي المعروف بالبرنقالي فاقبل في جموع عديدة · فلما رأى ابو العباس ما لا طاقة له به نحصن براكش وشحن اسوارها بالرماة والمقاتلة وزحف الوطاسي الى الحضرة فنصب عليها الانفاض ووالى عليها الرمي اباماً واشتد الامر على الناس · ثم بلغ ابا عبد الله الوطاسي بان بني عمه قاموا عليه بفاس فاً فرج عرف مراكش وانكفاً مسرعًا الى فاس و بعدان اسكن الفتية بها عزم على اعادة الكرة على مراكش وانكفاً مسرعًا الى فاس و بعدان اسكن الفتية بها عزم على اعادة الكرة على

السمدبين لكنه توفي قبل اتمامغرضه سنة ٩٣١ وتولى بعده اخوه ابوحسون نم حلع سنة ٩٣١ وتولى بعده الله وهــذا حالما جلس على ٩٣٢ هـ وتولى بعده ابن احيه ابو العباس احمد بن ابي عبد الله وهــذا حالما جلس على كرمي السلطنة بفاس اهتم بامر السمدبين وجمع الجموع المتالح فكائت له معهم وقائع

مشهوره كوقعة آنماي ووقعة ابي عقبة وغيرها انتصر السعديون في حجيعها فاضطر ابو العباس الوطامي ان يعقد مع ابي العباس السعدي صلحًا يعترف له بمراكش والسوس واستقركل منهما بعمله الى ان كان ما نذكره ان شاء الله تعالى

علمه في قبور اجداده ومما كتب بالنقش على رخامة قبره هذه الابيات: أبا زائري هب لي الدعاء ترحماً فاني الي فضل الدعاء فقدير ﴿

وقد كان أمر الوَّمنين وملكهم اليَّ وصيقى في البـــلاد شــبير فها آنا ذا قدصرت ملقى بجفرة ولم ينن عسنى قائد ووزير تزودت حسن الظن بالله راحمي وزادي بجسن الظن فيه كثير ومن كان مشلى عالمـاً بجنانه فهو بنيــل العفو منــه جــدير

( ٩٨٩) ابو عبدالله محمد المنوكل على التربيه عبرالله

من سنة ٩٨١ ــ ٩٨٣ هـ أو من سنة ١٥٧٤ ــ ١٥٧٦ م

لما توفي السلطان الغالب بالله بخضرة مراكش كان ابنه محمد بفاس وكان

وقد حاء ان الله قال ترحماً الى ما يظن العبدبي سيصير

ولى عهد ابيه فاحتمم اهل الحل والعقد بمراكش واستأنفوا له الديمة وكتبوا بها اليه

وهو بفاس أوائل شوال سنة ٩٨١ ه فبايعه اهل فاس وتم أمره وتلقب المنوكل على الله ولما توفي السلطان الغالب بالله ابن السلطان محمد الشيخ كان اخواه ابو مروان

عبد الملك بن محمد الشبخ وابو العباس احمد بن محمد الشيخ مقيمين بالجزائر وقد هر با اليها خوفًا على انفسهما منه فلما علما خبر موته داخلا النرك المستواين على

المفرب الاوسط في مساعدتهما على استخلاص المغرب لها فاجاب الترك صريخها و بعثوا معهما العساكر فتقدم أبو مروان عبد الملك واخوه ابو العماس بعساكر الترك حتى انتهوا الى الموضع المعروف بالركن من احواز فاس . فلما سمع السلطان

أبو عبد الله محمد المتوكل على الله بذلك برز للقائهم بنفسه ولما التقى الجمان خالف على المتوكل على الله اغلب عساكره وانضموا الى جيش عميه فلما رأى المتوكل على الله ذلك ارتاع جنًّا وأيقن الهزيمة وانقلب راجمًا الى فاس وبعد أن أخذ

من السنة المذكورة

ولما فتح السلطان ابو عبد الله حضرة فاس في التاريخ المنقـــدم ناقت نفســـه الى الاستيلاء على المغرب الاوسط وكان يعز عليه استيلاء الترك عليه مع انهم اجانب من هذا الاقليم ودخلاء فيه فيقبح باهله وملوكه ان يتركوهم يغلبون على بَلادهم لا سيما وقد ذَّ البهم عدو من اعدائه وعيص من اعياص اقتاله فرأى الشيخ من الرأي واظهار القوة في الحرب ان يبدأهم قبل ان يبدأوه فنهض من فاس قاصدًا تلسان في جموعه الى ان نزل عليها وحاصرها تسعة اشهر وفتحها عنوة بوم الاثنين ٢٣ جماديالاولى سنة ٩٥٧ هـ واخرج الترك منها ، لكنه لم يستقرّ بها طوبلاّ حتى كرن عليه الاثراك واخرجوه من تلسان فعاد الى مقره في فاس

ولم يزل ابوحسون بالجزائر عنــد تركها يحسن لهم الاستيلاء على المفرب حتى وافقوه ُ واجابوه' الى ماطلب ونقدم ابو حسون وجيش الأرك بقيادة صالح باشا حتى انوا فاساً

فبرز اليهم السلطان أبو عبـــد الله الشيخ وقاتلهم لكنه انهزم اخـــيرًا وفرٌ من أمامهم فاستولى ابو حسون والثرك على فاس ودخاوها في ٣ صفر سنة ٩٦١ هـ اما السلطان ابو عبد الله الشيخ فلحق بمراكش وصرف عزمه لقتال ابي حسون فاستنفر قبائل السوس وجمع الجوع وزحف الى فاس فدارت بينــه وبين سلطانها ابي حسون حروب شديدة كانَّ الظفر في آخرها للشيخ فقتل ابا حسون واستولى على فاس وصفا له المغرب. وكان استيلاءالسلطان الشيخ على فاس يوم السبت ٢٤ شوال سنة ٩٦١ ﻫ واستمربها الى ان توفي مقتولاً قتله غيلة بعض مواليه سنة ٩٦٤ ه في آخر ذي الحجة.

## - ابو محر عبر الله الغالب بالله بي محمد الشيخ

من سنة ٩٦٥ – ٩٨١ هـ أو من سنة ١٥٥٧ – ١٥٧٤ م

وتولى بمده ابنه ابو محمد عبد الله ولقب الغالب بالله ولم يحدث في أيامه فتن ولا حروب فساد الأمن في البلاد وعم المدل وصرف هو همه الى اصلاح البـلاد و بناء العارات وتنشيط الزراعة والصناعة فخطت مراكش في آيامه خطوة واسمة في سبيل المظمة والتقدم وتوفي يوم الجمة ٢٨ رمضان سنة ٩٨٢ هـ فدفن مأسوفًا جهم الى مرما كش فسيمع به السلطان أبو مروان نخرج للقائه مخالفه المنوكل وسلك طريقًا غير طريقه وقصد مراكش فدخالها باتفاق أهلها · وبلغ الخبر ابا مروان باستيلاء المتوكل على مراكش فرجع عوده على بدئه الى أن وافي الحضرة فحاصره

بها وكتب الى اخيه ابي العباس أحمد عامله على فاس أن يأتيه بجيش منها فأناه به أحمد مسرعاً . ولما جام احمد بجيش فاس اسلم المتوكل شيمته من اهل مراكش وفر الى السوس وتيمه احمد وكانت بينهما حروب انتصر فيها احمد . اما اهل مراكش فبقوا متادين على الحصار الى ان اتفق السلطان ابو مروان مم اعيان

مراكش فبقوا متمادين على الحصار الى ان اتفق السلطان ابو مروان مم اعيار جراوة فادخلوه من بعض الاسوار والانقاب واستولى هايما اما المنوكل على الله فانه بعد توالي الهزائم عليه فر الى جبل درن ومنه الى باديس فاقام بها مدة ثم ذهب الى سبتة ثم دخل طنجة واستنجد بدون سباستيان ملك البرتفال فاغننمها فرصة للتداخل في شؤون المغرب فنهض بجيش كثيف قبل

بلغ ٤٠ الفا واجاز البحر الى طنجة ومن هناك تقدم بجيشه ومعه أبو عبد الله محمد المتوكل على الله الى داخل بلادالمنرب واكتسم أطرافه . ولما علم السلطان عبد الملك بقدوم هذا الجيش العرمرم اسلنهض همة اهل المغرب الجهاد المسدو وطاول الفرنج حيلة منه لكي ينوغلوا في داخلية البلاد فينقض عليهم . فلما وصل البرتقاليون الى وادي المخازن وجدوا جيش السلمين على استمداد تام المقالمسم

فالتغی الجمان يوم الاثنين منسلخ جمادی الاولی سنة ٩٨٦ هـ الموافق ١٤ أغسطس سنة ١٩٧٦ م فدارت بينهما حرب شديدة انتصر فيها المسلمون انتصار ا مبيناً وكسروا البرتقاليين كسرة شسنيمة وقتاوا ملكهم سباستيان ولم ينج منهم الآطويل الممر و ومن الغريب ان السلطان ابا مروان عبد الملك لم يعلم بنتيجة هذه الحرب لانه توفي عند الصدمة الاولى وكان مريضاً فكتم حاجبه مولاه رضوان خبر موته وصار يصدر الاوام الى قواد الجيش عن لماله حتى تم الظفر المسلمين

وقتل المنوكل في هذه الوقعة أيضاً

منها ما يمزعليه من الذخيرة خرج عـلى وجهه الى مراكش لا يلوي على شيء وذلك في شهر ذي الحجة سنة ٩٨٣ هـ

٩٦٠ \_ ابو مروال عبدالملك المنصم بالله بن محمدالشيح

من سنة ٩٨٣ – ٩٨٦ ه أو من سنة ١٥٧٦ – ١٥٧٨ م ولما انهزم المتوكل على الله واجفل الى مرا كش الفدم عمه ابو مروان الى

فاس فدخلها واستولى عليها يوم الاحد ٧ دي الحبحة سنة ٩٨٣ هـ و بايمه الهلها والمتب بالله ثم طمحت نفسه الى اتباع ابن الحيه الى مراكش ولما عزم على النهوض اليه طالبه النرك بأن يردهم الى بلادهم وان يمطيهم ما اشترط عليه

على النهوض اليه طالبه النرك بأن يردهم الى بلادهم وان يعطيهم ما اشترط عليه من المال فأعطاهم ما طابت به نفوسهم وركب لوداعهم الى نهر سيوا ثم رجع الى قاس

ثم نهض السلطان عبد الملك من فاس في جنده وتقدم الى البلاد المراكشية قاصدًا حرب ابن اخيه وتشريده عنها . ولما سمم ابن اخيه بخروجه اليه وقصده اياء تبيأ لملاقاته وسار الى منازلته فالتق الجمان بموضم يسمى خندق الريحان

بالفرب من احواز سلا فكانت الهزيمة ايضًا على المتوكل على الله وفر من الممركة ولحق بمراكش ولحق براكش فتبعه أبو العباس أحمد بن محمد الشبخ فلما سمع المتوكل باتباعه فرعنها الى جبل درن ودخل ابو العباس احمد مراكش نائباً عن أخيه وأخــند له

وتهم الله على أثر فعاد الى مراكش وأقام بها وبعث أخاه ابا العباس احمد الى فاس ' نائبًا عنه بها

الله الله الله الله المتوكل على الله فبمد فراره عن مراكش جمل يجول بلاد السُوسُ ويتنقل في قبائلها واحيائها الى أن التفت حوله عصابة قوية فقادهم وجاء

فيه من الشدة راسل جو ذر باشا في الصلح على ان يدفعله حالامصاريف الحرب وجزية سنوية وكانت عساكرجو ُذر باشا قدتعبت من الفنال بعدهذاالسفر الطويل فقبل منه هــذا الصابح وعاد الى تنبكتو ومن هناك كتب الى السلطان المنصور بالنصر وبما أتفق عليه من امر الصابح وانتظر الجواب · ولما للغ المنصور خبرالصلح اشتد غيظه على جوَّذر باشا و بعث عسكرًا آخر بقيادة محمود باشا أخى جوَّذر باشا وقلده القيادة العامة لعساكره وعزل جو ذر باشا وأمره أن يستولى على كاغو ويقطم منها داءر آل سكية المستولين عليها · فخرج محمود باشا في من معه وقطع القفر في نصف المدة التي قطمه فيها جو ذر باشا ووصل الى تنبكتو سنة ١٠٠٠هـ فاراح بها ثلثا واتحد مع عساكر جو ذر باشا ثم تقدم بالجميع الى مدينة كاغو قاعدة ملك السلطان اسحق سكية . فيجمع اسحق جيشاً اكثر منالاول وبرزللةا· محمود \_ باشا ومن معه و بعد قتال شديد انهزم اسحق سكية وفر الىالقفرفتقدم محود باشا ودخل مدينة كاغو واستولى عليها باسم السلطان المنصور . وبعد ان استراح بها اياماً ترك الحاه جؤذر باشا بمدينة كاغو وخرج هو يثتبع السلطان اسحق سكية فكانت له ممه ثلاث وقائع انتصر محمود باشا في جميمها واستولى على اموال اسحق سكية وحرمه وفر الى القفر وهلك فيه . ثم عاد محمود باشا الى مدينة كاغو وكتب الى مولاه المنصور بالفتح. ولما بلغه هذا الفتح كان عنده ذلك اليوم عيدًا مرف الاعياد اخرج فيه الصدقات واءتق العبيد واقام مهرجاناً عظيما بظاهوالحضرة ونظم الشمراء قصائدهم ورفعوا امداحهم واجازهم بما تحدث به الناس دهراطو يلاومماقيل في ذلك من الشمر ما انشده الكاتب ابو فارس القشتالي جيش الصباح على الدجا متدفق فبهاض ذا لسواد ذلك بمحق وكأ.ه رايات عسكرك الــتي طلعت على السودان بيضاً تخفق نشرت لنطوي منه ليلا دامساً اضحى بسيفك ذي الفقار يمرق

سحقا لاسحق الشقى وحزبه

ارسائهر علم المحال وجوارها في كل مخلبها غراب ينعق

فلقد غدا بالسيف وهو مطوق

## ٩٩١ \_ أبوالعياس أحمد المنصور به محمد الشيخ

من سنة ٩٨٦ – ١٠١٢ هاو من سنة ١٥٧٨ – ١٦٠٣م

و بمد ان توفي السلطان ابومروان عبدالملك وكتم حاجبه خبر موته حتى تم النصر للمسلمين كما تقدم ذاع الحبر حينئذ و بايم اهل المغرب لاخيــه ابي المباس احمد

ولقب المنصور وكان السلطان المنصور شجاعًا مقدامًا حسن الندبير عظيم السياسة فساس

الرعية بحكمة وفطنة لامزيد عليهما حتى عم العدل وساد الآمن وبلفت دولة مراكش في ايامه الى اعلى درجات القوة والمظمة وهو اعظم سلاطين هذه الدولة

السمدية لم يقم قبله منها ولا قام بمده من هو اعظم منه · وكان محباً للغزو والفتح فطمحت انظاره الى التغلب على بلاد نيكورارين وتوات من ارض الصحرا · فبعث اليها جيشاً كثيمًا و بعد قنال شديد انقصر جيش المنصور واستولى على تلك النواهي سنة ، ٩٩ ه فذاع صيت السلطان المنصور في اقطار السودان وارسل اليه سلطان

الى الاستبلاء على جميع بلاد السودان ولكنه تهيب من ذلك وصار يقدم رجلاً و يوخر الحرى الى ان كانت سنة ٩٩٧ ه فقوي عزمه واشتغل بتجهيز آلة الحرب وما يحتاج اليه الجيش من آلة السفر ومهماته وبعد ان تم له تجهيز ما اراد ارسل

برنو يهاديه ويدخل في بيمته فقبل المنصور منه ذلك . ثم سمت همة المنصور

وما يحتاج اليه الجيش من آلة السفر ونهماته و بعد ان تم له تجهيز ما اراد ارسل جيشاً كثيمًا بقيادة مولاه جو در باشا فنهضوا من مراكش في يوم ١٦ ذي الحجة سنة ٩٩٨ ه فمروا بتانسفيت ثم بدرعة ثم دخلوا القفر وساروا الى مسدينة تنبكتو

سنة ٩٩٨ ه فمروا بتانسفيت ثم بدرعة ثم دخلوا القفر وساروا الى مسدينة تنبكتو ثفرالسودان فاراحوا بها اياماً ثم ساروا قاصدين كاغو وملكما اسحق سكية · ولما سمع اسحق سكية بقدومهم اليه احتشد امم السودان وقبائله و برز لقتال اهـل الفري مالنة الحملان متقاتلا مرسولها حداد الما نا المالية مرسًا له

المغرب والنتمى الجمان وتقاتلا وصبر اهل سودان امام نار المدافع صبراً لم يسمع بنه حق فني اغلبهم فلاذ الباقون بالفرار ودخل السلطان اسحق سكية كاغو وتحصن بها وتقدم جوّ ذر باشا بعسا كره وحاصره وضيق عليه فلما رأى اسحق سكية ماهو

م اكش وذلك سنة ١٠٠٥ هـ ورجع المأمون الى فاس واستقر بها الى ان كان من الورته على ابيه ما يأتي ذكره كان محمد الشيخ ابن السلطان المنصور الملقب بالمأمون عاملاً لابيه على فاس

والكمده كان سيء السيرة مدمناً للغمر سفاكاً للدماء غير مكتبرت بامور الدين . فلما علم الناس منه هذا الفساد شكوا امره الى والده المنصور فارسل اليه ينصحه فلم ينتصح ويردعه فلم يرتدع . فلما رأى المنصور ما عليه ابنه من خلافه وعدم طاعته لاوامره عزم على الذهاب الى فاس ليؤدب انه بما يكون رادعاً له وعبرة

ينتصح ويردعه فلم يرتدع . فلما رأى المنصور ما عليه ابنه من خلافه وعدم طاعته لاوامره عزم على الذهاب الى فاس ليؤدب انه بما يكون رادعًا له وعبرة لفيره فسمع المأمون بالخبر فعزم على اللحاق بتلمسان واستنجاد الترك على اليه وفلما بلغ المنصور ما عزم عليه ابنه المأمون من الذهاب الى تلمسان تخلف عن الحروج من مراكش وكتب الى ابنه يلاطفه ويأمره ان لا يفعل وولاه سحالسة الحروج من مراكش وكتب الى ابنه يلاطفه ويأمره ان لا يفعل وولاه سحالسة

فلما بانع المنصور ما عزم عليه ابنه المامون من الذهاب الى تلمسان تتخلف عن الحروج من مراكش وكتب الى ابنه يلاطفه ويأمره ان لا يفمل وولاه سحلاسة ودرعة وتخلى له عن خراحهما فاظهر المأمون الامنثال وخرج يوم سجلاسة هلما انفصل عن فاس ندم و رحم اليها واجمع على الانتقاض . ولما على المصور بالخبر خرج في جيش كثيف الى فاس وسبق خبره و بفت المأمون على حين غملة منه فلما رأى عساكر ابيه قد احاطت به لاذ بالفرار فارسل المأمون من يتمقبه فقبض عليه واتى عساكر ابيه قد احاطت به لاذ بالفرار فارسل المأمون من يتمقبه فقبض عليه واتى به الى ابيه في خبر طويل فاعتقله بسجلاسة ودخل المنصور دار الملك من قاس المدر من الغافر ما المائد ما المائد من الغافر من الغافر من الغافر من فاس المدر در الملك من قاس

به الى الله في خبر طويل فاعدةله بسجلاسة ودخل المنصور دار الملك من فاس الجديد وشكر الله على ما اولاه من الظفر والنصر من غير اراقة دماء وذلك سنة ١٠١١ هـ وفي سنة ١٠١٦ هـ التشر الوباء بالمعرب فتوفى به المنصور بفاس بوم الاثنين وفي سنة ١٠١٢ هـ التشر الوباء بالمعرب فتوفى به المنصور بفاس بوم الاثنين

۱۳ رميم سنة ۱۰۱۲ هـ ودفن بعاس ومما ننش على رخامة قبره هذه الابيات هذا ضريح ننغدت به المعالمي تفتخر احمد منصور اللوا لكل مجد مبتكر يا رحمة الله اسرعي بكل نعمى تستمر وباكري الرمس بما ۴ من رضاه منهمر رام النجاة وكيف ذاك وخلفه من جيش جوانزرك الفضنفر فيلق جيش اواخره ببابك سيله عرم واوله بكاغو محدق وهي طويلة :

ومن آثار المنصور قصر البديع الذي بناه في حضرة مراكش وصرف عليه اموالاً طالة واستغرق بناؤه من سنة ٩٨٦ ــ ١٠٠٣ ه حتى جاء قصرًا يقصر اللسان غن وصفه ومما قبل فيه

الأسان غن وصفه ومما قبل فيه كل قصر بمد البديم يذم فيه طاب المجني وطاب المشم منظر را ثق وما بم غير وثرى عاطر وقصر اشم ان مراكشاً به قد تباهت مفخراً فهي إملاالدهر تسمو و بقي المنصور كل مدة ملكه سلطاناً مطاعاً مهيباً لم ينازعه الامر احد المي ان كانت سنة ١٠٠٣ ه فنار عليه الناصر ابن السلطان النمالب بالله وكان من خبره

كانت سنه ١٠٠٣ ه فتار عليه الناصر ابن السلطان القالب بالله وكان من خبره انه كان في ايام ابيه عاملاً له على تادلا ولما توفي ابوه وقام بالامر اخوه المتوكل قبض على الناصر فاعتقله فلم يزل معتقلاً عنده سائر ايامه الى ان قدم المقتصم بالله بجيش الترك وانتزع الملك من يد المتوكل كما مرّ فاطلق الناصر من اعتقاله واحسن اليه فلم يزل عنده في ارغد عبش إلى ان توفي المقتصم يوم وادي المخازن

وافضى الأمر الى المنصور فقر الناصرالى آصيلاً وهي الفرنج يومثلا ثم عبر البجر منها الى المنصور فقر الناصرالى آصيلاً وهي الفرنب بقصد تفريق الله الله المنافياً وبقي بها مدة طويلة الى انسرحه ملك اسبانيا الى المفرب بقصد تفريق كامة المسلمين واحداث الشقاق بينهم فخرج الناصر بمليلة ونزل بها في ٣ شمبان سنة ١٠٠٣ ونسامه به الفوغاء والطفام من اهل تلك البلاد فاقبلوا اليه وتوفرت جيوشه واهنز المفرب بأسره لذلك ، ثم خرج الناصر من مايلة قاصداً اكازا فدخلها واحنوش عليها ونزحت اليه القبائل المجاورة كالبرانس وغيرهم ولما بالم المنصور خبره

واسنولى عليها ونزحت اليه القبائل المجاورة كالبرانس وغيرهم ولما بلغ المنصور خبره اهمه الامر جوئرا وخاف الهاقبة و بعث اليه جيشاً وافراً فهزمهم الماصر واستفحل امره وتمكن ناموسه · فارسل المنصور اليه جيشاً كثيماً بقيادة ابنه وولي عهده المأمون فخر ج اليه في تمبية حسنة وهيئة نامة فلما النتى الجمان المهزم الماصر وفر

شمبان سنة ١٠١٥ هـ واخذ البيعة على اهلها لا ببه . اما ابوفارس فبقى فارًا الى ان قتل سنة ١٠١٨ هـ

٩٩٤ \_ محمد الشيخ المامون بهاحمدالمنصور

من سنة ١٠١٥ – ١٠١٧ ه او من سنة ١٣٠٧ – ١٦٠٩ م

فحاص المغرب للسلطان محمد الشبخ اللقب بالمأ مون· وكان الـ لطان زيدان

ابن احمد ( فصل ٦٩٢ ) لما فر من فاس الى تلمسان كما مرَّ اقام بها مدة واستمد ترك الجرائر فلم يصغوا له فلما يئس منهم توحه الى سجلاسة فدخلها من غير قتال ثم انتقل عنها الى درعة ومنها الى السوس · وكان عبدالله بن الشبخ لما اسنولى ·

على مراكش من يد عمه ابي فارس واستولى عليها وخطب فيها لا يه اساء السيرة بما لا طقة للماس باحتماله فلما اشتدت وطأته على المراكشيين بعثوا الى السلطان زيدان بمكانه من بلاد السوس وطابو<sub>ا</sub> اليه ان يقدم اليهم على ان ينصروه على

امره فقدم البهم واخرج عبا الله بن الشيخ من مراكش واستقر بها وذلك في اواخر سنة ١٠١٥ هـ

اما عبد الله بن الشيخ ففر ناجبًا بنفسه الى ابيه بفاس فلما رأى السلطان

محمد الشبخ ما حل بابنه قامت قيامته وجهز جيشًا كثيفًا وسيره بقيادة ابنه عبـــد الله المذكور لقنال السلطان زيدان فتقدم عبد الله بن الشبخ في عساكر ابيه الى مراكس فوصلها في شعبان سنة ١٠١٦ ه و برز السلطان زيدان لفناله اكمنه انهزم

امامه وفر ماجيًا بنفسه وظل يتنقل بالجبال الشامخة الى ان كان من خبره ما سنذكره ان شاء الله تعالى . ودخل عبد الله بن الشيخ مراكش واستولى عليهـــا واساء السيرة في اهلها اكثر من الاول حتى ضاق الامر على المراكشهن جدًا · واخبرًا ـ

هر بت شرذ.ة من اهل مراكش الى جبل جيايز واجتمع هنـــالك منهم عصابة واتفق رأيهم على ان يقدموا للخلافة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد

ند" كذكره العطر وطببي ثراه مرن وافق تاریخ الوفسا 🛭 ة دون تفنید ذکر مقدد صدق داره عند مليك مقتدر

## ابو المعالى زيدانه به احمد الم صور الم صور

سنة ١٠١٢هـ أو سنة ١٦٠٣ م

اً توفي أحمد المنصور تولى بعده أبنه أبو الممالي زيدان بفاس وكان أخوه ابو فارس بمراكش فاخذ البيعة على اهلها انفسه · ولما علم زيدان بمبايعة اهل

مراكش لاخيه ابي فارس خرج من فاس انتتالهم فاخر ج ابو فارس الحاه المأمون من محسه وامدًاه بجيش كثيف اقتال زيدان بعد أن أخذ عليه المواثيق أن لا ينتقض عليه اذا ثم له النصر فبرز المأمون وقاتل زيدان وانتصر علبه وهرب زيدان الى فاس فتعقبه المأمون اليها فهرب منها ولحق بتلمسان واقام بها الى ان

ابو قارسی سی احمد المنصور - ابو قارسی سی احمد المنصور

كان من خبره ما نذكره ان شاء الله تمالي

من سنة ١٠١٧ -- ١٠١٥ هـ او من سنة ١٦٠٣ - ١٦٠٦ م

واستقر ابو فارس بملك مراكش واستتبامره الا انه لم بهنأ بالملك لان الحاه محمدًا الشبخ المأمون لما طرد ابا المعالي زيدان من فاس واستولى عليها طلب

البيمة من اهلها لنفسه فأجابوه الى ما طلب و بعد ان استقر امره بها ارسل جيشاً بقيادة ابنه عبدالله لاستخلاص مراكش من اخيه ابي فارس . فسار عبدالله بن الشيخ لحرب عمه وبرز عمه ابو فارس للقائه وبعد قتال شديد انهزم ابو فارس ونهبت محلة وفر هو بنفسه الى مسفيوة ودخل عبدالله بن الشبخ مراكش في ٢٠

ولما سمع السلط ن زيدان وهو بمراكش بمقتل مصطفى باشا نهض الى فاس وجاء على طريق الجبل وكأن الاسبانيون يومئذ قسد نزلوا على المرائش وحاولوا الاستيلاء عليها وذلك باذن الشيخ كما سيأتي . وكان عبــد الله بن الشبيخ بناس فسمع بنزول الاسبانيين على العرائش فتهيأ لحوادهم • و بينا هو قد نهض لذلك اذ أقبل السلطان زيدان من ناحية أدخسان وقد انزل بها محلته وتقـدم الى جهة فاس وضرب بانقاضه فانهزم الناس عن عبد الله ودخــل السلطان زبدان فاسأ

وامر، عساكره بهُبها فلم يبقوا لاهلها شيئًا . ثم جمع عبدالله بن الشبخ جموعًا واعاد الكرة وقاتل السلطان زيدان وهزمه واخرجه عن فاس واستولى عليها . اما السلطان زيدان فلما اعياه أمر فاس أعرض عنـه وصرف عنايتـه الى ضبط ما خلف وادي أم ربيع الى مراكش واعمالها وتوارث بنوه سلطنته على ذلك النحو من بمده . و بقي عبد الله بن الشبيخ بفاس الى أن توفي وقالم بأمر فاس من بمده ثوارها وسیابها علی ما نذ کره ان شا· الله تمالی · والاّ ن لله کر خــبر اســتیلا<sup>م</sup>

الاسبانيين على المرائش فقول. قد تقدم لنا ما كان من خبر السلطان محمد الشبخ المأ.ون وفراره الى المرائش فبمد ان أقام بها مدة رك البحر الى اسبانيا مستنجدًا بلكها فاشترط عليه فيليب الثالث ملك اسبانيا أن ينزل له عن ثفر العرائش فاجابه الشبيخ الى ما طلب فسير ممه عسكرًا فاستولى على العرائش في

٤ رمضان سنة ١٠١٩ ه وسلمها الى الاسبانيين كما اشترط على نفسه ثم تفدم الى تطاوين واستولى عليها • ولم يزل السلطان الشبيخ يجول في بلاد الفحص ويعد ف اهلها الى ان ملتهالقلوب واتفق الناس على قتله لما رأوا من انحلال عقيدته فقنلوهوفي

ه رجب سنة ۲۰۲۲ ه وفي سنة ١٠٣٠ هـ ثار بهلي السلطان زيدان شخص يدعي ابا العبــاس فاحمد

و يمرف مابي مملي وادعى انه من نسل العباس بن عبد المطلب فكثر جمعه وقوى امره وطمع في الملك فمقدم الى سعملاسة واستولى عليها عم استولى على درعة وتقدم الى مراكش فبرز السلطان زيدان لمثاله فانهزم امامه ودخل ابر ابي م لمي مراكش عليه فخرج عبد الله بن الشبخ لفتالهم والقبض على اميرهم المذكور ولما النقي الجمان انهزم عبد الله وولى اصحابه الادبارفخرج من مراكش مهزوماً في ٦ شوال سنة ١٠١٦هـ

ودخل محمد بن عبد المؤمن مراكش واستولى عليها لكنه احسن الى من نقم فيها من اصحاب عبد الله بن الشيخ فأساً ذلك اهل مراكشوكاتبوا السلطان زيدان بالجبل سرًا فاتاهم وخيم بظاهر البلد لمخرج محمد بن عبد المؤمن الى لقائه فانهزم

ابن عبد المؤنن ودخل السلطان زيدان مراكش واستولى عليها. ولما بالغالسلطان محمد االشبخ صاحب فاس خبر استيلاء السلطان زيدان على مراكش ثانية ارسل

اليه جيشاً كثيماً بقيادة ابنه عبد الله بن الشبيخ فبرز السلطان زيدان وقاتلهم وهزمهم واثبخن فيهم وفر عبد الله ناجبا بنفسهوسمع الشيخ بهزيمة ابنه فخاف العاقبة وخرج من فاس ولحق بالمرائش واحتل بالقصر الكبير ولحق به هناك ابنه عبد الله منهزمًا امام السلطان زيدان . ثم بعث السلطان زيدان جيشًا بقيـــادة قائد

عساكره مصطفى باشا لمنازلة فاس فسار اليها واستولى عليها في ذى الفمـــدة سنة ۱۰۱۷ ه

> ٦٩٥ ابو المعالى زيدانه بن أهمد المنصور ( ثانة ) من سنة ۱۰۱۷ ـ ۱۰۳۷ ه او من سنة ۱۳۰۹ – ۱۳۲۷م

وتقدم السلطان زيدان ودخل مدينة فاس واقام بها الى فاتح سنة ١٠١٨ هـ

ثم اتصل به خبر قیام بعض الثوار علیه بناحیة مراکش فنهض الیها بعد ان استخلف على فاس قائد جبوشه مصطفى باشا ولما انصل خبر نهوضه بمبسد الله بن الشيخ زحف الى فاس في من انضم اليه فبرز اليه مصطفى باشا والتقي الجمان ودارت بينهما رحى الحرب واجلت الوقعة عن مقنل مصطفى باشا وانهزام عساكره ودخل

عبد الله بن الشبخ فاساً وذلك في يوم ١٧ ر ببـم الثاني سنة ١٠١٨ هـ

#### 🗸 🎮 🗀 ابويزيد الوليد بن نړيدانه

من سنة ١٠٤٠ -- ١٠٤٥ هـ أو من سنة ١٦٢١ -- ١٦٣٦١ م

لما قتل السلطان عبد الملك بن زيدان في التاريخ المتقدم بو بع اخوه الوليد ابن زيدان وكان الوليد ابن الهريكة منظاهرًا بالديانة حتى رضيته الخاصة والعامة الا انه كان شديد الوطأة على الاشراف من اخوته و نني عمه حتى افنى اكثرهم وكان مع ذلك محبًا للعلم والعلماء ماثلا اليهم بكلينه متواضعًا لهم و ولم يزل امره مستقرًا بمراكش الى ان قتله بعض مماليكه يوم الخيس ١٤ ومضان سنة ١٠٤٥ هـ

#### ۱۹۸ - ابو عبدالله فحمد بهزيدان

من سنة ١٠٤٥ – ١٠٦٤ هـ او من سنة ١٦٣٦ –١٦٥٣ م

لما قتل السلطان الوليد كما نقدم اختلف الناس في من يولونه عليهم ثم اجمع رأيهم على مبايمة اخيه محمد الشيخ فاخرجوه من السجن وكان اخوه الوليد قد سجنه اذ كان يتخوف منه الحروج عليه في يع براكش يوم الجمعة ١٥ رمضان سنة ١٤ ه . فسار في الناس سيرة جميدة وكان متواضماً في نفسه صفوحاً عن الهفوات محباً للسلم غير ميال اسفك الدماء الا انهكان منكوس الراية مهزوم الجيش و بسبب ذلك لم يصف له مماكان بيد ابيه واخوته الا مراكش و بعض اعمالها وقد ثار عليه رجل من هشتوكة خارج باب الحيس من مراكش وقاسي في محاد بته تميا شديداً ولم يزل يناوشه الفتال الى ان كانت له عليه الكرة ففرق جمه

ثم خرجت عليه أيضاً قبيلة الشياظمة فقصدهم والنق بجموعهم عند جبل الحديد فإنهزم هريمة شنما · وفي ايام السلطان بحمد الشبخ ابن زيدان قويت شوكة اهل الدلا · وزحف كميرهم محمد الحاج الدلاثي بساكر البرىر الى مكناسة فاستولى

« Y »

واستهلى عليها سنة ٢١ ١ه اما السلطان زيدان فلحق ببلاد السوس واستنجد بكبيرها ابي زكريا يحيى نءبد المنعم فانجده بجبش من أهل النجدة فتقدم بهم الي مراكش وقا ُل ابن ابي محلى وقتله واستخاص منه مراكش سنة ١٠٢٢ ه وفي المحرم فاتح سنة ١٠٣٧ ه توفي السلطان زيدان

### ٦٩٦ ايو مروانه عبد الملك بي مروانه

من سنة ١٠٤٧ ـ ١٠٤٠ هاو من سنة ١٦٢٧ ـ ١٦٣١ م ولما توفي السلطان زيدان بويع بمده ابنه عبد الملك ولما تمت له البيعة أار عليه اخواه الوايد واحمد فوقمت بينه وبينهما معارك وحروب الى ارب هزمهما واستولى على ما كان بيدها وفر احمد الى بلاد الغرب فدخل حضرة فاس يوم الجمة ٢٥ صفر سنة ١٠٣٩ هـ ف تسم بسمة الساطان وضرب سكته . وفي ٣شوال

من السنة عدا احمد المذكور على ابن عمه محمد بن الشيخ الممروف بزغودة فقتسله غدرًا بالقصبة . ولما كان ١١ ذي الحجة سنة ١٠٣٩ هـ اخذ احمدُ المدكور وسمين يفاس الجديد على يد قائدهم عابوو باها و بقي مسجوناً سبع سنين ثم خرج مستخفياً بين نساء سنة ٤٦ ١ ه واعان العامة بنصره ولم يتم امره ثم توفي قتيــــلاً في ٢٤

ذي القعدة سنة ١٠٥١ ه • وقد اتينا على ذكر اخبار احمد المذكور ملخصاً فيها مر وان تجاوزنا التاريخ وذلك الهلة اخباره وعدم تشنيت فكر القارىء الكريم ولنعود الى ذكر السلطان عبد الملك فرنه لما استقر أمره بمراكش أساء السيرة الى نفسه ويعدهم بالاحسان حتى وافتوه على الهنك باخيه فترصدوه حتى غفل البوا ون ودخلوا عليه قبته وهو ٠ثكي٤ على طنفسته ورموه برصاصة وتباولوه بإلخناجر

وقامت الهيمة بالمشور والقصبة فمخاف الوليد على نفسه من بعض قواد الجند فاخرج جنازة اخيه الى الشور حتى شاهد الناسُ ميتا فسكتوا وانقطع املهم · وكان مقتل ـ عباء الملك يوم الاحد ١٦ شمبان سنة ٤ ١ ه وانتظمت له مملكة مراكش ونواحيها . وفي ايامه في سنة ١٠٧٠ ه حدث قمط مفرط بلغ الناس فيه غاية الضررحتى اكلوا الجيف ولم بزل مستقيم الرأي بجراكش الى ان توفي بها سنة ٧٩ ١ ه . ولما توفي بابع الناس ولده ابا بكر بن عبد الكريم فيقي الى ان قدم المولى الرشيد بن الشريف وتقبض عليه وعلى عشيرته فقتلهم . ثم تتبع الشبانات فافناهم قتلاً واغرج عبد الكريم من قبره فاحرقه بالنار وانقرضت

## • • ٧ - وولة الاشراف العلوية الفيلالية بمراكش

دولة الشمانات والمقاء لله وحده

الشريف و بالملوية نسبة الى الامام على ن ابي طالب وبالفيلالية اقيامها بتافيلالت وأول من ملك من هذه الدولة المولى محمد ن محمد الشهريف بن على بن محمد بن على بن الحسن الداخل ابن القاسم بن محمد بن الحسن القاسم بن محمد بن محمد بن عرفة بن

(تمهيد) تدعى هذه الدولة بدولة الاشراف لاتصال نسبهم بالبيت النبوي

الحسن بن ابي بكر بن علي بن حسن بن احمد بن اسماعيل بن الفاسم بن محمد بن عبدالله الاشتر ابن محمد النفس الذكية ابن عبدالله بن الحسن المثني ابن الحسن السبط ابن علي بن ابي طالب ، واول من دخل منهم بلاد المفرب الحسن المداخل ابن القاسم بن محمد بن القاسم الى آخر النسب ، وكان دخوله في اواخر الماية السابعة

القاسم بن محمد بن القاسم الى آخر النسب · وكان دخوله في اواخر الماية اسابعة فاقام بسجلاسة وتعاقب بها نسله الى ان فشلت ريح السعديين وانحصر ملكهم في مقاطعة مراكش و بقي باقي المغرب تحت رحمة الثوار يتعلب عليه كل من حدثته نفسه بالسيادة وساعده الوقت · وفي ايام السلطان زيدان بن المنصور السعدي

ظهر شخص يقال له ابو حسون السملالي واستولى على النطر السوسي اولاً ثم تناول درعة . وكان محمد الشريف بن علي بسجلاسة . وكان له اعداء يقال لهم بنو الزير اهل حصن تابو عصامت فضايقوه وهو لم يقدر علي دفعهم فاستدعى ابا عليها ثم نقدم الى فاس فاءترضه ابو عبدالله المياشي المستولي عليها في ذلك الوقت. بجموع اهل المفرب ووقعت الحرب بينهما فانهزم العياشي وسار محمد الحاج لحصار فاس فرجع العياشي واعاد حربًا ثانية فننهزم محمد الحاج وعاد الى بلاده وذلك سنة ٥٠ ١ هـ. وفي سنة ١٠٥١ ه توفي العياشي صاحب فاس فطمع محمد

الدُّلائي في الاستيلاء عليها ولقدم اليها في جموعه وحاصرها ستة أشهر حتى ضاق الامر باهلما وغلت الاسمار أطلبوا الامان فامنهم واستولى على فاس واستفحل أمره وكان بينه و بين السلطان محمد الشيخ وقمة ابي عقبة فانهزم فيها السلطان وعجز عن مقاومة أهل الدلاء

وفي سنة ١٠٦٤ توفي السلطان محمد الشيخابن زيدان وتولى بعده ابنه

## ٩٩ - ايوالعباس احمد به محمدالشيخ

من سنة ١٠٦٤ – ١٠٦٩ هـ او من سنة ١٦٥٣ – ١٦٥٨ م

فقام مقام ابيه في جميع ماكان بيده الا ان حي الشبانات وهم الخواله قو يت شوكتهم في آيامه وغلظ امرهم عليه ووثبوا على الملك وراموا الاستبداد به فضا يقوم

وحاصروه بمراكش اشهرًا • ولما رأت امه ان الامر لا يزيد الا شدة كامته في -ان يذهب الى اخواله و يأخذ بقلوبهم و يزيل ما في نفوسهم عليه · فذهب البهم \_ فلما تمكنوا منه قتلوه في سنة ١٠٦٩ هـ وهو آخر من ملك من هذه الديلة وبموته

انفرضت الدولة السمدية وسبحان من لا يزول ملكه ولايبيد سلطانه لا اله الا هو هو العزيز الحكيم

وبما ان دولة الشبانات التي استولت على مراكش بعد انقراض الدولة

السمدية لم تطل مدتها رأيت ان اذكرها هما اتماماً للفائدة لما قتل ابو المباس احمد بن محمد الشبخ في التاريخ المتقدم لقدم كبير حيَّ الشبانات وهو الرئيس عبد الكريم فدخل مراكش ودعا الناس الي بيعته فما يعوه بها ثم الجمع رأيهم على بيغة المولى تحمد فباليموه ثسنة ١٠٥٠ ه في حَياة ابيه فاستنب امره واستحكت بيعته ثم شهر المولى محمد نبائية اليه تحسون السملالي واهل السوس بهلاد دارعة فتهمض في تجمع كثيف ووقفت بينها حروب شديدة اتجلت عن التصار المولى محمد وانهزام أبي حسون وفراره الى مسقط رأسه من ارض السوس التصار المولى محمد وانهزام أبي حسون وفراره الى مسقط رأسه من ارض السوس

قاسئولى المولى محمد على درغة واعالها وعظم صيته . ثم سمت محمة المولى تحمد الاستيلاء على المغرب . وكان الرئيس او عبدالله محمد الخاج الدلائي يومثل مستوليا على فاس ومكناسة واعالها وكان أشد قوة من الشريف واكثر جمماً فصلت بين الفريقين وقائم مشهورة اجلت عن الهزام الشريف واستيلاء الدلائي عاسحالية سنة ٢٠٠١ هـ ثم الوقد الصاح بنجا على إن ما حاذى الصحداء

على سجلاسة سنة ١٠٥٦ هـ ثم انعقد الصلح ببنها على ان ما حاذى الصحراء على سجلاسة سنة ١٠٥٦ هـ ثم انعقد الصلح ببنها على ان ما حاذى الصحراء الى جبل بني عياش فهو للمولى محمد بن الشريف وما دون ذلك الى ناحية الغرب فهو لاهل الدلاء واستمر الحال على ذلك الى سنة ١٠٥٩ هـ وفيها وقع الخلاف بن اهل فاس والدلائي صاحبها فراسل اهل فاس المولى محمد بن الشريف ليقدم عليهم على ان ينصروه و يدخلوا في دعوته فاسرع المولى محمد اليهم مدخرة فاسرع المولى عمد اليهم مدخرة فاسرع المولى عمد اليهم

بين اهل قاس والدلائي صاحبها فراسل اهل فاس المولى محمد بن الشريف ليقدم عليهم على ان ينصروه و يدخلوا في دعوته قاسرع المولى محمد اليهم ودخل فاساً في غيبة الدلائي ، فلما سمع الدلائي بما تم جمع جبشاً كثيماً ونقدم نحو فاس واخرج محمد بن الشريف منها واستولى عليها فلمحق المولى محمد بسجلاسة واستقر بها ولما يئس المؤلى محمد بن الشريف من فاس والمفرب صرف عزمه انجهيد عائر الصحواء و بلاد الشرق فاستولى على وجدة وشن الفارات على بلاد المغرب عائر الصحواء و بلاد الشرق فاستولى على وجدة وشن الفارات على بلاد المغرب

الاوسط حتى امتلاث ايدي اصحانه من الفنائم ثم انكفأ راجمًا الى تافيلاات واستقر بسجلاسة قاعدتها وفي سنة ١٠٦٩ هـ توفي المولى الشريف بن علي والد المولى محمد بن الشريف فتجددت البيمة للمولى محمد ولكن فارقه اخوه المولى الرشيد فخرنج الى الجبال و بقي متبقلاً في احيائها الى ان كان من امره ما نذكره حسون السملالي صاحب السوسودرعة ونزل له عن سجلاسة على أن يدفع عنه اعداء وكان ذلك سنة ١٠٤١ هـ فاستولى ابو حسون السملالي على سجلاسة وصارت بينه و بين المولى محمد الشهريف بن علي صدائة متينة فاعتظ بنو الزبير أهل حصن تابو عصامت وسموا جهدهم في الوشاية لدى السملالي حتى وقعت

اهل حصن تابو عصامت وسموا جهدهم في الوشاية لدى السملالي حتى وقعت بينه و بين الشريف عداوة عظيمة ، وكان للشمريف ابن يَدعى محمدًا فهذا لما رأى سمي اهل الحصن بالنساد على ابيه جم جماً بمن وافقوم وهجم على الخصن المذكر على حين غفلة من اهله واثخن فيهم و بالغ في النكاية حتى شفى صدر ابيه مما كان يجده عليهم ، ولما بالغ الحبر لابي حسون السملالي اغتاظ جدًا وارسل

لعامله على سجلاسة ان يحتال في القبض على الشريف · فامنثل امره وتقبض على المولى الشريف و بمث به الى السوس فاعتقله ابو حسون في قلمته هنائك مدة الى ان افتكه ولده المولى عمد بمال جزيل وعاد المولى الشريف الى سجلاسة في خبر

طُو يِل وَكَانَ ذَلَكَ فِي حَدُودَ سَنَةَ ١٠٤٧ هُ

۷۰۱ - المولى محمد به التبريف

من سنة ١٠٥٠ – ١٠٧٥ هـ او من سنة ١٦٤٠ – ١٦٦٤ تم لما قبض ابو حسون على الولى الشريف وسجنه عنده كان ولده المولى محمد

هجمهًا على اهلاك من بقي من اهل حصن تابو عصامت واستنصال شأفتهم وكان قد الموى عضده بعضالشيء بما اخذه من اموالهم في الوقعة السائفة فاتخدمد تغريب ابيه الى السوس جيشًا لا بأس به وانضم اليه جمع من اهل سجلياسة واعملها. وكان اصحاب ابي حسون السملالي قد اساؤا السيرة بسجلياسة ونصبوا حبالة الطمع في

اصحاب ابي حسون السملالي قد أساؤا السيرة بسيحلاسة ونصبوا حبالة الطعم في الناس حتى ملتهم القلوب . فلما قام المولى محمد واجتمع البه من ذكرنا دعاهم الى الا يقاع باهل السوس فاجابوه واعصوصبوا عليه وصرفوا عزمهم الى محمو دعوة ابي حسون من بلادهم فثاروا بماله للحين واخرجوهم عنها صاغرين بمد قنال شديد

# ۱۳۵۰ + ۷ - المظفر بالله أبو لنصر المولى اسماعيل به الشريف

من سنة ۸۲ ۱ – ۱۱۳۹ ه او من سنة ۱۲۷۲ – ۱۷۲۷ م

لما توفي المولى الرشيد بن الشريف كان اخزه المولى اسماعيل بن الشريف بمكناسة الزيتون عاملاعلى للاد المفرب فبلغه خبر موته فاجتمع الناس عليه وبايموه واتفقت كامتهم عليه ، ثم قدم عليه اعيان فاس واعلامها واشرافها بيمتهم وقدم عليه اهل المغرب كذلك الا مراكش واعمالها فائه لم يات منها احد لانهم كانوا قد بايموا بمد وفاة الرشيدلايي العباس احمد بن محرز بن الشريف فلما تحقق المولى اسماعيل خبر بيمة الي العباس بن محرز براكش نهض اليها في اواخر ذي الحجة المحاد المناسبة على المحاد المناسبة على المحاد المحاد المحاد المحاد المحدد المحدد

سنة ١٠٨٢ ه فبرز اليه اهلها فين انضم اليهم وقاتلوه فانتصر عليهم وهزمهم ودخل مراكش عنوة يوم الجمهة ٧ صفر سنة ١٠٨٣ ه ونجا ابن محرز فارا بنفسه · شم قفل السلطان الى مكناسة منسلخ ربيع اول من السنة · ولم يسنقر بها طويلاً حتى بلغه خبر انتقاض اهل فاس عليه ومبايعتهم لابي العباس احمد بن محرز المتقدم

ذكره فنهض اليهم في جموعه وحاصر فاساً مدة واطال عليها الحصار حتى طاب الهام الامان والنزول على حكمه فاجابهم الى ما طلبوا وعفا عنهم وذلك في١٧رجب سنة ١٠٨٤ ه ، ثم عاد المولى اسماعيل الى مكناسة لانه كمان لا يبغي بها بدلاً و بنى فيها قصوره واتخذها داراً الملكه ، وفي سنة ١٠٨٥ ه و رد الخبر على المولى اسماعيل وهو بمكناسة بدخول ابن اخيه المولى احمد بن محرد مراكش واستيلائه

عليها فنهض في عساكره اليها وحاصرها طو يلاً وتمادى الحصار الي ثابي رسيم الثاني سنة ١٠٨٨ ه فاشتد الامرعلى ابن ممرز وضاق ذرعاً فخوج فارًا عن مراكش ناجياً فين ابقته الحرب من جموعه ودخل السلطان المولى اسماعيل المادينة عنوة فاستباحها و بعد ان امتلأت أيدي جنوده من الغنائم امر بكف النهرب ونادى في الناس بالامان فهدأت الاحوال و بقي فيها مدة يرتب احوالحا، ثم عاد الى مكناسة كرسي مملكنه ، وفي سنة ١٨٨ ه ثار على السلطان المولى اسماعيل اخوه

لما فر المولى الرشيد من اخيه بقى متنقلاً الى ان انتهى به المطاف الى قصية اليهودي ابن مشمل وكان لهذا اليهودي اموال طائلة وذخائر نفيسة فلم يزل المولي الرشيد يفكر في كيفية اغتيال هذا اليهودي حتى تمكن منه في خبر طويل

فنتله واستولى على امواله وذخائره وفرقها فبمن تبعه وانضاف اليه فقوى عضده وكثر جمعه ثم نزل وجدة واستولى عليها · واتصل الخبر باخيه المولى محمدالشريف فنخوف منه لما يعلم من صرامته وشهامته فنهض لقباله والقبض عليه والتقى الجمان ببسيط آنكاد فكأنَّت اول رصاصة في نحر المولى محمد بن الشريف فكان فيها

## → المولى الرشيد به الشريف الشريف الشريف الشريف الشريف المساوية المساو

من سنة ١٠٧٥ - ١٠٨٢ ه او من سنة ١٣٦٤ ـ ١٣٧٢ م

حتفه وذلك يوم الجمعة ٩ معرم سنة ١٠٧٥ ه . وكان المولى محمد شجاعًا مقدامًا لا يبالي بالعظائم ولا يخطر بباله خوف الرجال ولا يدري ما هي النكبات والاوجال

ولما قتل المولى محمد بن الشريف انضمت جموعه الى اخيه المولى الرشيد

ابن الشريف وبايموه · وتقدم الرشيد الى تازا وافتنحها بمد قتال شديد ثم قصد سجلياسة واستولى عليها . و بمد ان استولى على جميع اطراف المغرب قصد فاساً . سنة ١٠٧٦ ه و بعد ان حاصرها حصارًا شديدًا اقتحمها في ٣ ذي الحيحة من

السنة وتتبع الدلائيين وافناهم وفر من بقي منهم .ثم قصد زاوية الدلائي واستولى عايها بعد حرب شديدة وازال شوكة الدلائبين من المغرب. ثم قصد مراكش

في ٢٢ صفر سنة ١٠٧٩ ه فاستولى عليها وقتل وثيسها ابا بكر الشباني وجماعة من ا هل بيته وخاصت له الاقطار المغربية

واستقر المولى الرشيد بن الشريف بمراكش الى ان كان عيد الاضحى من سنة ١٠٨٢ ه فلما كان ثاني يوم النحر وهو يوم الخيس ركب فرساً له واجراه فجمح في بستان المسرة ولم يملك عنانه فاصابه فرع شجرة نارنج فهشم رأسه ومات لوقته تحمد المدعو بالعالم على اقاميم السوس ولا بنه المأمون الكبير على سجلاسة ولا بنه المولى زيدان على بلاد المشرق فكان هذا النقسيم داعياً لزيادة مطامع هؤلاخ الا بناء ، ولم يقتصر الحال بينهم على منازعة بعضهم بعضا بل ثار في سنة ١١١٤ ها المولى محمد المدعو بالعالم ببلاد السوس ودعا لنفسه وزحف الى مراكش فحاصرها في رمضان من السنة المذكورة وفي العشرين من شوال اقتحمها عنوة بالسيف فقتل ونهب ، ولما اتصل خبره بالسلطان بعث ولده المولى زيدان في العساكر لفتاله نقدم مراكش وكان المولى محمد العالم قد خرج عنها وعاد الى تارودانت فتبعه اخوه زيدان ودامت الحرب بينها الى ٢١ صفر سنة ١١١٦ ها فاقلحم المولى زيدان تارودانت عنوة وقبض على اخبه المولى محمد العالم وبعثه الى والده السلطان زيدان تارودانت عنوة وقبض على اخبه المولى محمد العالم وبعثه الى والده السلطان المولى اساعيل فأمر به فقتل

وفي سنة ١١١٣ ه ثار على السلطان ابنه المولى ابو النصر ببلاد السوس واستمر عاصيا مدة حتى هزمته عساكر ايه وقتلته ولما رأى السلطان الولى اسهاييل المتاعب التي جرها عليه تقسيم المملكة على ابنائه عزلهم عن الاعمال التي يا يديهم سنة ١١٣٠ ه ولم يترك الآ ولي العهد المولى احمد بتادلا فاسنقامت الامور وسكنت الرعبة وهدأت البلاد واشتغل السلطان ببناء قصوره وغرس بساتينه و وساد الامن وعم العدل مع الرخاء المفرط فلا قيمة القمت ولا الماشية والعال تجبي الاموال والرعايا تدفع يلا كلفة واستمر الحال على ذلك الى ان توفي السلطان المولى اساعيل يوم السبت ٢٨ رجب سنة ١١٣٩ ه وهو من الشهر سلاطين هذه الدولة استجم لحكمه السبت ٢٨ رجب سنة ١١٣٩ ه وهو من الشهر سلاطين هذه الدولة استجم لحكمه

المغرب والسودان • وكانت مدة ملكه ٥٧ سنة

١٠٠ - المولى أبوالعباس المحمد الذهبي به اسماعيل

من سنة ١١٣٩ – ١١٤٠ ه او من سنة ١٧٢٧ – ١٧٢٨ م

ولما توفي السلطان المولى اساعبل تولى امده ابنه المولى ابو العباس المعروف

« TIT»

الثلاثة المولى الحران والمولى هاشيم والمولى احمد بنو الشريف بن على مع ثلاثة اخرين من ببي عمهم والنفت عليهم قبائل البربر فنهض الساطان بالعساكر وهزم الثاثر بن عليه وشتت شملهم وفر الخوته الثلاثة الى الصحراء . وفي سنة ١٠٩٦ ها فنتح المولى اسماعيل المعمورة ( المهدية ) واستحلسها من يد الإسبانيين المسئولين عليه عليها وفي سنة ١٠٩٦ هم بلغ السلطان المولى اسماعيل وهو بمكناسة ان اخاه المولى وفي سنة ١٠٩٦ هم بلغ السلطان المولى اسماعيل وهو بمكناسة ان اخاه المولى الحران وابن احيه المولى احمد بن محرز قد دخلا قصبة تارودانت واسمتحوذا على تلك الجهات فهض اليها ووالى السير حتى اناخ على تارودانت وحاصرهما بها فقتل ابن مجرز في اثماء الحصار واسنمر المولى الحران محصوراً والحرب قائمة على قدم وساق واستمر الحال الى جمادي الاولى سنة ١٩٩١ هم فاقتحم البسلطان قدم وساق واستمو الحال الى حيادي الاولى سنة ١٩٩١ هم فاقتحم البسلطان تارودانت عنوة بالسيف واستباحها واسئولى عليها وفو المولى الحران الى حيث إمن تارودانت عنوة بالسيف واستباحها واسئولى عليها وفو المولى الحران الى حيث إمن غلمه وفي سنة ١٩٩١ هم قالمل السلطان الى دار ملكه

على نفسه وفي سنة ٩٩ ١ ه قفل السلطان الى دار ملكه وفي سنة ٩٩ ١ ه قفل السلطان الى دار ملكه وفي سنة ٩٩ المهاس المطان المولى اسماعيل جيشاً بقيادة ابى العباس احمد بن حدو البطوئي لحصار العرائش وكانت بيد الاسبانيين مذ نزل لهم عنها السلطان محمد الشبخ السعدي كما تقدم ، فنزل القائد ابو العباس بجيشه عليها وحاصرها خمسة اشهر وافننحها عنوة وطرد منها الإسبانيين ، ولما فنيح ابوالعباس المدكورالمرائش عمد الى مدينة آصيلا فنزل عليها بجيشه وحاصر الفرنج الدين بها سنة كاملة حتى جهدهم الحصار وطلبوا الإمان فامنهم على ان يخلوا المدينة في مدة محدودة فاخلوها ورخلها المسلمون وذلك سنة ١١٠٧ ه ، ثم سار هذا الجيش المظافر الى سبئة و بعد حصار وقنال شديدين لم ينهكنوا منها بطائل فهادوا عنها مفرد هذه هذه المدت كان الميان الما المدار المدارة عنها المنافر الى سبئة و بعد حصار وقنال شديدين لم ينهكنوا منها بطائل فهادوا عنها مفرد هذه هذه المدت كان الميان المدارة المدارة عنها المدارة كان المهان المهان المدارة كان المهان المهان المدارة كان المهان المهان المدارة كان المهان المهان المهان المدارة كان المهان ال

وفي هذه المدة كان السلطان المولى اسماعيل مشنفلاً بقنال البربر حتى انزلهم على حكمه و ببى الحصون المديدة في ىلادهم فاتسمت بملكنه واشندت شوكنه وفي سنة ١٩١١ ه فرق السلطان المولى اسماعيل اعمال المفرب على اولاده فمقد لا ينه المولى اعبد الملك على درعة ولا بنه المولى فمقد لا ينه المولى المحدد على تمادلا ولا بنه المولى عبد الملك على درعة ولا بنه المولى

مهنئين ومعطين بيمتهم الا اهل فاس لان الولى عبد الملك كان قد استوني عليها و إايم اهلها له فارسل اليهمالسلطان يأمرهم ان يسلموا اليه اخاء ويدخلوا فيما دخل فيه الناس فلم يجيبوا الى ما طلب وجاهروا بخلافه فنهض السلطان المولى احمد فاتح محرم سنة ١١٤١ه في عساكره وزحف الى فاس وحاصرها ونصب عليها المدافع واصلاها نارًا حامية حتى عُها الحراب وتهدم الكثير من دورها ومعرَّلك -

استمراً لمصار نحو خمسة اشهر حتى ضاق الامر باهل فاس وقلت بها الأقوات وغلت الاسعار فاذعنوا للطاعة وصالحوا السلطان المولى احمد على اسلام اخيه اليه وتمكينه منه فدخل السلطان فاساً ظافرا وقيض على اخيه واعتقله وبعد ان هدأت الاحوال بفاس قفل السلطان الي مكناسة وعند حاوله بها مرض مرض المهت . ولما احس من نفسه بالموت امر بمخنق آخيه المولى عبد الملك فمحنق ليلة

~~~~~~~~

الثلاثاء اول شعبان سنة ١١٤١ ه ثم توفي السلطان احمد يوم السبت

## ۷۰۷ - المولى عبد الله به اسماعيل (اولا)

من سنة ١١٤١ – ١١٤٧ هـ او من سنة ١٧٢٩ – ١٧٣٤ م

٤ شعبان المذكور

لما توفي السلطان المولى احمد بن اساعيل بو يم بعده آخوه المولى عبدالله بن

اسهاعيل ولم يتخلف عن بيمته احد من اهل المغرب لكنه استعمل الظلم والعسف وارهف الحد في القتل والسلب والنهب حتى ثار عليه اهل فاس وجاهُرُوا بحلافه

وتهيأوا لقتاله فزحف البهم بعساكره في شوال سنة ١١٤١ ه فمحاصر فاساً وضيق عليها ودافع الفاسيون عنها دفاعا محمود احتى كانوا لا يستريحون بالنهار ولاينامون بالليل واستمر الحال كذلك الى ان دخات سنة ١١٤٣ ه فازداد الامر شدة وارتفمت الاسعار وانقدمت الاقوات وكثر الهرج فطلبوا من السلطان الصلح على أن يؤمنهم على انفسهم وعيالهم واموالهم فاجابهم الى ذلك ودخل السلطان فاساً وبعد ان بالذهبي انب كذلك لبسط يده بالمطاء وكان للعبيد سطوة في درلته وكان يستشيرهم في اغلب امور المملكة فنال الناس من جورهم ما لا يوصف

وفي سنة ١١٤٠ ه ثار اهل فاس على ء ل ابي العباس لظلمهم وعسنهم واتفقوا على ممايعة المولى عبد الملك بن اسهاعيل فبايموه ونقضوا بيعة ابي العباس ولما رأى اهل مكناسة مبايعة 'هل فاس لعبد الملك ثاروا بالمولى ابي العباس وقبضوا عليه واعنقلوه وذلك في شعبان سنة ١١٤٠ هـ

## ٧٠٥ ... للولى أبو مروانه عيد الملك به اسماعيل

سنة ١٩٤٠ ه أو سنة ١٧٢٨ م ولما خُلَمُ السَّلطانُ المُولَى أحمد وسجن كما مر أقدم آخوه المُولَى أبو مروان عبد

الملك الى مُكناسة ودخلها واستولى عليها و بعث باخيه المولى احمد الى سمجلماسة ليسجن بها . ثم طالبه الجند باعملياتهم كمادتهم عند تولية كل سلطان فدفع لهم شيئًا يسيرًا بالنسبة لما اعتادوا على احذه ايام ابيه واخيه فأسقط في يدهم وتحققوا انهم غلطوا بخلم المولى احمد الذهبي فاتفقوا فيما بينهم على خلع السلطان المولى عبر الملك وارجاع اخيه ااولى احمدالي السلطنة وعلم السلطان المولى عبد الملك

مؤامرتهم هذه ففرالي فاس واستولى الجند على مكاسة وراسلوا المولى احمد بسجاياسة في القدوم عليهم وكان ذلك في ذي الحجة سنة ١١٤٠ هـ

٧٠٦ - المولى أبوالعباس الذهي به اسماعيل ( ثانية ) من سنة ١١٤٠ ـــ ١١٤١ هـ او من سنة ١٧٣٨ ـــ ١٧٢٩ م

فاسرع المولى ابو العباس احمد بأجابة طلب جندمكناسة واغذا السير اليهم ودخلمكناسة واستولى عليها وأخذ البيمة على اهلها ثانية ثماتاه وفود اهل المغرب

## ۷۰۹ - المولى عبد القربن اسماعيل (ثانية)

من سنة ١١٤٩ - ١١٥٠ ه أو من سنة ١٧٣٧ - ١٧٣٧ م

لما فر المولى ابو الحسن علي من مكناسة اجتمعت كلمة العبيد وار باب الدولة على بيمة السلطان المولى عبدالله فبايموه وهو بتادلا وراسلوه في القدوم فاقبل اليهم مسرعاً وخرج للفائه اهل فاس وفيهم الاشراف والعلماء وكذلك اهل مكناسة فوافوه بقصية ابى فكران والامثلوا بين ديه عاتبهم وعدد ما سلف منهم ثم امر

بأعيانهم فقتلوا وَقُمل مَثل ذَلك باعيان مَكناسة واستباحهم ورجعهاهل فاس وعلما وعها مذعورين نما ناجهم • واستمر السلطان مقياً بقصبة ابي فكران ولم يتقدم الى فاس

الهدم أثنته بهم ولم أن أن الله والمسلم المدم أثنته بهم ولم أنه المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمرد والم

صنموا ويطلبون منهم موافقتهم فاجابوهم الى ذلك وبايموا السلطان المولى محمد بن عربية وتم امره · ولما رأى السلطان المولى عبدالله امر اخيه قد تم فر الى حمال البر بر وأقام هنالك

## • ۷۱۰ گلولی محمد به اسماعیل المعروف بابیه عربیة

۱۲۷ موری مدیم سامین سروت بایا درید

من سنة ١١٥٠ – ١١٥١ ه او من سنة ١٧٣٧ – ١٧٣٨ م ثم نهض المولى محمد الى مكناسة فاحتل بها و بايعه العبيد البيعة العامة • ثم طالبه العبيد باعطياتهم ففرق فيهم ما كان معه فلم يقنعهم ذلك واستزادوه فاطلق النهب في اموال المسلمين واخذ في استخراج الحبوب والاقوات من دور اهل مكناسة غصباً فكثر الهرج وصمت الفتنة وفر الناس من مدينتهم وعم النهب في

استراح بها اياماً استخلف عليها احد اخصائه وانكمأ راجعاً الى مكمناسة • ولم يزل السلطان المولى عبدالله متبماً خطة العسف والظلم والايقاع بالكبير والصغير حقى سئمت نفوس الرعية منه واتفقوا فبها بينهم على خلعه وقتله واتصل الخبر بالسلطان

ففر ليلاً من مكناسة الى بلاد السوس فنزل بوادى نول على الخواله المغافرة

فاقام هنائك اني ان كان من خبره ما ستراه قر يبًا ان شاء الله تعالى. وكان ذلك سنة ١١٤٧ ه

\* 44. \*

### ٧٠٨ - المولى أبو الحسم على به أسماعيل

من سنة ١١٤٧ – ١١٤٩ هـ او من سنة ١٧٣٤ –- ١٧٣٧ م

لما فر السلطان المولى عبدالله بن اسماعيل من مكناسة الى وادي نول اجتمع ارباب الدولة واتفقوا على بيمة المولى ابي الحسن على بن اسماعيل المعروف بالاعرج

وكان يومثذ بسجاياسة فكمتبوا اليه بذلك فاسرع بالمجيئ اليهم ومر بفاس فدخلها وبايمه اهلما بمد أن وعدهم بأزالة المكوس التي جدد ها سلفه ثم نهض إلى مكناسة ولما قدمها بايعه مها الجند البيعة المامة

وفي ممنة ١١٤٨ ه نهض السلطان المولى أبو الحسن بن اسماعيل لغزو البر ر اهل جبل فازاز في جيش كثيف من المبيد و بعد قنال شديد انهزم العبيد اصحاب

السلطان و رجع هو مغاولاً الى مكناسة . وفي سنة ١١٤٩ ه في شهر ذي الحيحة و , د الحبر بأن السلطان المولى عبدالله قد اقبل من وادي نول الى تادلا فاهتز العبيد له وتحدثت فرقة منهم برده الى الملك وخالعهم آخرون ثم قويت شيمة

المولى عبدالله وكثروا واعلنوا بيعنه · ولما سمع السلطان المولى ابو الحسن على بذلك فر من مكناسة و بق تائمًا الى ان قبض عليه العبيد و بعثوا به الى اخبه

السلطان المولى عبدالله فسرحه الى تافيلالت فاستقر بها الى ان توفى

## ٧١٣ - المولى عبدالله بن اسماعيل ( ثالث )

ن سنة ١١٥٧ – ١١٥٤ هـ أو من سنة ١٧٤٠ – ١٧٤١ م

وكان المولى عبدالله مقياً عند البر بركا تقدم فلما انفق العبيد على البيمة له راسلوه في المدنى فقدم الى مكناسة في اوائل سنة ١١٥٣ هـ وغب حلوله بها قبض على قاضيها وبعض اشرافها وخلع عمائمهم وفضحهم وحبسهم ، والغريب في هذا السلطان انه لم يتملم مما مضى كيف يتبغي ان يسالم رعاياه لكنه ارهف حده في السلطان انه لم يتملم مما مضى كيف يتبغي ان يسالم رعاياه لكنه ارهف حده في الله يدلا الهبيد لانهم

انتهزوا الفرصة في مدته وملاوا ايديهم من اموال المسلمين ومع ذلك فهو لاء ايضًا شغبوا عليه في شهر ريم الاول سنة ١١٥٤ هـ وهموا بخامه والايقاع به فشور السلطان منهم هذا الميل ففر ناجياً بنفسه الى البربر

٧١٣ - المولى زين العابدين به اسماعيل

in the land of

سنة ١٥٤٤ هـ او سنة ١٤٧١ م

واتفق المبيد على البيمة لاخيه المولى زبن العابدين وكان مقيا بطنجة فراسلوه في المدى فاسرع في القدوم البهم ودخل مكناسة وتم امره بها ، وكان فيه اثاة وحلم ولم يظهر منه عسف ولا امتدت يده الى مال احد الا أنه افلة ذات يده نقص

المبيد من را تبهم فكان ذلك سبب انحرافهم عنه
و كل استقر المولى زين العابدين بحضرة مكساسة وتمامره بها اقام بمحوالشهرين

ثم تمياً لفزو اهل فاس لانهم تخافوا عن بيمته فنهض البهم في جيش العبيد منتصف جمادى الاولى سنة ١١٥٤ ه وقبل ان يصلوا فاساً اختافت كلمة العبيد وعادوا الى مكناسة ونهبوا ثمار جناتها وافسدوا ما قدروا عليه منها • ثم طالبوا الساطان في الراتب وشددوا في اقتضائه فلم يكن عنده ما يرضيرم به فشغبوا عليه ومرضوا

« ۲۲۲ »

خارحها وانقطمت السبل ووقع الناس في حيص بيص ثم ان السلطان الولى عبد للهالذي كان مقيما عند البر بر قدم ذات ليلة في جماعة من اصحابه حتى دخل الاصطل من مكناسة وقتل من وجد به من العبيد وحرق اخصاصهم ورحم عبده على بدئه · ولما شعر به السلطان المولى محمد بن عربية ركب في خيله ورجله

وقصد السلطان المولى عبد الله وهو بالوضع المعروف بالحاجب فلما رأى المولى عبد الله ،الا قبل له به فر بنفسه وتممه العبيد الى وادي ملوية فلم يقفوا له على اثر ولما قفلوا راجمين اعترضهم البربر وقاتلوهم وهزموهم واستلبوا ما معهم من الاثمال فرجعوا بخفي حنين . ودخل السلطان المولى محمد بن عربية مكناسة

وزاد ظلمه وطفيانه فيها وفي جميع المغرب الاقصى حتى خلت الديار من ساكنيها واشتد الامر على أهل المفرب واستمر الحال كذلك الى أن دخلت سنة ١١٥١ هـ وفى ٢٤ صفر منها ثار العبيد على السلطان المولى محمد بن عربية وخلعوه وقبضوا عليه واعتقلوه بوادى و يسلن ووكلوابه من يحرسه

#### ۷۱۱ \_ المولى المستضيء بهماسماعيل

من سنة ١١٥١ – ١١٥٦ ه أو من سنة ١٧٣٨ – ١٧٤٠م

ثم اعلنوا ببيمة اخبه المولى المستضيُّ بن اسهاعيل وارسلوا يستدعونه فاقبل اليام مسرعاً وتم امره الا انه لم يكن اقل من اخبه في الظلم والعسف والاستبداد ان لم يكن اكثر منه فلم تطل مدة حكمه هذه المرة اذ شغب عليه المبيد في منتصف ذي القددة سنة ١٩٥٢ هـ وتا مروا في عزله ومراجمة طاعة اخيه المولى عبدالله فلما علم السلطان بموامرتهم فر الى مراكش واقام بها الى ان كان من خبره ما سيأتي

ذكره ان شاء الله

متعقدًا احواله وممهدًا اموره فاحجمت على حبهالقلوب وخلصت له الضمائر · وهذاأهم ما حدث في أيامه مرتباً حسب السنين · في سنة ١١٧٨ ه غنم قرصان المغرب مركماً فرنساوياً واتوا به الىالمرائش فهجم الاسطول الفرنساوي على ثور العرائش

ورماها من مدافعه بارًا حامية ولكنه اضطر الى الرجوع عنها لما اجابتـه طوابي المرائش يثمل مارماها به ، وكانت هذه الحادثة سبباً في تنبيه السلطان المولى محمد بالاعتناء بامر البحر وتحصين ثمر المرائش فنى بها الطوابي والمساقل وشحنها بالمدافع والعسا كرحتي صارت أهم حصون المغرب

وفي سنة ١١٨٢ هـ حاصر جبش السلطان سيدي محمد مدينــة الجديدة وكانت في ذلك الوقت بيد البرانقالبين واستمر الحصـــار من اول رمضان الى ٢ ذي القددة من السنة ولما ضاق الامر، باهل المتمورة المنجو البها البهارود وهربوا في الاسطول الى بلادهم فدخل المسلمون المدينة وغب دخولهم البها التهب البارود الملقومة به ارض المعمورة فقتل منهم اكثر من خمسة آلاف نعس ويتمدم السور الجنوبي منها

المجنوبي مها وفي سنة ۱۱۸۶ ه غزا السلطان سيدي محمد بن عبد الله مدينة مليلة وحاصر الاسبانيين فيها لكنه لم يغز منها بطائل فكر راجعاً الى حضرته

اد سبانیان فیم المسه تم یفر همها بطائل عامر راجها ای محصرته وفی سنة ۱۱۸۹ ه ثار العبید علی السلطان سیدی محمد و بایعوا کا بنه بزید ففرتق فبهم بزید اموالاً طائلة حتی جعام یتمسکون بدعوته وعزم بزید علی

ففرَّق فِيهم بزيد اموالا طائلة حتى جملهم يتمسكون بدعوته وعزم بزيد على استخلاص المغرب من يد ابيه فسار الى فاس فبرز له اهلها وقاتلوه هو وعبيــده و وهزموهم وانقلبوا مفلولين واتصل الخبر بالسلطان وكان وقتثنه بحرا كش نخرج منها في عسا كره بريد مكتاسة ولا وصل الى سلا وسمم المولى يزيد بقسدومه فر الى زرهون فلها قرب منها اناه اشراف زرهون بائه المولى بزيد فهفا عنه وسامحه

واستصیمه الی مکداسة ، ورأی السلطان المولی محمد شدة وطأة العبیسد فی الدولة فلا یجدث وبها شغب ان لم یکونوا هم مثیریه فاستممل معهم الشدة وأدبهم مصاً من حدید وفرق جموعهم

« ۲۲٤ »

في طاعته . هذا والسلطان الولى عبدالله مقيم بجبال البربر مطل على الحضرة ومتحفز للوثبة فلما علم بما المولى زين العابدين فيه من الاضطراب نزل من الجبل وتقدم حتى دخل فاسًا الجديد وذلك في ١٦ جمادى الاخرى من السنة فلقيه اهل فاس واهتزوا لمقدمه وطاروا به سرورًا . ولما اتصل خبره باخيه المولى زين

المابدين ضاق ذرعه وخشعت نفسه واصمح غادياً من مكناسة الى حيث يأمن

على نفسه ، مرضاً عن الملك واسبابه فكان آخر العهد به

٧١٤ - المولى عد الله به اسماعيل (رابعة)

من سنة ١١٥٤ – ١١٧١ هـ او من سنة ١٧٤١ ـــ ١٧٥٧ م

ولما فر المولى زين العابدين من مكناسة اجتمع العبيد واتفقوا أن يراجعوا طاعة السلطان المولى عبد لله فارسلوا اليه ببيمتهم بمكامه من فاس الجديد فقبلها · منهم واستقر امره ونازعه الامر الحوه المستضيء بن اسهاعيل واستولى على كشير

من البلاد وحدثت بينها حروب ووقائم يطول شرحها كان من خايتها انتصار المولى عبدالله على اخيه المولى المستضى واستتاب الامر له . وكان قد تعلم طبعاً

مما مضى من اين تؤكل الكنف فطالت مدة ملكه هذه المرة الى أن توفي يوم الخيس ۲۷ صفر سنة ۱۱۷۱ ه

٥ /٧ - المولى محمريه عبراللم

من سنة ١١٧١ – ١٢٠٤ ه او من سنة ١٧٥٧ – ١٧٩٠ م

لمَا تَوْقِي المُولَى عبدالله بن اسماعيل بو يم بمده ابنه سيدي محمد بن عبدالله وكان ءاقلا حازماً فساد الامن في ايامه وعم المدل واستراحت البلاد بمد طول المتن والحروب وساح السلطان المولى محمد بن عمدالله فى بلاد المغرب وثغوره المولى ساديانه بهم محمر VIV

من سنة ١٢٠٦ -- ١٢٣٨ ه او من سنة ١٧٩٢ -- ١٨٢٢ م

لما نوفي المولى يزيد بن محمد كان اخوه المولى سلمان بفاس فانفق اهـــل فاس على البيعة له لما يعلمونه من دينه وحسن سياسته فبايعوه يوم الاثنين ١٧ وجب سنة ١٢٠٦

 ه • ولما تمت بيعته انتقل الى فاس الجديد فاستقر بدار الملك منها وقدمت عليه وفود القبائل من العرب والبربر بهداياهم · وتوقف اهل الثغور الهبطية عن بيعته لانهم كانوا

قد با يعوا لاخيه المولى مسلمة فنهض البهم المولى سلمان واوقع بهـــــم حتى نزلوا على طاعته ِ وفرَّ اخوه المولى مسلمة الى تُلسان واقام بها · فعاد المولى سلمان الى مكناسة واستقرُّ بها

الى ان كان ما نذكره إن شاء الله تعالى قد قدمنا ان اهل مراكش وقبائل الحوز كانوا قد خرجوا على السلطان المولى بزبد

و با يعوا اخاه المولى هشام بن محمد ولما قتل المولى يزيد بمراكش استقرت قدم المولى

هشام بها واطاعته قبائل الحوز كاما . واستمرَّ الحال على ذلك مدة الى ان حدثت نفرة

بين اهل الحوز والمولى هشام وانقسموا لذلك قسمين قسماً بقى على طاعة المولي هشاموقسهاً

بايع لاخيه المولى حسين بن محمد ونشأت بينهم لهذا السبب حروب تفانى فيها الحلق. فلما

كانت سنة ٢١٠ه قدم على السلطان بمكناسة جماعة من اعيان الرحامنة من اهل الحوز

مبا يمين له وسائلين منه المسير معهم الى بلادهم لتجتمع كليتهم عليه فاجاب السلطان

طلبهم ونهض سنة ١٢١١ ه في جيش كثيف الى مراكش · واا قاربها فرَّ سلطانها

المولى حسين بن محمد فدخل السلطان المولى سلمان الى مراكش واستولى عليها وبايعه

اهلما ثم فدم عليه اخوه المولى هشام مستأمنًا فاكرم ملتقاه وسكنت الفتنة واستقامت الامور · واقام السلطان براكش ثم استو بأ البلد فعاد الى مكناسة · وفي سنة ٢١٢هـ

حدث الوباء ببلاد المغرب وعم حواضره و بواديه وتوفي به اخوة السلطان الاربعة المولى الطيب والمولى هشام والمولى حسين والمولى عبد الرحمن الثسلائة الاول بمراكش

والرابع بالسوس وفي ايام السلطان المولى سلمان عمت الفتن سائر المغرب عربه وبوبره "وتعب

السلطان جنًّا في اخماد نار هذه الثورات حتى عرم على التخلي عن الملك لابن احيه المولى عبد الرحمن بن هشام ولكنه رأى الوقت احوج اليه وأجّل ذلك الى فرصة اخرى ثم انتقض المولى يزيد على اببه ثانية ولما رأى عدم مقدرته على المقاومة لحق بالمشرق واستقر بالحجاز الى ان كانت سنة ١٢٠٣ هـ وفيها قدم المولى بزيد من الحجازفي ركب الحاج الفيلالي فلما وصل المغرب نزل بضر يح الشيخ عبد السلام ابن مشيش ، وعلم والده السلطان سيدي محمد بقدومه فارسل اليه يراوده النزول على عشاعته فابى فنهض اليه من مراكش وأراد ان يحضر عنده بنفسه امله يرعوي و يذهب ما بصدره من الجزع والنفرة ، وكان عند خروجه من مراكش به مرض خفيف فقمل المشقة وجد السير فنزايد به المرض في الطريق فوصل الى اعمال رباط الفنت في سنة ايام فادركته منيته وهو في محفته على نحو نصف يوم أو أقل من رباط الفنج و كانت وفاته يوم الاحد ٢٤ رجب سنة ١١٠٤ هاسرعوا به الى داره من يومه ذلك ودفن بها مأسوقا عليه ، وكان السلطان فاسرعوا به الى داره من يومه ذلك ودفن بها مأسوقا عليه ، وكان السلطان سيدي محمد مجا للعلماء واهل الخير مقر باً لهم لا يغببون عن مجلسه الا نادراً

#### ۷۱۶ المولی پزیریو محمر

من سنة ٤٠١٤ -- ٢٠٦١ ه او من سنة ١٧٩٠ -- ١٧٩١ م

ولما توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الله في الناريخ المتقدم وبلغ خـــابر مونه الى ابنه المولى يزيد وهو بالحرم المشيشي بايعه الاشراف هناك وسائر اهل الجبل واتته بيعة هل المغرب الاقصى جمعه على بد اشرافه واعيانه فخرج من مكانه وتقدم الى مكناسة ودخلها في احتفال عظيم واستقر امره بها وهناك فدمت عليه قبائل الحوز ببيعتهم وكان في قلب السلطان منهم شيء فلم بقابلهم كما يجب فساءت ظنونهم به وفسدت فلوبهم عليه ، ولما وجمعوا الى بلادهم انفها بهم كما يجب فساءت ظنونهم به وفسدت فلوبهم عليه ، ولما وجمعوا الى بلادهم انفها بلادهم انفها بهم كما يجب فساء من السلطان المولى هشام فبابعه واصطوه صفقة ايديهم ، فاستنب امر المولى هشام بمراكش ، ولكن لما سمع المولى يزيد بالحبر نهض في عساكره وسار الى الحوز فشرّد قبائله ووصل الى مراكش فدخلها عنوة واشخن في اهلها ، ثم استجاش عليه اخوه المولى هشام قبائل دكالة وعبدة وقصده بحراكش فبرز اليه المولى يزيد وأصيب برصاصة كانت القاضية عليه فتوفي اواخر جمادى النائية سنه ٢٠١١ هودن بمراكش

بينهم فانتهز عسكر السلطان هذه الفرصة واغاروا على فاس واقتحموها عنوة واستولواعليها وجاء المولى السميد في جوار المولى عبد الرحمن بن هشام فعفا السلطان عنه وعن اهـــل فاس وهدأت الفتن وبعد ان اقام بها ايامًا استخلف فيها ابن اخيه المولى عبد الرحم. ونهض هوالى نطاوين فما قربها وفد عليه اهل تطاوين نائبين فصفح عنهم واحسن اليهم ولما صفا امر تطاوين ولم يبق ببلاد الغرب منازع انفلب السلطان راجعًا الىبلادالحوز

وجد السير الى مراكش فدخلها في رمضان سنة ١٢٣٧ ه وفي يوم ١٣ ربيم الاول سنة ١٢٣٨ ء توفي السلطان المسولي سليان بن محمد ٠

وكان عافلاً حسن السياسة شجاعًا مقدامًا ، وكان قد عهد بولاية العهد من بعد. لابن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام

## ٧١٨ المولى عبد الرحميه بين هشام

من سنة ١٢٣٨ -- ١٢٧٦ ه أو من سنة ١٨٢٧ -- - ١٨٥٩ م

لما توفي السلطان الولي سلمان بن محمد كان ولي عهده المولى عبد الرحمن بن هشام

بفاس فلما بلغرامل فاس وفاة السلطان بايعوا للمولى عبد الرحمن واعطوه صفقة أيديهم وائته وفود اهل المغرب الاقصى حميمه ببيعتهم واستبشر الناس بهذا السلطان وأتمته البشائر من كل صقع وناد فمن ذلك ماقاله وزيره الفقيه ابوعبد الله بن ادر يس الفاسي

مولاي بشراك بالتأبيد بشراك فد آكمل الله بالتوفيق سرًّا كا الفتح والنصر قد وافاك جيشها والسعد واليمن قد حيا محيًّا كا الله ألبسك الاقبال تكرمة وبالتتي والنهي والعلم حلاكا

فراسة الملك المرحوم قدصدقت لما تفرس فيك حين ولاَّك أعدت للدين والدنيا حمالهما فاصيحا فيحل من حسن معناكا وزادك الغيث غوثًا في سحائيه فجاد بالقطر قطرًا فيه مأواك

ولما فرغ السلطان المولى عبد الرحمن من امر الوفود والتهاني خرج من حضرة فأس وساح في البلاد المغربية متفقدًا مثمَّةًا اطرافها حتى اذا فضى وطرهُ من ذلك قصد مراكش واستقربها وساد الامن في أيام هذا السلطان وعمَّ العدل وهدأت أحوال

لمغرب الاقصى فلم تحدث فيه فتن ولا حروب وانتهز السلطان هذه الفرصة في تشيط

وخيرًا فعل لانه م يمض وقت طويل حتى انتقض عليه اهل فاس و با بعوا لابن اخيه المولى ابراهيم بن يزيد بن محمد سنة ١٣٣٦ ه وخرجوا من فاس بسلطانهم الجديد الذي لم يمكن له من السلطنة سوى الاسم فقط والامر والنهي لرؤساء الثورة قاصدين المراسي بقصد النتج والاستياد، عليها فوصاوا تطاوين واستولوا عليها ومن هناك بعثوا لاهل العزائش وطنجة في الدخول في طاعة سلطانهم قمنهم من امتنع ومنهم من اجاب ، ثم توفي المولى ابراهيم بن يزيد بعد سبعة واربعين يومًا من دخولهم تطاوين فأخنى روساله الثورة مونه ثلاثة ايام ثم با يعوا لاخيه المولى السعيد بن يزيد وبينها هم في ذلك اذ ورد عاليهم الخبر بمجيء السلطان سليان من مراكش وانه وقد وصل الى قصر كتامة ففت عليهم الخبر بمجيء السلطان سليان من مراكش وانه وقد وصل الى قصر كتامة ففت ذلك في عضده وخرجوا مبادرين الى فاس على طريق الجبل وكان من امرهم ما نذكره ان شاء الله تعالى

ولك في عصدهم وحرجوا مبددرين ابى قاس على طريق الجبل و مان المرتم ما مد دره
ان شاء الله تمالى
وكان السلطان المولى سليمان في هذه المدة مقيماً بمراكش ولما علم بماكان من بيعة
المولى ابراهيم بن يزيد تربص قليلاً حتى اذا بلغه خروجـــه الى المراسي قلق وخرج من
مراكش في حيث من العبيد و بعض قبائل الحوز بيادره اليها ولما وصل الى قصم كتامة

مراكش في جيش من المبيد و بعض فبائل الحوز ببادره اليها ولما وصل الحقصر كتامة اتاه الحبر بدخول الولى ابراهيم الى تطاوين فتقدم الى تطاو بن حتى اذاصار على مرحلتين منها بلغته وفاة المولى ابراهيم ومبايعة الثائر بن المعولى السعيد بن يزيد وعودتهم به الى افاس فاسرع يوم فاساً ويسابق السعيد اليها حتى وافاه في يوم واحدف زل السعيد مجموعه بفنطرة سبوا ودخل السلطان دار الامارة بفاس الجسديد و لماكان فجر الفد اغارت عساكر السلطان على محلة السعيد فانتسفوها بما فيها وقتاوا من اصحابه خلقاً كثيرًا وافلت المدارة المدارة

بقنطرة سبوا ودخل السلطان دار الامارة بناس الجسدبد ، ولما كان مجر الفد اغارت عما كل السلطان على محلة السعيد فانتسفوها بما فيها وقتاوا من اصحابه خلقاً كثيرًا وافلت المولى السعيد و بطانته ودخساوا فاساً فاغاة وها عليهم وحاصرهم السلطان بفاس واستمر عماصراً لهم عشرة اشهر ثم بلغه خبر خروج اهل نطاو بن عليه قارك بعضاً من عسكره لمحاصرة فاس ونهض هو الى طنجة واستقربها و بعث الى اهسل تطاو بن وراودهم على الرجوع الى المطاعة فا بوا واستمروا على عصيانهم فيعث اليهم جيشاً كثيرة منهم سجالاً مرة لعسكر السلطان ومرة عليهم حسق هلك خلق كثير من المدرو المدروا ال

الفريقين . وفي هذه الاثناء ارسل السلطان الى ابن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام وكان عاملاً له على الصويرة في القدوم اليه بجيشه فقدم المولى عبدالرحمن بجيش كثيف فارسل السلطان بعضهم لمساعدة المحاصر بن لنطاو بن وتقدم هو وابن اخيه في باقى الجيش الى فاس لاتمام فحمها . وكان اهل فاس قد ماوا الحصار وستدوا الحرب ووقع الاختلاف

## ۲۲۰ المولي الجسور به محمد

من سنة ١٢٩ -- ١٣١١ ه او من سنة ١٨٧٣ -- ١٨٩٤ م

وتولى بعده ابنه المولى الحسن بن محمد وفي اول ولاينه ثار عليه اهل فاس واهل آزمور وكادت النتنة تمتد الى جميع اطراف المغرب الأ انه تمكن بحكته من اخماد نارها ثم نازعه اخوه المولى عثمان في الامر وحصات بينهما ونن وحروب يطول شرحها كان من نهايتها المهزل المحلى عتمان واستتباب الامر السلطان المولى الحسرت ومع ذلك بتي مدة ولايته كلها في حروب دائمة مع القبائل العاصية وشغل شاغل لاحباط مساعي الثائرين

عليه ثم توفي ليلة الخيس نالت ذي الحجة سنة ١٣١١ هـ

المولى عبدالعزيز بن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن

ولما توفي المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن من هشام في التاريخ المتقدم بويم بعده ابنه السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن وهو السلطان الحالي واخباره و تواريخه من ثورة ابي حمارة والريسوني عليه وعقد موعمّر الحزيرة ودخول الفرنساد بين البيضاء واحتلالهم لها وقيام اخيه مولاي الحفيظ ومنازعته السلطة وتعضيد بعض الفبائل للاحيد فمعلومة للجميعما تشره الجرائد عنه م

سه ۱۲۲٦ م

الهإ والرراعة والصباعة لحطا المعرب في ايامه حطوة محمودة واهم ما حدت في أيام السلطان المولى عمد الرحمن استيلاء فرنسا على المعرب الاوسط ( اقليم الحرائر ) سنة ١٨٣٠ م ( سنة ١٢٤٦ ه ) بعد ان دافع عسه الامير ء به القادر الحرائرلي دفاعًا محودًا فأدى دلك الى طلب اهل تلسان من السلطان المهلى عبد الرحمن الدحول في طاعته على أن يرسل لهم حيشًا ببقدهم بما هم فيه فأحاب

السلطان صريحهم وارسل حنشا الى تلسان ولكن لان الامير عبد القادر الحرائرلي كان يح البار القرصة عرفب مساعى هدا الحبش فرجع من حيت اثى ، ولما استقر الدرساو بون بالحرائر اعاروا على اطراف المعرب انتقاماً من السلطامي لتداحله في امر المعرب الاوسط وحصلت ىين العريقين عدة مواقع اهمها موقعة ايسلي التي الهرمت فيها

عساكر السلطان هرية سبعاء واستقرَّ السلطان المولى عسد الرحمن بمراكش الى ان توفي يوم الاثمين ٢٩ محرم

#### المولي محمرية عبدالرحموه V19

مررسة ٢٧٦١ - ١٢١ ه او من سنة ١٨٥٩ - ١٨٧٣ م

وبولي بعده الله المولى محمد نء لد الرحمي وفي اول ولايته اشتعلت بار الحرب بين استانيا وبنيه وامحلت عن هريمة عسكر السلطان بوادي الراس واستبلاء اسمانيا على مدينة نطاوين صحوة نوم الاثنين ١٣ رحب سـ ١٣٧٦ هـ ولم ينزحوها الأنفد

ورض عرامة قدرها ١٠ مليون فربك وفي ايامه تار الحيلاني الروكي واصله رحل من عرب سميان حامل الدكر وحرفته

رعى المهائم ومحو دلك من عمل اهل المادية تم أعواه سلطان المفاسد. فثار ببلاد كورت واتمب عساكر السلطان مدة وانتهى الحال نقتله وكان مين السلطان المولى محمد و ماين مامليون الثالب المتراطور وريسا محارات

ودادية وكثر قدوم التحار الهرساويان الى المعرب في الامه ومحهم نعص امتيارات حسة وكان المصارى واليهود في المعرب الاقصى يسامون ا واع المداب فمجهم هدا السلطان الحرية وورع المسورات في رعيته مهدا المعبى ثم توفي السلطان المولى محمد

الاستقلال وهم الذين استوطنوا قندهار وما يليها من ثلك البلاد وظلوا يعاندون الدولة الايرانية حتى حار وزراء ايران في امرهم وقرَّ رأيهم في ايام السلطان شاه حسين آخو ملوك الدولة الصفوية التي لقدم ذكرها على تعيين والي شديد العزم كثير الاقدام ليحكم بلادهم فانتدبوا لذلك كُركين خان ( المسيحين الاصل ) الذي كان حاكماً من طرف الشاه على كرجستان وكان قد اظهر العصيان على الشاه وحاول الاستقلال بثلك الامارة ولكنه لم ينجح ثم اعتنق الدين الاسلامي فصفح الشاه عنه وعينه ُ لهذه الوظيفة في افغانستان · فتقدّم كركين خان على هذه البلاد بعشرين الف مقائل من الايرانين ونخبة من ابطال اهل بلاده فلم تبدأ افل ممارضة من الافغانيين في الخضوع له' ولكنه' اساء معالمتهم في الحال واعلبرهم كايهم من العصاة والمسارتين فاطلق بدعساكره ومن معه في ابْتَزَارْ المال منهم وظلمهم · فاستغاث الاهالي من ظلم هذا الوالي بالسلطان وبعثوا بالوفود من مشائحتهم الى اصفهان ليمرضوا على جلالة الشأه حال البسلاد وما صارت اليه . ووجد هؤُلاً، المنهدو بون ان الوصول الى السلطان من اعسر الامور واكمنهم تمكنوا في آخر الامر من نيل بغيتهم • وكان اصحاب كركين خان فدسبةوهم الي القصر وافهموا السلطان امور اغيرت افكاره فيهم. فلما مهم شكواهم اجابهم بمامعناه انهم عصاة كاذبون وان ثقته بالوالي عظيمة وتهددهم بعقاب صارم اذا عادوا الى مشــل هذا التشكي فعاد المندوبون الى بلادهم وقد امتلأت صدورهم حنقاً وغيظاً وبسطوا الامر لاخوانهم فكثر الحقد وتعاظم الشروعزم الافغانيون منذلك اليوم على الخلاص من ايران وحكومتها . ولما علم كركبنُ خان بما كان من الاهالي وفيامهم للشكوى عليه عزم على البطشيهم والانتقام منهم فوجه همه في اول الامر الى اذلال امرائهم وخصوصًا . الامير و يس وهو من اشهر عائلات الافغان يعد عندهم حاكم قندهار الشبرعي والناس كلهم يجاون قدره لما اتصف به من حميد الخصال · فعزم كركين على التخلص منه لانه كان زعيم النموم وله بأس وسطوة عظيمة فقبض عليه في احدى الليالي بدعوى نآمره على سلامة السلطنة وارسله مكبلاً بالفيود الى اضفهان وكنب الى السلطان يقول : « ان هذا الامير هو زعيم العصاة والذين يدبرون للمملكة المكائد · وانه مادام في اصفهان فلا خوف على البلاد من اعوانه واما اذا عاد من اصفهان فلا بد من الثورة العظيمة » ولما وصل الامير و يس الى اصفهان تمكن بدهائه من معرفة الاحوال ورأى ان المقربين الى السلطان قسمان قسم بمبل الى كركين خان وقسم عايسه فاتفق في الحال مع اعداء



( ش ٥ ) مولای عدد المر ر

(٧٢٢) الدولة الغاجائية بافغانستان

( تم د ) العادستان بلاد حملية الى الحية الشرقية من اران وكانت تارة تحت
حكم سلاطين الهمد وأحرى تحت حكم دولة ايران ويدهب اكتر مؤرجي السلين
ان أصل لعلما يمهود من الدين سناهم موحد نصر الى بابل تم اراد العادهم الى اقصى
ممالكم فارسلهم الى هده المبلاد القاصية وبكن دلك عير متنت الادله لى هم نقايا قوم
المبرثة و بلادمم قطعة اصلية من ولا به حراسان و غالب هده الامة من عدة وبائل
الثريما قدلتا العلمائية والعبدالية وحميمم قوم سأً وا على الحلادة والاندام لا
عدارن الصم ولا داون للاحتى "وكان العلماء الله داون للاحتى "وكان العلماء الله دا ون للاحتى "وكان العلماء الله من العدالية الى

كان بظهر عدم الرضا من هذا الامر · ولما رجع الاميرويس الى فندهار اشتد غضب كركين خان واراد ان يتخذ وسيلة لهلاكه • وكان للامير ويس ابنة بارعة الجـــال نادرة المثال فسمع كركين خان بجالها وتمنيان تكون زوجة له فخطر في باله إن يقترن بالفتاة فسرًا فينالُ منها غايته و يذل اباها · فارسل اليه امرًا لا يقيل الرد ولا التردد مفاده ان يرسل ابنته في الحال واذراي الامير ويس ان هذا الطلب على وجمه قيري وان اذعانه له يحط من قدره جمع الافغانيين وحدثهم بالقصة فاغتاظوا لذلك وحشموه على المقاومة والمدافعة عن شرفه فامتلأ لذلك مبرورًا ولكنه امرهم بالصبر والتأنيوقال: الاولى ان نقتل الاسد في النوم الا انه يلزمكم الثبات على ما انتم عليه واعتمدوا على فاني ساننقم من العدو : فاطمانوا وحلفوا له بالخبز والملح والسيفوالةرآ زعلي معاضدته والقيام بطاعته وقالوا « ومن رجم عن ذلك فزوجته طالق بالثلاث » وكان من خادمات الامبر و يس بنت حميلة ارسلها الى كركين خان لينزوجهــا باسم انها ابنته واظهر غابة السرور والبشاشة وانه غيرحاقدعل كركين خان فمحابذلك مافي ُ قلب كركين خان وازال احقاده ولم يمض زمن طويل حتى صار الامير و يس من اخصاء كركبين خان واصحابه يجتمع به كل يوم و يتحدث معه في الامور الهامة · وظل ـ على ذلك زمانًا وكركين لا يحسب للشرحسابًا · ولمــا احس و يس باتمام الامر دعي خصمه الى وليمة فاخرة في احدى جنائنه ودعى معه الاخصاء والاعوان من الحكام الذين كان الافغانيون يكرهونهم فقبلوا الدعوة وجاؤا الحديقة واكلوا وشربوا وطربوا حتى اذا دارت الخمرة في الرؤوس اشار ويس الى اصحابه بالذي كان بنو به • وكان قد احاط البلدة كاما باعوانه وجاء بنخبة من الابطال فاخفاهم في انحاء الحديقة . فلما

يظنونهم كركبين واصحابه ثم نادوا في اعوانهم ممن كانوا في قندهاروحولها فاعملواالسيف في عساكر الابرانيين وقتلوا اكثرهم في بومين · ثم شرعوا بقتل من استوطنوا في الولاية من الفرس ومن تمذهب من الافغانيين بمذهب الثيمة وكانوا جمهوراً غفيراً ولم ينج من كل جيش كركين خان غير · ٢ شركسي انوا الحيوات في محار بقاهل افغانستان ومكافحتهم حـتى تمكنوا من الغرار الى بلاد خراسان ومكفاتم انسلاخ افغانستان عن ابران واستقب الاسر للامير ويس العلجائي فيها · وهو رأس الدولة الفلجائية التي

سكر الواكي ومن معه وصدرت لهم الاشارة من و بس هجموا على ضيـــوفهم وفتاوهم عن اخرهم · ثم نر دوا بملابس المقتواين وذهبوا ليلاً الى سراى الحبكومة وقلعتها والحراس

غاية الإخلاص

كركين وتمكن بواسطتهم من اكتساب نفوذ عظيم وقرب كثير من السلطان وتمكن الامير من مقابلة السلطان بعد ان استال الوزراء بالرشوة فبسط له حكاية كركين وظله وشكى من الشكرى مما اصابه واصاب اهل بلاده وكان و بس فصيحًا طلق المحيا فسعر شاه حسين واستاله اليه حق صار من اشهر المقر بين الى السلطان وكان يكنه اذ ذاك الرجوع الى قندهار الا انه بعد اطلاعه على ضعف دولة ابران واختلال امورها تمكن من نفسه فكر أعلى من هذا وهو انه يمكن ان يخلص بلاد الافغان بتامها و يفصل حكومتها عن حكومة المناه و علم ان هذا الامر المعظيم لا يصح الاستمعال فيه قطلب من الشاه ان يرخص له في السفر للحج فلا وصل الى مكن المكرمة رأى من المناسب ان يأحد بعض يرخص له في السفر للحج فلا وصل الى مكن المكرمة رأى من المناسب ان يأحد بعض الفناوي من علماء الهل السنة بوجوب محاربة الشيمة ليدعو بذلك قومه الى حرب دولة الشاه الذي في دولة شيعية و يجمع كلتهم على ذلك ، مخصل على فتاو بذلك واخفاها لمين اللزوم و بعد قضاه فر يضمة الحج رجم الى اصفهات مختياً امره مظهرا الشاه المين المناه و بعد قضاه فر يضمة الحج رجم الى اصفهات محقياً امره مظهرا الشاه

خان ولم ينج ُ من عساكره الايرانية التي كان مقــــدارها ٢٥ الفَا سوى ٥٠٠ شخص . ثم ارسل الشاه جيثاً آخر لمقاتلة الافغانيين يَحت فيادة محمد رستم خان فاصابه ما اصاب الجيمش السابقة

واستقل الأمير و يس استقلالاً تاماً بامارة قندهار وعرم من ذلك الحين على الاستمداد للتقدم على امتلاك بلاد ايران ولكن عاجلته المبية قبل اتمام قصده نحورف عليه الافغانيون حزناً مفرطاً وله عندهم شهرة في البسالة والفطنة يذكرونه بها الى هذا اليوم

## ٩٣٠ \_ الامير عبدالله

وكان الاهير ويس ولدان اكبرهما في الثامنة عشرة من عمره ولهذا اختار الافغانيون ان يخلفه في الحكومة اخوه الامير عبدالله وكان هذا الامير جبانًا شتان بينه وبين اخيه في الحكومة اخوه الامير عبدالله وبين اخيه فيا عتم ان استلم زمام الامر حتى بدأ بمخابرة اصفهان في اعادة الامارة الى حكم الشاه حسين وعارضه قومه في ذلك معارضة شديدة فلم يرجع عن قصده وارسل نواباً من قبله الى عاصمة ايران لعرض شروط المصالحة واهمها ان تعود الولاية الى الخضوع لاوامر الدولة الايرانية على شرط ان ترفع عنها الجزية وان تكون الامارة وراثة في ذرية الامير عبدالله المذكور . فلما اطلع على ذلك الامراء الافغايون اشد غيظهم منه وانحرف قلوبهم عنه واجنع بمضهم على الشاب محود وهو بكر اولاد الامير ويس فاتفقوا معه على الجاهرة بالمصيان والمناداة به اميرًا على قندهار قبل ان تعود البلاد الى قبضة اهل ايران بالمصيان والمناداة به اميرًا على قندهار قبل ان تعود البلاد الى قبضة اهل ايران وكان محمود عاقلاً نجيباً و باسلاً مقداماً فتروى في الامر على صفر سنه وصرف قومه على ان ينظر في الحكاية ، ثم انتخب ار بعين بطلاً من اصدقائه واخبرهم قبل هنره على حين على حين عبد على حين

غفلة وذبحه

نحن بصددها، وكان ذلك حوالى سنة ١١١٦ ه

## ٧٢٧ - الاميرويس الغلجائي

الافغانية فحضروا ثم قام فيهم خطيبًا ببين فضائل الحرية ومزاياها وشدائد العبودية و بلاياها ثم قال : ان وازرتموني واتفقتم معى فسنخلص اعنافنا من غل الذل وننشر اعلام العز والحربة ونتخاص من سلطة الابرانيين الشيعيين : ثم ابرز ما عنده من الفتاوي الحاكمة بقتال الشيعة التي سبق اخذها من علماً مكة وأذن فيهم قائلاً « الأً من رجج جانب الايرانيين واختار ان يكون في ربقة عبوديتهم فليقطع الامل من ان يساكننا في ديارنا اذ لا يمكن له ُ معاشرتنا ويستحيل ان ينال مودتنا ومصافاتنا» فوافقه جميع الامراء وأكدوا الموافقة بالايمان · ولما بلغ الحبر الى الشاه حسين وحاشيته فعوضًا عن أن برساوا عسكرًا التأديب العصاة ارساوا سفيرًا لثهديد الامير ويس . فلما وصل السفير الي قندهار ألمتي القبض عليه وسجن • فلما علم اهل البسلاط في اصفهان اسجن الامير و بس للسفير ارساوا اليه ِ سفيرًا آخر فسجنه أيضًا • فلما رأى السلطان حسين وأعواله انه لا مفرَّ من القتال أوعزوا الى حاكم خراساز ان يبــدأ بمقاتلة الافغانيين فصــدع وانهزم في موقعة حرت له٬ معهم · وبلغ الخدير اصفهان فأ مر السلطان بجمع كل قوات السلطنة وجيش حيشًا عظيمًا جعله تحت فيادة خسرو خان والي كرجستان وهو ابن اخي كركين خان الذي فتله و يس كما مر وكان هـــذا الوالي بطلاً مقدامًا يُثمني محاربة

فطردهم منها ونقدم الى مدينة فندهار وحاصرها فطاب محافظوها الافغانيون من خسرو خان ان يسلموا له المدينة على شرط ان يأ منهم على حياتهم فلم يرض بهذا الشرط . فلما علموا ان لا مفر من الموت اخذوا اهبة الدفاع وكانوا كل يوميها جمون محاصريهم والامير ويس بعد جمع العساكر اخذوة شرع في الهجوم عليهم من الخارج حتى نفذت

الافغانيين حتى ينتقم منهم على قتل عمه · ولقدم هذا الجيش الجرار على مواقع الافغانيين

ويس بعد حجم العسا لر المتفرقة شرع في الهجوم عليهم من الخارج حتى نفــذت ذخائر خسيرو خان فاضطر أنوك المحاصرة وعوّل على الانسحاب ولحظ الافغانيون منه ذلك فتأ ثروه وحار بوه حربًا عنيفة كان النصر في آخرها لهم وقتل في هذه المعركة خسيرو

أيران لخراب اصفهان كما اخبر به العلماء والمجمون اما الامير محمود فتقدم في مسيره بلا مقاوم ولا ممارض حتى صار على مسافة اربعة أيام من اصفهان فارسل اليه الشاه رسولاً يمرض عليه المال الكثير والمصالحة على شرط ان يمود الى بلاده فلم يصغ محمود لقول هذا السفير وظل سائرًا في سبيله حتى صار على ابواب اصفهان واستمد لمحاصرتها والهجوم عايها · فخاف الشاه جدًا من وقوع اصفهان في قبضة هذا البطل الافغاني فجمم الوزراء والاعيان واستشارهم في الامر فاشار عليه محمد قلي خان بالامتناع داخل الاسوار ومحاربة الافغانيين بالصبر الى ان يضجر ربالهم او يقتل بعضهم على طول المدة و يعودوا عن المدينة وعزز رأيه بالادلة على ضعف الافة نبين في الحصار وقوتهم في الهجوم والحرب بالسلاح الابيض وكان مصيباً في رأيه الا ان والى عربستان ( خان اهواز ) غير هذا الرأي وقام في الجِلس معرضاً القوم على البسالة والقتال يذم في الذي يقول باتخاذ خطة الدفاع والتساهل مع الافغانيين الى هذا الحد. واحند الامير في كلامه فتحرك عرق حمية الثاه و بَعث بخمسين الفاً مع عشر بن مدفماً لملاقاة محمود فالنتي الجمان وبمد قنال شديد انهزمت عساكر آلشاه وجمع وزراء للاستشارة وكان من رأيه الرحيل عن اصفهان الى جهة امنع حيث بمكن اجتماع الانصار والاعوان حوله ووافقه المقلاء على ذلك ما خلا والى عر بسنان فانه هزأ بهذا الفكر وعده موجباً لضعف الجنود ونفرة قلوب الاهالى من الشاء واشار بالحرب والقتال فانصاع السلطان لرأيه · وكان البمض يظنون ان والي عر بستان خائن منفق سرًا مع الامير محمود الافغاني على قلب الدولة والذي سيذكر من فعاله بعد هذا يوءً يدُّ القول بخيانته : ثم ابتدأ الأمير محمود بحصار اصنهان وهجم في اليوم الثاني مع بعض ابطاله على بعض الاستحكامات واظهروا جلادة وشدة حتى

كادت المدينة تفتح لولا حسن دفاع احمد اغا احد أغوات الحريم فانه قاوم ببسالة وجبر الافغانيين على التقهقر فوقع الرعب في قلب معمود وارسل يطلب المصالحة على شرط ان تكون حكومة قندهار وكرمان وخراسان وراثة في ذربته

## ۵ ۷۴ \_ شاه محمود به ویس

و باطلاع الافغانيين على ذلك اقاموه حاكماً على انفسهم ولقبوم بشاه قندهار وفي الوقت الذي جلس فيه الامير محمود على كرسي سلطنة قندهار كانت دولة ا يران في اسوأ حال و بلغ منها الضمف والفساد مبلغاً عظياً واستولى حب النرف والخبل على اهلها وكثر الثائرون عليها فانتهز الامير محمود هذه الفرصة لتحقيق اماني المرحوم والده بالاستيلاء على ايران . ونقدم بجيشه على طريق الصحراء فوصل الى مدينة كرمان و بدأ بمحاصرتها ولكن السمد لم يخدمه وقتئذ لان جيش ايران وصل لاعاثة المدينة تحت قيادة الطف على خان وكان بطلاً مقداماً فحارب محمودًا الاففانيواضطره الىالفرار والعود الى بلاده • ثم دخل جيش ايران مدينة كرمان فاسأ معاءلةالاهالىواكثر من الظلموالفحشحتي تمني الاهالي لو يعودالافغانيون اليهم و بملكون مدينتهم . وعاد الطف على بعد هذا النصر الى شيراز ونواحيها ابجيش جيشاً كبيرًا يقاتل به الاعداء فاطلق السراح المساكره لنهب الاهالي وظلمهم على عادته وشكاه الماس الى السلطان فأمر بهزله . ولم تقم للجيش الايرنى قائمة بمد عزل هذا البطل . أما محمود فكان في هذه الاثناء يلم شمث جيشه وتجديد ما يقدر على تجديده حتى جمع في اشهر قلبلة جيشاً لا بأسَّ به ثم زحف على الله ايران بهذا الجيش الذي إلغ عدده عشر بن الف مقاتل في الشهر الأول من سنة ١٧٢١ م عن طريق الصحراء ايضًا وسمم الايرانيون بقدومه فماتت قلوبهم من الخوف · وحدث يومئذ ان الشمس كسفت وكـثر احمرارها مدة ـ ايام نأول الناسذلك الى سخط الاله عليهم وكثرت مخاوفهم ودار الواعظون بينهم يحضرنهم على النةوى وترك الماصي حتى ينحول غضب الاله عنهم · وحكم المنجمون ان مدينة اصفهان ستخرب فضمفت القلوب وتدانت الهمم وانقطمت آمال هذه الامة الكبيرة من الحياة والنجاة · فلما علموا بقدوم الامير معمود بجيشه الجديد ايقن الاهالي ان محمودًا هذا هو غضب الله النازل على دولة

سرًا الى سائر البلاد الايرانية ليدعو الناس الى حرب الافغانيين وتخليص كرسي المملكة من ايديهم فلم يتمكن من جمع كامة الاهالي على القيام بتخليص ابيسه وكثر الضيق والجوع في اصفهان وانقطع عنها الزاد انقطاعاً تاماً فاجتمع الاهالى حول السراي السلطاني ونادوا على الشاء بالخروج الى الحرب لتخليص المدينسة. من ايدي الاعداء فامرهم الشاه بالانصراف ريثًا يتدبر الامر فلم ينصرفوا واضطر الى امر حراسه ان يطلقوا النار عليهم فعظم الخطب واوشك ألاهالى ان يهجموا على السراي ومن فيها ويخربوا دولتهم بايديهم لولا ان يتدارك احمد اغا الذي مر ذكره الامر بحكمته بان وقف بين الجهور وصاح فيهم ان هيا الى محاربة الافغانيين فمرفه القوم وداروا به من كل جانب وتبعوه الى خارج الاسوار فهجموا على الافغانبين هجوماً عنيفاً واستحلصوا بمض الاستحكامات من ايديهم الا ان عساكر العرب التي كانت تحت امرة والي عربستان نفهقروا عمدًا فغضب احمد أغا لذلك وأمر باطلاق البنادق على الفرقة العربية من عسا كره • فلما وقع النزاع بين العساكر واشتغل بمضهم ببعض هجم الأفغانيون وهزءوهم · فذهب احمد آغا الى الشاء وعرفه أن والى عربستان هو سبب هــذه الهزيمة لاتحاده مع مجمود في المذهب . ولكن والى عر بستان القي الى الشاه مازين له عرل احمد اغاً عن رئاسة المحافظين للقلمة فمزله فتناول السير ومات . وحزن الايرانيون جدًا لموت احمد اغا و يئسوا من النجاة وصفرت نفوسهم حتى اضطر الشاه ان براسل الامير محمودًا في الصليح على الشروط التي سبق محمود وطلبها منه فرفض الامير عمه د احابة طلب الشاه رفضاً بإتاً .دعياً ان كل شي. صار له بلا شروط ولا قيد واشتد الامرعلي اهالي اصفهان ووقع القعط فيهسا حتى اكل الناس القطط والمكلاب وحذور الاشجار واخيرا اضطروا لاكل لممرالآ دميين فسكان الاب يذ يح المه والام نذبح ابنتها طلبًا للقوت وزاد عدد الموتى زيادة هائلة حتى امثلاً الهر من الجئث وتفيرت مياهه ولم يستطع احد ان يشرب منسه · فلما بلغ المال الى هذا الحد وذلك في ١٢١ كتو رسنة ١٧٢٢ م (سنة ١١٣٥ ) خرج

وان يزوجه الشاه بابته ويعطيه ٥٠ الف تومار · ( النومان يساوي نصف جنيه انكايزي ) . ولكن لم نفبل هذه المطالب عند الشاه

فتشاور مجمود واعوانه في الامر فقروا على اثلاف كل المزروعات والقرى والمائر المحيطة باصفهان من كل جانب حتى يتمذر وصول المدد والزاد اليها او يستحيل وقد فعلوا . ففر اهالي البلاد من الماكنهم وقصد بعضهم الانحاء القاصية والبعض لاذ بمدينة اصفهان فقبلهم الشاه بكل ترحاب ظنا منه انهم يزيدون في عدد المدافعين ولم يجسب لحصول القحط في المدينة حسابا

عدد المدافهين ولم يحسب لحصول القحط في المدينة حساباً مشدد الافانيون الحصار والقدموا على اصفهان من كل جانب ولم إق في وجهيم معاند غير أهل قرية صفيرة تدعى اصفهان على مقربة من اصفهان وحويم معاند غير أهل قرية صفيرة تدعى اصفهان على مقربة من اصفهان تنقل الزاد الى حيش محمود و ملكوها فلما علم الامير الافغاني بذلك سار بنفسه واكبر اعوانه للانفقام من هو لاء الاشدا، ولكنه لتي من بالمتهم مالم يكن يخطر على باله وإضط الى القهقرى معد ان قتل عدد كبير من رجاله وأسر عمه واخوه وابن عمه في ساعة واحدة ، وفر المخاربون بهؤلاء الاسرى فلم يكن لحمود ان يخلصهم ورأى انه ان لم يسرع الى انقاذ اقاربه ذبحهم اعداؤه عن آخرهم فاستفاث بعسدوه الشاه حسين ورجاه ان يأمر الاهالي بالافراج عن هو لاء الاسرى ففرح الشاه خلك لانه كان بؤمل ان يكون هذا سبباً في خلاصه وخلاص اصفهان من الضيق فبعث بالاوام الى اهالي القرية يأمرهم بالافراج عن ورخلاس الاسرى ونكن اوامره وصلت بهدد ان فضي الامر وضر بب اعناق الافغانيين

وخلاص اصفهان من الضيق فبعث بالاوامر الى اهالي القرية يأمرهم بالافواجعن الاسمرى ولكن اوامره وصلت بعسد ان قضي الامر وضر بب اعناق الافغانيين فلما علم الامير محمود بذلك اشتد غيظه وامر رجاله بقتل كل اسير في قبضتهم وضيق على اهالى اصهانك بكل قوته حتى اضطرهم الى الفرار وقتل كل مر وقع في يده منهم

ولما طالت مدة الحصار اخذت الاسمار ترتفع شيئًا فشيئًا وظهرت علائم القحط في المدينة ولم يجد الشاه سوى ان ارسل ولده شاه طهماسب ولي المهد وفي اثناء عودة الافغانيين المنهزمين انفصل اشرف ابن عم الامير محمودعن امان الله خان وقصد قندهار و معل ماقدة قدم بن قارسال الاهال وعلم الافغانيين مثار ما عمل الها

و بعد واقعة قز و بن قام سائر الاهالى وعملوا بالافغانيين مثل ما عمل اهل قز و بن واجتمع جمع الافغانيين في اصفهان ، ولما رأى الامير مجمود ذلك توهم ان اهالي اصفهان ريما يغملون معه ما فعل غيرهم بقومه فقتل جميع المستخدمين الايرانيين في الحكومة من الامراء والعسا كرحتى صارت مدينة اصفهان خراباً ، فلما اقفرت اصفهان من اهابا جاء محمود بقبائل من الاكراد واسكنها تلك المنازل الخالية وهو بعما الفرز بداسطتما ، ولما احتماد الاكراد وحام الامداد من حمة قندها، وحه

اصفهان من اهلها جاء محمود بقبائل من الاكراد واسكنها تلك المنازل الخالية وهو يؤمل الفوز بواسطتها ، ولما اجتمع الاكراد وجأه الامداد من جهة قندهار وجه بعض المساكر لفتح جلبا يكان وخنسار وقاشان ففتحوها وارسل جبشًا اخر لفتح مدينة شيراز وبعد حصار طويل فتحوا البلد عنوة واثخنوا في اهلها ، ولكن السعد لم يخدم محمودًا طويلاً لانعساكره انهزمت بعدذلك في موقعتين عظيمتين فنفرت المرادان من المرادان من المرادان المرادان المرادان المرادان المرادان المرادان المرادات المرادان المرادات ا

عنه قلوب الافنانيين واجبروه على ارجاع اشرف من قندهاروجمله ولي المهد . ثم غلب الوسواس على الامير محمود فطلب المزلة ولم يخرج من عزلته حتى ازداد فيه الوسواس وسوء الظن حتى انه خلبر واه امر بقتل تسمة و ثلاثين من اولادالسلاطين الصفوية ومازال به الوسواس حتى اور ثه خبلاً وجنوناً ، وبلغ به الجنون الى درجة ان كان ينهش لحم نفسه باسنانه • وفي اثناء ذلك سمم الافغانيون بأن شاء طهماسب ابن الشاه حسين آخذ في جمع شتات الايرانيين لاستخلاص ايران من يد الافغانيين

حسين اخذ" في جمع شتات الايرانيين لاستخلاص ايران من يد الافغانيين فاضطروا ان يجلسوا اشرف ابن عم الامير محمود وولي عهده علي كرسي السلطنة في حياة محمود فابى قبول السلطنة ما لم يقتلوا محمود الانه هو الذي قتل اباء الامير عبدالله فقبل الجلوس على كرسي السلطنة ، وهكذا انتهت حياةهذا الامير الافغاني الممجيب وفاتح ايران الشهير لسبع وعشرين سنة من عمره

شاه سلطان حسين من قصره لا بساً لباس الحداد مع جميع امرائه واخذ يدور في ازقة اصفهان وهو بدكي من المصائب التي نزلت في ايام دولته على البسلاد والمباد ويقول « ان كل ذلك من خيانة الناصحين وعدم ديانة المشيرين » و بين للماس انه يريد ان يتنازل عن الملك والناج المافة نيين . فيكبر ذلك على الناس ونسوا مصائبهم ومصائبه واكثروا من البكا والناجيب ولكنهم رأوا ان النسليم اولى بهم من الموت وبهذا قضي الأحمر وفي يوم ٢٣ اكتو تر سنة ١٧٧٦ م خرج شاه سلطات حسين مع جميع المفظا، وثائماً أنه من خيالة ايران وذهبوا الى الامير محمود في فرح آباد فلما دخلوا عليه في قصره لم يتحرك من مجلسه الى ان وصلوا وسط الديوان . ثم ان الشاه خلم ريشة الملك عن رأسه وقال لحمود « يا ابني ان الله تمالى لا يريد ان املك خلم ريشة الملك عن رأسه وقال لحمود « يا ابني ان الله تمالى لا يريد ان املك

زماناً اكثر من هذا وقد جاءت ساعة صمودك على عرش ايران فانا اتنازل لك عنه وعن السلطنة جمل الله حكك سعيدًا » فاجابه محمود « ان الله يمطي الملك من يشام و ينزعه ممن يشام» ثم غرز الشاء الريشة في عامة الامير محمود ثم صافيا وزوجه الشاء بابنته في ذلك المجلس . وفي اليوم الثاني دخل محمود مدينة اصفهان وجمل همه الاول انقاذ اهلها المساكين من غائلة الجوع والبلاء الذي حاق بهم وفي ارضاء خواطر الناس حتى مال الجميم اليه ، وابتى الموظمين الايرانيين سيف مناصبهم الا انه جمل مم كل واحد منهم رجلاً افغانياً ليشدرب الافغانيون على

الاعمال الدولية من جهة وليكن مطمئناً من جهة ما يممل من جهة اخرى ثم عاقب بالقتل كل من خان الشاه ودرس عليه في الحرب الا والي عربستان فانه سلبه جميع امواله وفضيمه فضيحة شنماء ولكنه لم يقتله كانه عاهده على ابقاء نفسه ثم أرسل الامير محود سنة الاف جندي بقيادة امان الله خان لفليح مدينة

م ارسل اله حال لفتح مدينه الوق جدي الهيادة المان الله حال لفتح مدينه قزو بن قدار الديم والمدينة قزو بن بلا ممارض واساء الافغانيون السيرة في قزو ين وكان اهلها لا يجتملون الضيم فقاموا على الافغانيين وطردوهم من المدينة بعد قتل الف شخص منهم وذلك سنة ١١٣٣هـ

القسطنطينية معترضًا على اتحاد السلطان مع دولة روسيا السيحية على قتال سلطان مسلم

سني مثله فوافق العلماء هذا السفير وضموا صوتهم الى صوته الا َّ ان الوزراء صرفوا هذا ُ

الوزُ بر بدعوى ان السلطان العثماني هو امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين وظلم الله في الارضين ومن لم يطع امره ولم يخطب باسمه ولم يعطر الخراج فهو عدو للدين

والجهاد فيه افضل من الجهاد في الـصارى · فافتنع العلماء بهذه الحجة وعاد السفير بخني

حنين · وصدر امر السلطان العثماني لاحمد باشا والي مراغة وقزوين بسوق العساكر الىّ اصفهان . ولمــا سمع اشرف بذلك امر بحرق القرى وجمع عــاكره واسنقبل العساكر

العثمانية فتلاقى اولاً مع الفين من مقدمة جيوشهم على بعد خمسة عشر فرسخًا مرن اصفهان فقتلهم عن آخرهم فوقع الرعب في قاوب الاتراك لهذا الخبر وامر احمد باشا

يتوقيف العسكر وحذر الخنادق حولهم • إما أشرف فقد بعث باناس مرًّا للسعوا في جمع

فلوب الاكراد على ولائه وليذيعوا في المعسكر العثماني ان هذه الحرب مضادة الدير ـــــ

الحنيني وبعث بأخرين من العلماء جهرًا الى احمد باشا لبستميلوا فؤاده الى السلم وببينوا لهُ ان الصلح خيرٌ فلم يسمع مقالنهم بل امر بسوق العساكر وكانت ٦٠ الفاً يُصحبها ٧٠ مدفعًا ولم يكن مع اشرف سوى ٢٠ القًا يُصحبها ٤٠ زنبوركاً روهوشيء يشبه المدفع

يجمل على الجمل ويطلق وهو فوقه ) · فلما تلاقى العسكران انهزم العثانيون سَر هزمَّةً بعد ان فتل منهم ١٢ المَّا ونركوا حميع اسلابهم وادوائهم ومرَّ احمد باشا الى كرمان

شاهان وخوفًا من ان بتعقبه اشرف لم يقم فيها بل ذهب الى بغداد · فاتخـــذ اتـــف

من ذلك فرصة لاستمالة افئدة العثمانيين فكتب الى احمد باشا يقول «انني لا احب التصرف في اموال المسلمين فارسل امينًا من طرفك يستلم جميع ما تركتم سوى

الآلات الحربية » واطلق العثمانيين اسرى فاوجب ذلك اشتماره عند العثمانيين بحسن السيرة فالتزموا إن يصالحوه على إن يمترفوا له بكونه شاه ايران وأن بمترف هو بكون السلطان العثماني ظل الله في الارضين

الملك الى عائلته وكأن الممعد اراد خدمته فسخر له نادر خان ( الذي صار فيما بعد نادر شاه وهو الغاتج الشهير وسيأتي ذكره فيما بعد الشاء الله تعالى) فحالما اتحد نادرخان

في تلك آلبلاد · فلما سمع اشرف بذلك وكان قد النهى من حرب الانراك وعقد الصلح

المذكور مع عسكرطهماسب استولى على عدة مدن مثل مشهد وهرات واستفحل امره

## ۷۱٬۶ ساه اشرف بن عبداللم

من سنة ١١٣٨ -- ١١٤٧ هـ او من سنة ١٧٢٥ -- ٢٧٧١ م

وابتدأ اشرف عمله بان اخذ يستقبح اعال الامير محمود التي صدرت منه في آخر عمره و يبث التشنيع عليها في الملا الهام . واستالة لقلوب الاهالي اخذ تاج الملك ووضعه على رجل شاه سلطان حسين رالح عليه في بسه . فلم يرض الشاه بذلك ورفع الثانج بيده ووضعه على راس اشهرف وقال « اني اخترت المعزلة على العزة » وزوّجه بابنته الثانية

المناج بيسه فورسمه على راس استرى وقال تربي الحارث المورد على المعرد المورد الله وكان طهماسب ابن شاه سلطان حسين يسمى من يوم فراره من اصفهان برد الملك على بلاد ايران في ابام الامبر مجود المابق الدكر وسمع بهجوم الروس من جهة اخرى خطر له ان يتحد مع هاتين الدولتين وان يعطيهما ما تبغيان من البلاد على شرط السميا برد المباقي منها المبه عنه بالمسمول في بطرسمبرج فعيح وعقد باسم مولاه معاهدة مع القيصر بطرس الاكبر و وداها اسماعيل بك سفيره في بطرسمبرج فعيح وعقد باسم مولاه معاهدة مع القيصر بطرس الاكبر و وداها ان تتنازل ايران عن ولا باتها الشهالية لروسيا وان يسمى قيصر الروس مقابل ذلك في طرد الانفائيين من ايران وردها الى المائلة الصفوية وكان الاتراك وقشد يشتمون ومراغة والمينية ومعظم اذر يجهان واخيرا دخلوا مدينة تبريز بعد ان تعبوا كثيراً في الاستيلاء على هذه المدينة

كل هذا حدث في ايام الامير محمود . وكانت روسيا وتركيا متفقتين على نقسيم ايران وترك القليل الباقي منها لطهماسب بن حسين الصفوي وطود الافغانيين من ايران فلاجلس اشرف على كرسى السلطنة اراد ان يخدع طهماسب فكانبه يدعوه

الاتفاق معه واذ علم بذلك بعض الامراء الابرانيين الذين كانوا في خدمة اشرف كتبوا الى طهماسب يحكوبه من الاعتباد على قول اشرف ولما استشعر اشرف بهذا امر بقتل بقيصة الامراء الابرانيين الذين تخلصوا من سيف محمود متعللاً بانهم براسلون عدوه ، فلما خاب امل اشرف من الغدر بطهماسب ارسل سفيراً المي

تاريخ دول الاسلام اضيم والخسف واجتمع الدايات منهم وكانوا ار بعين دايا فمقد لاحدهم ابراهيم رودسليعلىقيادة الجيشمشاركة معالاعا فاصبحزمامالحكومةفيقبضته واتخذلننسه مساعدين احدهاالباي وخص بالنظر في شوء ون الاعراب والجند واثه في القبطان وخص بعد ثلاث سنوات بالنظر فيالشوؤن البحرية · الاان مدة حكمه لم تطل لانه احس من ﴿ حكمه بحرج موقفه فبرحالبلاد بدعوى الحج وخلفه موسى وهذا لمارأى حرجالموقف اقتدى بسلفه وتنازع الخطة من بعده عثمان داى وقرة صفر داي فانتصرعثمان داي على خصمه وخلصت له الرياسة سنة ١٠٠٧ ه فاحسن السيرة في الرعبة تم توفي سنة ١٠١٩ ه فخلفه صهره يوسف داي وكان ذا همة وعقل فصلحت تونس في ايامه ثم توفي سنة ١٠٤٧ ه فحلفه مراد داي ثماحمد خوجه دايسنة ٥٠٠ ه الذي لم بكن له من الرياسة الا اسمها فقط والامروالنهي لحوده باي . وفي ايامه قويت شوكة الامراء البحريين وتواثرت شكوى أورو با من القرصنة فجاء اسطول المكايزي الى حلق الوادي سنة ١٦٥٤ م والزم حكومة تونس بقبول تعيين قنصل بريطابي لنسها . ثم توفي احمد خوجه سنة ۱۰۵۷ ه وخلفه محمد لاز دای الذی توفی سنة ۱۰۲۳ ه وخلفه مصطفى لاز داي ثم توفي سنة ١٠٧٥ ه فحلفه مصطفى قره قوز داي وكان ظالمًا عائيًا فمُخلَّموه ومات سنة ١٠٧٧ هـ وخلفه حاج اوغلي داي وخلَّع سنة ٨١ هـ وخلمه شعبان خوجه داي وخلم سنة ١٨٣ ه وخلفه الحاج محمد امتشالي داي وخلم سنة ١٠٨٣ ﻫ وخلفه الحاج على لاز داى وكان النفوذ في هذه المدة لمراد

باي بن حموده باشا الذي ضعف بشوكته نفوذ الدايات من هذا العهد. ثم خلم الحاج على لاز الداي واقام الجند مكانه عسكرياً اسمه محمد اغا ولما علم مرادباي بذلك شنت جموعه ثم قتله وولى الحاج مامي جمل الذي غلب مرادً اعلى امره واست ثر بالسلطة دونه نظل كذلك حتى توفي وتمارع السلطة بمده ولداء محمد باي وعلي بأي فبويم محمد باي الذي خلم محلفه عمه محمد المفصى وبعد ولايته ذهب سلفه الى الكاف

ورام عمه يحشد من أهلها فاضطرب امره وأشهد على نفسه بالخلع فقدم محمد وجددت بيمته واخذ على من بايموه المهد في عدم قبول عمه ولو بامر الدولة العلية · وغض

والمقاء لله وحده

معهم على مانقدم اضطرب وأحذ يجشد العساكر فجمع ٣ الفاً وسار بهم الى خراسان وتلاقى مع عساكر نادر بقرب دامغان فهاجمها مرات متعددة الا ان عساكره لم لقدر على مناومة عساكر نادر فانهزم ورجع الى اصفهان وامر بجمع الافغانيين وعسكر في شال المدينة بقرب مودجه خوار وحفر حنادق واقام استحكامات · فتوجه البـــه نادر فلما وصل الى معسكر اشرف وجده في غاية المناعة ومع ذلك امر بالهيحوم عليه فلرنكن الا ساعة واحدة حتى انهزم الافغانيون هزيمة شنعاء ولقهقروا الى اصفهان وعلموا علم اليقين ان لا مقام لهم بها فبانوا لياتهم يتأ هبون للرحيل وقبل طلوع الشمس خرجوا من المدينة وارتك أشرف ائمًا فظيمًا قبل فراره من اصفهان هو اله ُ قتل السلطان شاه حسين

السيئ البحت الذي رأى من المصائب مالم يرهُ ملك من ملوك ايران و بعد ان استولى نادر على اصفهان ثقدم وراء الفارين من الافغانيين فلحق بهم في مدينة سيراز وحاصرهم ولما خابروه في الصلح لم يسمع لهم قولاً · فانقسم الافغانيون الى عدة فرق بأ مر اشرف وفرت كل فرقة من ناحية • وهب الايرانيون في وجه هو لاء

الفارّين من كل ناحية حتى قتلوا اكثرهم واذافوهم البلاء الاكبر اما شاه اشرف فمكان بقاتل مع القبائل الى ان وصل الى باوخستان. فقابله اهاما بالقتل والسلب حتى لم ببق معه الا تخصان واخبرًا عنربه واحد من اهل بلوخستان وعرفه فقتله في الحال وبعث برأسه مع قطعة ماس كانت معه الى شاه طهماسب وكان ذلك في سنة ١١٤٢ ه . وهكذا انقرضت الدولة الغلحائية الانغانية

## ٧٧٧ - الدولة الحسينية بتيونس

(تمهيد) لما فتح سنان باشا تونس (راجع فصل ٥٢١). واراد المودة الي القسطنطينية توك فيها حرسا من النارك مؤ لفاً من ٤٠٠٠ جندي وجعل اكل ماية

منهم اميرا يسمى الداي وعين لضبط الامور وجباية الاموال اميرلوا يسمى الباي وجمل النظر في امـور العسكر للزغاء وخطب باسم السلطان سليم وضرب السكة باسمه واستمر الحال على ذلك الى سنة ٩٩٩ ه حيث أار الجند لما وقع عليهم من

وماتت على دينها فبني لها كنيسة في قرطاجنة · وكان مراد بن على باي في كنف عُمه رمضان المذكور فسمل عينيه ثم شغى وفر من حبسه فمالت اليه جموع الناس الذين نقموا على رمضان · فنمكن مراد المسذكور من الانتصار على عمه رمضان وقتله وتولى مكانه سنة ١١١٠ ه فانتهك الحرمات وجاهر بالفاحشة وعذب مزهودًا المفنى ومن وافقوا على سمل عبنيه وفتل بيده الشريف محمدًا العواني واكل من لحمه مع ندمائه ، ثم زحف على قسنطينة وهزم بايها ولكرز وردت الى هذا الاخير الامداد ففتكت برجاله وعاد هو فخرب القديروان وابث يمثو في البلاد حتى فتك به ابراهيم الشريف بمواطَّاة كبرًا. الجند سَـــة ١١١٣ هـ ـــ فبايع الجدد الراهبم الشريف واصله من جند الجزائريين الذين قــدموا مع ابن شكر فخدم محمد باي حتى ترقي لمنصب الاغا . ولما تمت بيمته عزل الداي وولى مكانه مصطفى داي وسار بالظلم حيث استباح الناس قنلاً ونهباً · ثم عزل •صطفى ــ داي وأضاف منصب الداى الى نفسه وصار يوقع في أوامره : ابراهيم الشر يف باي داي : ثم أناه لفليد منصب الباشا فصار يكتب : الباشا ابراهيم الشريف باي داي : وقاتل صاحب طرابلس وانتصر عليه وخرج لقتال الجزُّثريين سنة١١٩٧هـ وكان كاهيته حسين بن على يثبطه على المبادرة القتال لانفضاض أنصاره من حوله فأبى الا التقدم فهزمه الجزائريون فارتاع اهل تونس لهذه الهزيمة واتفقوا على ـ رأس المائلة الحسينية التي نحن بصددها

۷۲۸ مسیس بای بی علی

من سنة ١١١٧ – ١١٥٣ ﻫ أو من سنة ١٧٠٥ – ١٧٤٠ م

كان أبوء علي يوانني الاصل واعتنق الاســـ لام وقد أظهر في ولايته الحكة والرصانة وألغى لقب لداي وجعل الولاية وراثية في عائلته للاكبر من أ.لاده من الحيه على فاستمان على مطابه بشيخ الحنائشة الذي زوجه ابنته و بينا هـو يدبر في امره ممه اذ جاء عمه محمد الحفصي في سبع سفن عثمانية متقلداً منصب الباشا من السلطان محمد خان فبعث الداي والاهالي وفداً الى الاستانة لطاب رد الحفصي عنهم ووصل علي باي في جمه فهزم محمداً ولما بو يع له عرل المداي مامي

الحنهصي عنهم · ووصل علي باي في جمه فهزم محمداً ولما بو بع له عرل المداي مامي جمل وولي ببشارة ثم اعاد مامي وتوالى الاضطراب · واراد محمد الانتقام فانتصر عليه اخوه علي ثم عزل علي باي مامي جمل ثانية وولى بعده ازن احمد ثم محمد طاباق · واعاد محمد كرة القتال جملة مرار لكنه رد بالحنية وصفا الجو لهلي وطاباق ثم فتك الاول بالثاني وولى بعده احمد جايي وكان شجاعاً غير مستسلا الهلي حتى عاقب احد اتباعه بالسجن لارتكابه امراً دنيا فعظم ذلك على الباى فقدم الى

الحاضرة في ٢٥ الف فارس فاستصرخ الداى تبحمد باى وحدثت حروب بين هذا واخيه علي انتهت باتفاق الاثنين على اقتسام البلاد وقنال الداي الذي خرج افتالها لكن الداى انتصر عليهما فهزم محمدًا وفو علي النخاذل قومه · ولما استثب الامر للداى جعل خازنداره محمد منبوط بايا فشرد الاخوين فذهبا الى صاحب الجزائر واستصرخاه علي قنال عدوها فاعانهماصاحب الجزائر واستصرخاه علي قنال عدوها فاعانهماصاحب الجزائر واستصرخاه على قنال عدوها فاعانهما صاحب الجزائر واستصرخاه على قناله فاستولوا على

الجزائر واستصرخاه على قنال عدوها فاعانهماصاهب الجزائر على قناله فاستولوا على الحاضرة واستصرخاه على قنال عدوها فاعانهماصاهب الجاشرة واستصرفاه على قنال عدوها فاعانهماصاهب المحاشرة واسروا الداى والباى وولوا الحاج بكطاش دايا ، ولكن الجند لم ترق هذه الشركة في اعينهم فنادوا بولاية محمد وقالوا علياً ثم قال احمد جابي وصفا لمحمد الجوء فبني جملة أن المدارس والمساجد والاسواق ، وفي عهده ثار محمد من شكر وتوجه الى الجزائر مستنجداً متوليها فأنجده فهزم محمداً قرب الكاف سنةه ، ١١ه وفر محمد الى الصحورا، وتم الامر لابن شكر فولى دايا اسمه محمود وآخر اسمه محمد وفر محمد الى الصحورا، وتم الامر لابن شكر فولى دايا اسمه محمود وآخر اسمه محمد

طاطار فتصرفوا في العالمة بالسلب والنهب واحقدوا عليهب الخواطر . فأرسل الاهالي الى محمد باي ينادونه من ورا " الصحرا، فحجا وهزم محمد بن شكر الى فاس حيث مات واستقب الامر لهمد باي الى ان توفي سنة ١ ١ ١ ٣ فخانه الباي رمضان بن مراد وكان عاكفًا على الملاهي واجتلب الآكة المعروفة بالارغن واستولى على عقله مزهود المغني فنصرف بالقتل وغيره وكانت أم رمضان مسيحية

عليهم بقيائل الاعراب واذنهم بعد الانتصار بنهب بيوت المسيحيين واليهود . وفي هذه الاثناء عين بابا علي دايا للجزائر وكان ناقاً على علي باشا فأنفذ اليه جيشاً بقيادة محمد وعلي ابني عمه حسين باي وكانت خواطر اهل تونس منصرفة اليهما فتعمدوا الجبن في الدفاع عن علي باشا فانتصر محمد وعلي عليه ودخلا تونس مم الجزائريين وقتلا على باشا وابنه محمداً وذلك في ذي الحجة سنة ١١٦٩ ه

<del>→</del>> ××

۰ ۷۲۳ محمد بای بی حسین

من سنة ١١٦٩ – ١١٧٧ ﻫ او من سنة ١٧٥٩ – ١٧٥٩ م

و بعد مقتل علي باشا وابنه بايع التونسيون لا كبر أبناء حسين باي محمد باي وكان عالي الهمة واسع العلم أديباً شاعراً . لكنه لم يهنأ بالولاية طويلاً لارف الجزائريين الدين كانوا السبب في انصال الولاية اليه اثقلوا عليه المطالب ولما لم يجبهم الى ما طلبوا هجموا على القصبة ونهبوها ودمروا دور الفناصل وخربوا الكنائس والمساجد ، فأسرع أخوه على لخيدته وأنزم الجزائريين بالجلاء بعد أن

تهد الباي لهم بأتارة سنوية من الزيت ثم توفي محمد باي في ١٤ جمادي الثانية سنة ١١٧٢ هـ ( ١١ فبراير سنة ١٧٥٩ م ) فحزن الناس كثيرً الوفاته وكنب على

سنة ۱۱۷۲ هـ ( ۱۱ فبراير سنة ۱۷۰۹ م ) فحزن الناس كثير الوفاته و قبره قصيدة مطلمها هذا ضريح للامام الامجد نجم الملوك السيد ابن السيد

وختامها بشرى له اذجا في تاريخه يا حسن حور زبنت لمحمد

۷۳۱ علی بای بن مسین

من سنة ١١٧٧ -- ١١٩٦ هـ أو من سنة ١٧٥٩ -- ١٧٨٢ م

وتولى بمده أخوه علي باي فسار على خطة والده وأخيه في نعضيد الزراعة والصناعة واطلق حرية الاتجار للاورو بين ورفع شأن البحرية والجيش وحسن الذكور وكان لا عقب له فهد بالولاية لابن اخيه علي ثم رزق بأولاده الثلاثة محمد وعلي ومحمود من زوجته الجنوية الاصل فمنح ابن اخيه القب الباشا تعزية له ولكن حقد عليه وثار فانهزم هو وابنه يونس الى الصعراء و بسدان اقام بالصعواء مدة استفزته نزغات المطامع الى الاستميلاء على القيروان فلم يفلح فقصد الجزائر فاعتقله دايها مقابل جمل قدره ١٠٠٠ محبوب يؤديه اليه الباي سنوياً و بعد أن استمر الحال على ذلك مدة اتفق ان اهمل الباي الارسال فأطاق الداي سراح على وطلب من باي قسنطينة امداده فأمده ودخل تونس وصار تابعاً لداي الجزائر يؤدي البه الجزية وكان حسين باي قد نجا الى القيروان حيث التف عايه اهل الساحل فحار به يونس بن علي باي عدة سنوات وقتله في وقمة ٢ صفر سنة اهل الساحل ها داي الجزائر وقسنطينة

# ۷۲۹ علی باشا بای

من سنة ١١٥٣ – ١١٦٩ هـ او من سنة ١٧٤٠ – ١٧٥٦ م

نازع عمه حسين باي وانتزع منه الولاية واستتب امره بعد مقتل عمه

المذكور سنة ١١٥٣ ه وحالما جلس على كرسي ولاية تونس ارهف الحد في شيعة عمه و بنيه وحاول نسخ بعض المعاهدات المبرمة مع فرنسا فبعثت اليه اسطولاً لاخذطرقة التر كان انتزعها من الحذو بدن فل ملح وأسر قائده ولكن

اسطولاً لاخذ طبرقة التي كان انتزعها من الجنو بين فلم يفلح وأسر قائده ولكن اضطر الباي اخبراً على التوقيع على عهدة ١٢ نوفمبر سنة ١٧٤٢ م . وكان ابنا حسين باي قد نجوا الى الجزائر كما قانا فاغتنم دايها ابراهيم كيچوك هذه الفرصة وسير جيشاً الى الكاف لمحاربة على باشا ولكن باي قسنطينة حليفه في السير نثاقل

وسير جيشا الى الحاف محار به على باشا ولكن باي فسنطينه حليمه في السر نتا فل هن الحصار بما أوجب تقهقر الجيش فمات محمود أحد ابناء حسين باي كمدًا وغماً و بعد قيل من ذلك ثار يونس على أبيه فأرهف ابوه الحد في النكاية باشسياعه وشرده الى قسنطينة ، وزلت هذه الثورة عصيان الاتر له من الجند فاستمان الباي بجنان ثابت . ولم يصل الجزائريون الى حدود تونس حتى بلغهم خبر ثورة الاعراب في الجزائر فانكفأوا راجمين الى بلادهم لتسكين الثوار فيها. وما خلص

حودة باي من الجزا ثريين حتى تآمر البعض على اغتياله ولكنهم قنلوا عن آخرهم ثم قدم اسطول حزائري لبازم الناي الاعتراف بسيادة الجزائر عليه فقبل بتوريد الزيت اللازم المساجد كل سنة الا ان الجزائريين عادوا لمهاجمته برًّا ا

وبجُرًا سنة ١٨١٣ م ثم اضطروا للمود الى بلادهم لثورة القبائل مرة ثانية • ثم توفي حمودة باي في غرة شوال سنة ١٢٢٩ هـ ( ١٤ سبت. بر سنة ١٨١٤ م )

> ورثاه الشيخ ابراهيم الرياجي بقصيدة يقول في مطلعها حكم المنية نافذ الاحكام والدار ماجملت بدار مفام

وختمها بتار يخ وفاته فقال : والقوائق حقق بفضاك فيه اذ ارخت قيل ادخل لنا بسلام

معمل سے عمّالد باشا بای بور علی

من سنة ١٢٢٩ - ١٢٣٠ ه او سنة ١٨١٤ م فتولى بمده اخوه عثمان باشا ولم يحدث في ايامه حادث يدكر لانه بمد

اسابيم من ولايته خلع وقتل هو وابناؤه الارضيماً منهم ليلة عاشوراء سنة ١٢٣ﻫـ

من سنة ١٨٣٠ – ١٢٣٩ هـ أو من سنة ١٨١٤ – ١٨٢٤ م

فبو يع بمده محمّود باشا باي · وأهم ما حدث في ايامه اعتدالـ القرصان على ـ سردنيا وتمجيى اسطول انكابزي لطلب اطلاق الاسرى فطانهم الباي فعصاه

الاهالي لذلك واستولوا على حلق الوادي . وفي سنة ١٨١٩ م وتم الباي على مماهدة قدمها اليه الاميرال والاجرافبير بالنيابة عن اوربا . وفي سنة ١٨٢١ م ثم

الملائق بينه و بين الدول لا سيما فرنسا . واكن حدث بعد قليل ما كدر صفو هذه الملائق فإن جزيرة قرسقة ألحنت بغرنسا وكانت تونس في حرب معها سنة الاسرى ١٧٦٨ ما فلم يصادق الباي على الحاقها ولا على اعطاء الجنسية الفرنساوية للاسرى القرسقيين وكانت نتيجة ذلك أن أرسات فرنسا أسطولاً فرنساوياً أطاق الفنابل

على حلق الوادي و بنزرت وسوسة وانجلى الامر عن عقد معاهدة باردوالتي قضت . باطلاق القرسةبين وتجديد الامتياز بصيد المرجان · ولما عادت العلائق الودادية ببينه و بين فرنسا الى مجراها أشرك ابنه حمودة في الحسكم كعالة لحقه في وراثة المملكة · ومن مآثر على إلى انشاره التكية الموجودة الآن وغيرها بن أعمال البر

۷۳۲ حموده بای به علی

والحير ثم توفي في ١٢ جمادى الثانية سنة ١١٩٦ ﻫـ

من سنة ١١٩٦ \_ ١٢٢٩ ه أو من سنة ١٧٨٧ – ١٨١٤ م

۱ فخانه ابنه حمودة بای ولاول ولایته جدد الماهدات بینه و بین فرنسا ۰

مخلفه ابنه حودة باي ولاول ولايته جدد العاهدات بينه و بين فرنسا . وحدثت بينه وبين جمهورية البندتية حرب بسبب سفينة تجارية فحجاء الاميرال

البندقي ايمو باسطوله وضرب سوسة وصفاقس وحلى الدادي ولم يرض الباي بالصلح واتفق ان مات الاميرال فكانت وفاته سبباً في عقد الصلح سنة ١٧٩٦ م . وفي ايامه حصلت الثورة الفرنساوية الكبرى واستولت فرنسا على مالطة واحتلت مصر فتغيرت خواطر التونسيين عليها وأخذت حكومات طرابلس والجزائر تمامل

الفرنساويين بالقسوة · ثم امتنع حمودة باي عن دفع الاتاوة السنوية للجزائر فسير احمد داي جبشاً اليه فخرج التونسيون في · · · · ٥ مقاتل بقيادة سلميان كاهية وزحفوا على قسنطينة ولكنهم ردوا عنها مدحور بن سنة ٧ ١٨ م فطعم الجزائريون في تونس واغاروا عليها فقهرهم التونسيون في الكاف وغنموا منهم ١٠ مدافع وقتل الداي احمد وخلفه الحاج على داي فانفذ جيشاً آخر تلقاه حمودة

## ۷۴۷۷ اعمد بای به مصطفی

من سنة ١٢٥٣ - ١٢٧١ ه او من سنة ١٨٣٧ ـــ ١٨٥٥ م

وخافه إبنه احمد باي بن مصطفى وكان عاقلاً محباً للنقدم وأق الملاقات بينه وبين فرنسا وصدر له الحط الهابوني الشريف باستقلاله و وناط بضباط فرنساويين ترتيب جيشه وانشأ عمارة بحرية قوية ثم ثم عليه القبائل لكثرة اموال الجباية فاتعنن فيهم حتى اخلدوا الى السكينة وامر بابطال الاتجار في الرقيق ونستخ القوادين الخاصة بمحاكمة اليهود ثم زار فرنسا سنة ١٨٤٦م فاحتفات الحكومة باستقباله واستمرضت امامه حامية باريس ولما شبت حرب القرم بعث بعشرة الاف مقاتل لنجدة الجنود العثمانية ثم توفي في ١٨٥٦مضان سنة ١٢٧١ مه (مايوسنة ١٨٥٥م)

## ۷۳۸ - محمد بای به هسته

مر. سنة ١٢٧١ — ١٢٧٦ أومن سنة ١٨٥٥ — ١٨٥٩

وتولى بهده ابن عمه محمد باي بن حسين وهذا جنح الي سياسة وزيره، مصطفى الخازندار وكانت سياسة عقيمة فناط وتمرز الدول الذي احتم في باريس بالمد بو ليون

وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٥٧ م تلي النظام الاساسي الذي وضعه قنصــل فرنسا للحكومة التونسية بحضور القناصل الاور بيين واكابر الموظفين التونسيين · وكار السبب الموجب لوضع هذا النظام انه الفق ان يهودياً سب الدين الاسلامي فحكم عليه با لاعدام كا حكم به على ابطالي ثبت عليه الزنا فتداخل فنصل فرنسا في الامر وانجلي الحال بمرضح النظام المذكور · وفي سنة ١٨٥٨ م أُنشئ مجلس بلدي لمدينة تونس · وفي ٢٢ سبتخبر سنة ١٨٥٩ م أُنشئ مجلس بلدي لمدينة تونس · وفي ٢٢ سبتخبر سنة ١٨٥٩ م أُنشئ المحالة هـ ١٨٥٩ م أُنشئ المحالة ال

الصلح بين قونس والجزائر بمساعي الدرلة العلية وزالت الشحماء الفديمة وفرح الاهالي لذلك فرحاً عظماً • ومن اعمال معمود إلله ارساله اسطولاً لمساعدة الدولة العلمية لاطفاء ثورة اليونان ثم توفي في ٨ رجب سنة ١٢٣٩ هـ

## ۵ ۱ سربای بن محمود - مسوربای بن محمود

من سنة ١١٣٩ – ١٢٥١ ﻫ أو من سنة ١٨٣٤ ـ ١٨٣٥ م

فخلفه ابنه حسين باي واهم ما يذكر عنه ارساله وفدًا لحضور تُكليل شارل

العاشر ملك فرنسا ومنح شركة انكليزية امتياز صيد المرجان على السواحل. ولما حدثت واقمة نافرين بملاد اليونان واحرق الاسطول التونسي ضمن الدوننمة الاسلامية التي أحرقت فيها حدث فتور في العلائق بينه و بين فرنسا . وفي آيامه فتحت فرنسا الجزائر فارسلالماي تهنئة للقائد الفرنساوي ثم جدد كافة المماهدات

مع فرنساً . وتوفي في ١١ محرم سنة ١٢٥١ هـ ( سنة ١٨٣٥ م )

## سر کور سر مصطفی بای س محمود

من سنة ١٢٥١ – ١٢٥٣ هـ او من سنة ١٨٣٥ – ١٨٣٧ م

وتولى بمده اخوه مصطفى إي بن محمود وكان يمتمد على مصطفى صاحب

الطابع وصهره مصطفى اغا وجري على سنن اخبه في الاعتماء بالعسكر المظامى وهو اول من صاغ نيشان افتخار وله مأثر مشهورة في العمران الا أن مدة ولايته لم تطل لانه توفي في ١٠ رحب سنة ١٢٥٣ هـ

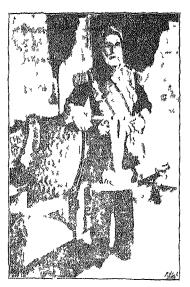

#### (س ۲ علي الصادق ماي)

## ٧٤١ - محمدالهادي باشاياي

من سنه ۱۳۲ - ۱۳۲۶ ه او من سنه ۲ ۱۹ - ۱ ۹۹

وحلمه صاحب السمو شمد الهادى ماسا اى وسار على حيفة سلمه من سياسة الملاد مالحكمه والرو نه ومصيد الرراعه والصاعه ومن اهم الحوادث فى عهده راره رئاس العربساونة له ورده لهده الراره واستقبال الحيكومه العربساو له تسموه بمطاهر الحماوة المائوكيه ولم يرل رحمه الله موضع احترام الوسيان حتى وداه الله في شهر ما وسه 1 19 م ( ۱۳۲۴ ه ) وكانب مده اماريه اربع سين واى عسر وما وشملاً فالمطام

## ۲۲۹ - محمد الصادق بای

من سنة ٢٧٦ – ١٢٧٩ هـ او من سنة ١٨٥٩ – ١٨٨٢ م

ونولى بعد ه محمد الصادق باي وكان كثير الدعة والدين فترك زمام الامر لمصطفى خزندار الذي اساء النصرف بعقد القروض حتى نعج عن ذلك تشكيل لجنسة دولية لادارة ابرادات الابالة التونسية وتنبه المباي للاخطار المحدقة به فعزل الحزندار المذكور وولى في الوزارة خير الدين باشا وفي ايامه تار الاعراب على الحكومة ولم نتمكن حكومة تونس من قمع هذه الثورة حتى اصبحت ارواح واموال الفرنجة في خطر دائم فلما رأت فونسا التي يتبع معظم الالونج في تونس لها هذه الحالة الخطرة ساقت عساكرها الى تونس بدعوى حماية الفرنساو بين وقم تورة الاعراب وكارت نتيجة هذه الحلة المتدلل فونسا لتونس احتلالاً عسكر با واعترف الباي بحياية فرنسا على الابالة التونسية بماهدة وقع عايما في القصر السعيد في ١٢ ما يوسنة ١٨٨١ م . ومن ذلك الحين صارت فونسا صاحبة الحل والعقد في تونس ليس للباي ،مها الا الاسم فقط ، وفي ١٨٨١ م دون عمل ١٨٨١ م المدة والم ساحة الحل والعقد في تونس ليس للباي ،مها الا الاسم فقط ، وفي ١٨٨١ م المدة وبي ساحة الحل والعقد في تونس ليس للباي ،مها الا الاسم فقط ، وفي ١٨٨١ م المدة وبي ساحة الحل والعقد في المونية سنة ١٨٨١ م ، ومن ذلك الحين صارت فونسا سنة ١٨٨١ م ، ومن ذلك الحين عارب

- CHENCH CO

#### • ٧٤٠ - على الصادق باي

من سنة ١٢٩٩ – ١٣٢٠ ه أو من سنة ١٨٨٧ – ١٩٠٢ م

وتوتى بعده احوه على الصادق باي الذي اضطران يسير على ما نقتضيه معاهدة القصر السعيد المعروفة بمعاهدة باردو والفاقية ٨ يونيو سنة ١٨٨٣ م التي تحدان سلطته وتلزمانه بقبول الاصلاحات الادارية والفضائية والمالية ، وسمي فنصل فرنسا بالوزير المتجم ومو الذي يسن القوانين و يرافب تنفيذها وترحيع اليه السلطة العامة في الامور الداخانية والخارجية والشؤون الحرجة برية وبحرية ، وقد اخذت تروة البسلاد في اتساع الداخاق والنفت الناس الى تربية ابنائهم مجاراة لجاور بهممن الاوربيين ومنافسة لحساع الدادة . ولم يزل الحال كذائك الى ان توفى على الدسادق ماي في ١٢ يونو سنة ١٩٠١ م (١٣٠٠ ه)

يوماً يؤخذ اسيرًا ويوماً يخدم عمال السلطان ويوماً يترأس عصابة فرقة من

اللصوص ويسطو بها على البلاد وينهب الاموال حتى اشتهر امره مثل اكثر اللصوص المشهورين واستدعاه حاكم خراسان اليه فجاءهواتي منه الاكرام واستعان به الحاكم المذكور على محار بة النتر مدة ثم ظهرت منه امور اوجبت خلمه من وظيفته واهانته فصمب ذلك على نادر وعاد الى حاله الاول فانشأ عصبة من اللصوص جمل الرجال ينضمون اليها الوقاحتي صار عدد جيشه نيفًا وثلاثة الاف محارب وخانت الحكومة سطوته فسمى بعض اقار به في ضم قوته الى قوة طهاسب يوم كان هذا الامير يحاول طرد الافغانيين من ايران وتم الامر على ذلك وصار نادر من اعظم اعوان طهاسب • فاغار معه على الافغانيين وطردهم من ايوان كما لقدم ذكر ذلك في الدولة الغاجائية واجلس مولاه طهاسب بن حسين الصفوي على كرسي اجداده . وكانت افكار نادر موجهة الى الجلوس على عرش ايران المظيم فاخذ يترقب الفرص لاتمام مقصده · وكان الاتراك في ذلك الوقت يهاجمون الجهات الغربية من بلاد أيران فزحف اليهم نادر وردهم على اعقابهم الا انه بلغه اثناء ذلك ان الافغانيين هاجموا خراسان وان الثورة عمت انحاءها ولان خراسان من الاعمال الخاصة به اضطر ان يترك الانراك ففمل ولقدم الى خراسان ونكل بالافغانيين واعاد السلام الىالبلاد.وفيا ثناء غياب نادر مجزاسان نقدم شاه طهاسب باشارة بمض مريديه على جيش الاتراك لاتمام طردهم من ايران الا انه كسر كسرة هائلة وخسر كلالذي ربحه نادر حتى انه اضطر الى عقد الصابح مع والي بغداد على ان يترك للاتراك الاراضي الواقعة وراء نهر اركس ولم يشترط على الاتراك رد الاسرى الايرانيين الذين كانوا في قبضتهم · فلما رجع نادر من خراسان وعلم بما كان انتهز مذه الفرصة للتشنيع باهمال طعماسب تمهيدًا لما يريده فارسل الكتُب الى كل الحكام في الولايات يعلمهم بانه لا يرضى لبلاده وقومه مثل هذا الصلح المزري وانه عازم على حرب الاتراك ومصالحتهم

على شروط انسب من هذه او اخضاءهم وطلب مساعدة الحكام · فاهاج هذا



دولة ىادر شاء ايران

الاسامي النوسي الذي يقصي نان اا اي المتوفي يرثم اكبر أمراء العائلة الحسينية سدًا فقد حلمه صاحب السمو سيدي محمد الناصر المولود في ١٤ يوليو سنة ١٨٥٥م وهو الناي الحالي

## ۷۹۳ \_ وولة ناور شاه بابران

من سنة ١١٤٩ – ١١٦٠ ه أو من سنة ١٧٣٦ – ١٧٤٧ م



(ش ۷ بادر شاه)

ولد هذا الرحل العطيم في ١١ نوهمر سمة ١٦٨٧ م وكان والده من عشيرة الافشار ومن عامة الماس فلما شب رأى نلاده في حالة الموضى من ضمف الحكومة وهموم قبائل النتر عليها حيباً بعد حين فصارت الاحوال لتقلم عليه وهو

فهزموا الاتراك شرهزيمة وقتلوا قائدهم عبدالله باشا . واستولى نادر بهدهذا الانتصار العظيم على مدينتي كنجه وتغليس وجميع بلاد القوقاس حتى اضطر الاتراك ان يعقدوا معه صلحاً نههدوا بموجبه بترك دائن ايروان والفارس وكافة الاملاك الايرانية التي استولوا عليها . وعاد هذا الفاتح العظيم بعد النصر الى اصفهان سالمًا غافا واحتفل الايرانيون بدخوله احتفالاً عظيما واثفق في هذه الاثناء وفاة الطفل عباس شاه الذي أقامه نادر شاها فانتهز ادر هذه الفرصة للجلوس على عرش ايران لكنه رأى بعد الامعان انه الافضال

اصفيان سالمًا غانمًا واحتفل الار انبون بدخوله احتفالاً عظمًا واتفق في هذه الاثناء وفاة الطفل عباس شاه الذي أقامه نادر شاها فانتهز نادر هذه الفرصة للجلوس على عرش ايران لكنه رأى بعد الاممان انه الافضـــل أن يأتي هذا الامر من جانب الايرانيين فأرسل الكتب الى امراء ايران واعيانها يدعوهم الى حضور الاحتفال بيوم النوروز المشهور فجاء منهم نحو مائة الف رجل في صحراء مغان باذر بيجان . فلما تكامل الجم وانقضى دور الاحتفال وقف نادر في وسطهم واعلنهم بوفاة ملكهم عباس وطلب اليهم أن ينتخبوا لهم ملكاً غيره يقدر على حفظ كرامة المملكة واشترط عليهم أن ينتخبوا غيره ( تأمل حسن سياسته ) متظاهرًا بالنعب من ادارة الاحكام والميل الى الراحة · ثم انسحب هو الى خيمته ليتداول الامراء في غيابه • ولم يمض الا القلبل حتى بعث الامراء يطلبونه وأعلنوه انهم أجمعوا على تنصيبه ملكاً دون سواه . فنظاهر بعدم الرضا وتمنع كثيرًا حتى انه بني شهرًا كاملاً يأبي قبول هذا الشرف المظبيم حتى تحقق ان الافكار كاما استمدت لما ير يد نجاهر حينئذ بالفول . ولكنه اشترط على أهل بلاده لقاء ذلك ان ينحدوا قلبًا وقالبًا مع السنيين وشدد في ذلك فتبعه بعض الناس ولم برَ مقاومة في هذا الامر · وعلى ذلك جلس نادر على كرميي مملكة ايران باحتفال كبير وذلك في شهر صفر سنة ١١٤٩ هـ ( الموافق سسنة

مملكة ايران باحتفال كبير وذلك في شهر صفر سنة ١١٤٩ هـ ( الموافق سسنة ١١٤٩ م ) . واقب من ذلك اليوم بنادر شاه ولاول ولايته أصدر أمرًا مطولاً يدعو فيه اهل ايران الى استهال السلاح وتعلم المعارف والمواخاة مع السنيين وابتدأ نادر شاه يسنمد لفنح المالك فأراد التخلص قبل كل شيء من

يدعو فيه عمل برراق بي طفهها المسلم ولمتم المسلم والمتم المسلمين وابتدأ نادر شاه يسلمد لفنح المالك فأراد التخلص قبل كل شيء من الافغانيين وسحق قوتهم فجمع جيشاً لا يقل عن ٨٠ القاً قصد به اخضاع امارة

المنشور على شاه طهاسب . ثم نقدم نادر الى مدينة اصفهان وحالما وقع نظره على مولاه السلطان شاه طهاسب اخذ يو بخه على مسمع من الحدام والاعوان ثم نظاهر بالصفح عنه وناد والسلطان الى ولية في حديقة قصره فلي السلطان الدعوة في ذلك المساء فالتى نادر النبض عليه ونفاه الى خراسان بدعوى عدم كفائته وولى مكانه اينه الطفل عباس ميرزا واقام نفسه وصباً عليه و بعد ان ثم نتو يج الطفل عباس شاه زحف نادر لمحار بة الاتراك وحاصر مدينة بفداد وكاد يفتحها لولا وصول المدد العظيم لجيش الاتراك حتى صار

و بعد ان تم نتو يج الطفل عباس شاه زحف نادر لمحار به الاتراك وحاصر مدينة بغداد وكاد يفتحها لولا وصول المدد العظيم لجيش الاتراك حتى صار حبيشهم يزيد عن جيشه زيادة كبرى في المدد والمدد فتقهقر الايرانيون مع ان نادرًا فعل فعل الابطال ولكنه اضطر اخيرًا الى الرجوع عن بغداد ونواحيها بعد ان تفرق جيشه ايدي سبا و بانغ عدد قتلاهم ٤ الفاً وم لم يوثر هذا الفشل الكير بنادر بل انه زاد همته وشدد عزيته فانه حال وصوله الى همزان شرع في الشخه ماذاحة المال حراسة المالية كالتناسم من الشخه ماذاحة المالية عند المناسمة في الشخه ماذاحة المالية عند المناسبة المناسمة في المناسمة في المناسبة المناسب

ان تفرق جيشه ايدي سبا و الم عدد قتلاه ٠٠ الفا ٠ ولم يوثر هذا الفشل الكير بنادر بل انه زاد همته وشدد عزيمته فانه حال وصوله الى همزان شرع في لم شعثه وازاحة العلل حتى اجتمع لديه خلق كثير و بدأ ينظمهم و يعلمهم الحركات العسكرية حتى صار جيشه قويا ٠ فلما سهم الاتراك باستعداد نادر لاعادة الكرة عليهم ارسلوا جيشاً عظيا بقيادة المشير تو بال عثمان باشا وكان بطلاً مقداماً الا ان الحظ لم يخدمه لان نادراً الذي بطلائم جيشه فهزمها • ووصل المنهزمون الى مركز الجيش والابرانيون بطاردونهم حتى اذا التهى الجيشان وانتشب القتال فاز الايرانيون فوزاً مبيئاً وقتل من الاتراك عدد عظيم في جملتهم قائد الحلة وانتهت الإيرانيون فوزاً مبيئاً وقتل من الاتراك عدد عظيم في جملتهم قائد الحلة وانتهت

مركز الجيش والايرانيون بطاردونهم حتى اذا التقى الجيشان وانتشب القتال فاز الايرانيون فوزًا مبيناً وقتل من الاتراك عدد عظيم وفي جملنهم قائد الحملة وانتهت الحرب بعقد الصلح بين نادر و بين والي بغداد ، و بعد عقد الصلح زحف نادر على بعض القيائل الثائرة ليخضعها وتم له ذلك ، ولكنه علم حال انتصاره على الثائرين ان سلطان الاتراك ابي التسليم بالصلح المعقد بينه و بين والي بغداد فارسل جيشاً آخر بقيادة عبدالله باشا لمحاربته والفوز عليه ، ولما تحقق نادر هذا الخير عاد بكل جيشه الم محاربة الاتراك والتعلى بجموعهم في سهول ارمينية وكان الخير عاد بكل جيشه الم محاربة الاتراك والتعلى بجموعهم في سهول ارمينية وكان

الاتراك اكثر عددا من رجاله ولكن قوة نادر وشجاعته رجحت جانب الابرانيين

ووزرا م واعيان دولته مثله لا يهتمون بغير الحظ والمسرات ولا يحسبون الموائل الدهر حسابًا و يظنون ان نادر شاه لا يتجاسر على التقدم الى بلادهم ، ولكن نادر شاه كان يتقدم بسرعة غريبة الى عاصمة بلاد الهند وكلما مر بولاية او مدينة أخضمها حتى قرب من دهلي ، فأفاق حينئذ محمد شاه من غفائه فحمع جيشاً كبيرا

أخضمها حتى قرب من دهلي . فأفاق حينئذ مجمد شاه من غفاته فجمع جيشاً كبيرا وبرز لقتال الايرانيين فالتتى الجمان وبعد قتال شديد انهزم الهنود بعد ان قتل منهم نحو ٢٠ الفاً وأسر عدد كبير وفر الباقون هاربين . فلما رأى سلطان الهند انه لا بد مأخوذ عوال على مصالحة الفاتح الايراني العظيم وأرسل اليه الامراء والوزراء ليخابروه في أمر الصلح شم حضر هو بنفسه الى خيمة نادر شاه

الامراء والوزراء ليخابروه في امر الصلح تم حضر هو بنفسه الى خبعه نادر شاه فاحتفل سلطان ايران بقدومه احتفالاً عظياً واكرمه اكراماً زائدًا حتى انه وقف بنفسه في خدمته ثم عقد ممه صلحاً وأقره على سلطنة الهند وجهله حليفا له يصدع بأوامره وأخذ منه قسماً كبيرًا من الولايات الهندية الواقعة الى جهة حدود ايران وغنم نادر شاه في هذه الحلة من الاموال والقف، مالا يوصف لار

ايران . وغنم نادر شاه في هده الحملة من الا موال والتحف مالا يوصف لان سلطان الهند أراد الاعراب عن شكره لجيل نادر فلم يبق في خزائنه شيئاً من التحف والجواهر المشهورةالا ووهبه لهذا الفاتح المظيم واقتدى الامراء والاغنياء وكل ذي وجاهة و ثروة بالسلطان فجموا مالاً لا يجصى وأعطوه للسلطان ثمر في

رقابهم واقرارًا بالخضوع لسيفه و بلفت قيمة هذه الاموال مبلفا هائلا حتى قيل انها لا تقل عن ٤٠ مليون جنيه • وكان بما جمعه نادر شاه من الجواهر والقمف تخت الطاووس الشهير وجوهرة ( در باي نور ) وجوهرة ( كوه نور ) التان لبس لما نذا. في المدا

تخت الطاووس الشهير وجوهرة ( در باي نور ) وجوهرة ( كوه نور ) التان ليس لها نظير في العالم ثم أصدر نادر شاه منشورًا بالصابح واقراره محمد شاه بالسلطنة وكان على وشك الرجوع الى بلاده فحدثت فته في مدينة دهلي وقام جهلا الاهالي على

وشك الرجوع الى بلاده تحدث فته في مدينه دهلي وقام جهار الوهالي على جنود نادر شاه فقناوا بعضهم وساعدهم في ذلك اناس من الاعيان والامراء . فاشتد غيظ نادر وأقسم أن لا يتركن المدينة حتى ينتقم لرجاله من أهلها ، ولذلك جمع عساكره وأصدر لهم أمرًا بقتل كل من وجدوه من أهالي دهلي فنار الجنود

قندهار وهي يومئذ لاخي السلطان محمود الفاتح الافغاني الشهير . وكانت قندهار حصينة جدًا ولاهلها بسالة وعزم شديد فعاصرها نادر وبني حولها الحصون والقلاع ومكث حولها حولاً كاملاً محاول امتلاكها وهي لا تخضم حتى تعب من طول الحصار وأشار الى جنوده بالهجوم المنيف فهجمت عساكره هجمة الاسود الكواسر وافنتحوا البلدة عنوة فسلم حاكم المدينة لمسالم يبق له امل في الحلاص وعامله نادر بالرفق والمودة وضم بعض الفرق الافغانية الى جيشه فكانوا من اعظم المساعد بن له على افتتاح المدائن التي افتتحها في بلاد الهند بعد ذلك بقليل وكان رضافلي ميرزا بن نادر شاه بطلاً مقداماً مثل أبيه وله جنود واعوان يساعد بها والده على النصر . فبيناكان نادر شاه محاصراً قندهار كان ابنة البطل

المذكور يجارب باقي بلاد الافغان فدوخ البلدان وهزم الجيوش وامتلك الحصون ثم نفدم الى بلاد النتر ليفعل فيها فعله في بلاد الافغان فلما سمع والده نادر شاه بتقدمه على بلاد النتر ارسل اليه ينهاه عن محاربتهم اكراماً لجنكز خان وتجورلنك اللذين يجب اكرامها واحترام اقوامهما · فرجع رضاقلي ميرزا عنهم · واكتسب نادر شاه مودثهم من ذلك البوم فلم يلق منهم ما لقيه غيرة من الهجوم المستمر على حدود مملكته وتمكن بذلك من التفرغ لاخضاع البلدان · وأول ما فكر نادر شاه في افتتاحه من البسكد الاجنبية بلاد الهنسد وصار يترقب الفرص المناسبة

الهجوم عليها . واتفق بينها كان نادر شاه يحاصر مدينة قندهار أن فر بعض الافغانيين الى بلاد الهند محتمين بولانها فكتب نادر شاه الى محمد شاه سلطار الهند ( هو من اسرة تيمورلنك و بابر الشهيرين ) أن لا يسمح لحكام بلاده بقبول اعدائه الافغانيين ومساعدتهم . وكرر نادر شاه الكتابة اليه فلم يتنازل محمد شاه الى اجابته وأوجد بذلك سبباً للضغينة وفتح لنادر شاه باباً طالما تمنى افتتاحه

وزحف نادر شاه سنة ١٧٤٠ م بكل مالديه من القوة على بلاد الهند ولم يلق في طريقه الى دهلي مقاومة تذكر لان سلطان الهند كان غارقاً في ملذاته

وجه نادر شاه

وجمل نادر شاه مدينة مشهد (عاوس الةديمة) عاصمة ملكه وعول على المعدول عن مضادة اهل المذهب السني ولكنه رأى ان مجاهرته بالمدوان لمذهب الايرانيين (الشبعي) سبب ناور القوم منه فشدد في اضطهاد بعض الشائخ والائمة وكان ذلك داعيا المي انشار اشورة فعصته ولايات فارس وشيروان ومازندان وسيستان وظهر ان لايرانيين كابم بدأوا يكرهونه لانه كان يسيء المظن بهم حتى أنه قدم الافغانيين عليهم و ولهذا زاد العنو في صدر نادر شاه وصار يقتل الناس الجاعات ولا يشفي غليله حتى خاف الامراه شمر الآخرة و تآمروا على قتله وفي جلتهم بعض الفواد و رئيس الحرس وهم من قبيلة الافشار التي نشأ منها نادر جلتهم بعض الفواد و رئيس الحرس وهم من قبيلة الافشار التي نشأ منها نادر فدخلوا مخدعه في احدى الليالي وقناده سنة ١٧٤٧ م ( سنة ١١٦٠ ه ) ، وأخذ احد الافتانيين من تاجه الجوهرة المسهاة درباي أنور ( اي مجمر النور) السابق احد الافتانيين من تاجه الجوهرة المسهاة درباي أنور ( اي مجمر النور) السابق

ذكرها وهي الآن في تاج ملكة انكاترا وكان نادر شاه من اعظم ملوك الارض واشتهر بحبه للجواهروالمل وبدهائه في استالة الشموب التي يخضمها كما انه اشتهر بكرهه الاديان عموما حتى انه ترجم بمض اسفار الانجيل ليرى اذا كانت اقرب الى ذوقه من الفرآن وجم ارباب

الاديان الثلاثة الالهية يوما و باحثهم في الاديار في صرفهم . ولم تزل اثاره المطيعة في كل انحاء ايران الى اليوم و بعد موت نادر شاه ارسل القواد الى ابن اخيه على شاه فحكموه على ايران

ر بعد على السلطنة القب المعاورة الى الله على الله على الله على الله المعالمة على ايران وحالما جاس على كرسي السلطنة القب نفسه عادل شاه وقتل كل آل نادر ما خلا حميده شاه رخ ميرزا وهو يومثذ ولد صغير ، ثم ظهر ان عادل شاه ضعيف خامل فلم يقو على الحكم زماناً حتى جاء أخوه ابراهيم خان الذي حكم العراق باسمه

وعزله وجلس مكأنه الا ان هذا المعتدي لم يذق طمم العز زمانا فقالم عليسه حراسه وقتلوه وولوا مكانه شاه رخ الذي ذكرناه. وكان شاه رخ يوم رقي العرش صغيرًا وكان له خصم عنيد هو ميرزا سيد محمد أحد قواد نادر شاه فتمكن هذا الحصم من

في كل جهة يقتلون و يذبحون ونادر شاه قاعد في غرفة مظلمة وقد تولاه الغيظ والقلق · وظل الايرانيون يشتغلون في الذبح زماناً طويلاً حتى هلك من أهل دهلي نحو ٥٠ الف نفس وقيل اكثر ٠ فلم يبق لمحمد شاه سلطان الهند صبر على هذه الاحوال فأسرع الى قصر نادر شاه ودخل غرفته مستغيثا بشهامته ومسترجيا أن يبقى على من بقى من أهل دهلى فأكرم نادر شاه مقدمه وأمر في الحال بتوقيف هذا المجازر البشرية فصدع الايرانيون لامره وامتنموا عن القتل والذبح وهدأت الاحوال · ومن غرائب الامور ان ابن نادر شاه الثاني اقترن بابنة محمد ـ شاه واحتفل بزفافها احتفالاً باهرًا في مدينة دهلي بعد هذه الحوادث الهائلة بأيام قليلة · ثم بارح نادر شاه عاصمة الهند بعد أن أقام فيها ٨٥ يوما واحتفل الايرانيون بدخول ملكهم مدينة أصفهان احتفالاً شائقا . وظل نادر شاه أشهرًا في أصفهان لاهم له غير ايلام الولائم والتمنع بلدة الملك ولكنه خاف أخبرًا أن يستولى الخمول على عساكره فقام بجيشــه لمحار بة ملك بخارا واسمه يومنذر أبو الفيض خان وتمكن من اخصاعه وممتالفته • ثم تقــدم على بلاد خوارزم و بلاد خيوة وقهر حاكمها ايلبارص وقتله وولى مكانه أحد أقارب أبي الفيض ملك بخاری ب*مد* أن صاهره ووالاه · وتقدم بمد هذا لمحار بة أهــل داغستان ورد غاراتهـــم عن الانحاء المجاورة لهـــم والكمه لم يلق النحاح الذي تعوده في حرو به السابقة . وحدث في أثناء هذه الحربالاخيرة حادث أقلقه . ذلك ار \* أحد الاعداء كمن له ولولا القليل لفتك به الا ان ابنه رضاقلي ميرزا أسرع لانقاذه ولكن من الفريب ان نادر شاه أساء الظن بابنه الباسل بمد هسذه الحادثة وطل يزيد كرها له يوما بعد يوم حتى أمر بسمل عينيه فحسر بهذا الصنيم اكبر مساعد له ثم ندم نادر شاه على هـــذه القسوة الوحشية بهـــد حين ولكمه على ما يظهر أصيب بمرض الوهم والقسوة مثل غــيره الذين رقوا ســلم الحجد بالاقدام والجرأة ونشأ عن ذلك تأخر احواله فانه اشتبك بمد ذلك بحرب مع الاتراك لم يظهر فيها شيئاً من

بسالته المعهودة وانهزم الاتراك لحبرد توهمهم انهـــم لا يقـــدرون على الوقوف في

جناية القتل بنفسها . ومن أسل سدو المذكور خرج احمد شاه العبدالي وأس هذه الدولة العبدالية السدوزائية التي نحن بصددها . و بيان ذلك انه لما قامت الدولة الفلجائية واستولت على ولاية قندهار ثماغارت على بلادايران واستوات عليها على ما

نفدم ذكر ذلك قام ازادخان المبدالي في الوقت نفسه واستمولي على مدينة هرات ورفع لواء الاستقلال ولم يزل نسله بها الى ان انقرضت الدولة الغلجائية بقيام نادر شاه الفاتح الا براني الشهير الذي استولى على جميع بلاد افغانستان وضمها الى مملكة ايران ولكن لم نطل مدة دولة هذا الفاتح لانها أنقرضت بوفاته سنة ١٦٦٠ ه كما لفدم ولما مات نادر شاه قام احمد خان. العبدالي واستولى على افغانستان سنة ١١٦١ ه وهو رأس هذه الدولة

### ٧٤٤ \_ احمدشاه بابا

من سنة ١١٦١ — ١١٨٧ هـ او من سنة ١٧٤٧ – ١٧٧٣ م

لما توفي نادر شاه قام احمد حان العبدالي السدوزاي الذي كان في معسكر نادر شاه مع جوع من الافغانيين والازبك وهاجم الايرانيين ونازلهم منازلة عنيفة ثم العطف بغاية السرعة الى قندهار واستولى عليها ووضع يده على الاموال الخراجية التي كانت

تجمل من كابل وبلاد السند الى نادر شاه عند مرورها بقندهار وبذلك عظم صيته وقوي جانبه واعلن استقلاله ولقب نفسه شاه افغان ثم ارسل عساكره الى هرات ومشهد وسجستان وغيرها من بلاد خراسان وافتتح

الجميع فلما دانت له جميعً بلاد افغانستان اشتغل بتدبير داخلية البلاد حتى اذا تم له ما ونال الظفر في كل مرة خصوصًا في الواقعة التي وفعث بصحراء بني بتان الوافعة بالقرب من مدينة ده لي • وكانت تلك الواقعة مع المراتبين من عبدة الاوثان الذين أعجروا

اعاظم السلاطين التيمورية في الهند اذكانوا يروءون نزع السلطة من ايدي السلمين • وكانت عسا كرهم في نلك الواقعة ٨ الفًا وكانت عساكر احمد شاه ٢٠ الفًا نصفها نقط

لله يؤتيه من بشأ وهو العزيز الحكيم

اسر شاه رخ واطفاء بصره والجلوس على عرش الماكمة . ولكن لقي سيد محمد ميرز في الحال ما يلقاه الظالمون لان يوسف على خان وهو رئيس جبش ايران يومئذ اسرع الى الانتقام من ظالم شاه وخ فاسره وقتله واعاد شاه رخ الاعمى الى المرش على ان الطاءمين في العرش كثروا في تلك الاثناء واضطر شاه رخ بمد العناء الكثير أن برضي ببلاد خراسان فنقل اليها وظل حاكمًا عليها زمانًا وصارت ايران الى قبضة كريم خان زند رأس الدولة الزندية وسيأتى ذكرها ٠

الدولة العمدالية بافغانستان

#### 29000

## الدولة العبدالية السدورائية بافغانستان

ثم مات شاه رخ بخراسان وبموته انقرض الملك من عائلة نادر شاه الشهير والمالك

( تمهيد ) ذكرنا في فصل ( ٧٢٢ ) ان افغا سنان نُنْأَلف من عدة قبائل اشهرها قبيلتا الفلجائبي والعبدل وانهم استمروا تحت حكم الدولة الصفوية مدة. فلما كانت ايام شاه عباس الكبير اساء الحاكم الايراني السيرة في اهل افغا نستان وارمف

حده في الاستبداد بدرجة لا تطاق فذهب احد الامراء المبدالية واسمه سدو الى اصفهان لبلتي امر بلاده الى شاه عماس ويحاول انقاذها من ظلم الولاة فحظي عِمَا بلة جلالة الشاه المذكور وشرح له حكاية بلاده ورجاه ان يخلصها بن يدالظا لمبن ووعده برضوخ الاهالي بلا ممارضة لكل حاكم يوليه عليهم على شرط ان يكون

من اهل الانصاف والذمة فسمع عباس شكواً، وامر بانصاف بلاده ثم سر من فصاحة سدو في المقابلات الاخرى<sup>9</sup>ومن نبالة مقاصده فمينه واليًا على افغانستان واعطاه فرماناً بذلك جعله في مقام الامراء المستقلبن تجت سيادة سلاطين ايران وفرح اهل افغانستان بذلك فرحاً عظماً فجملوا طاعة سدو واولاده من بمده

فرضًا واجبًا عليهم وهم الى الآن يمتبرون السدوزية او نسل سُدو من اهل انكرمات لذبن لاتمد اليهم يدالسو ولا تجوز معاقبتهم اوالانتقام منهم علىجنايةوان تكن

## ٧٤٦ - شاه تيموريه احمد

من منة ١١٨٧ -- ١٢٠٧ هاو من سنة ١٧٧٣ -- ١٧٩٣ م

وكانت الولايات الهندية التي اخضعها احمد شاه بابا قد عمت الانهانيين بعهد وفاته فحالما جلس تيمور على كرسي السلطنة ساق عها كره الى هندستان وقشمير ولاهمور والجأ الهنود الى الدخول في طاعته · وبعد ذلك ببضع سنوات قلد ولده التاني محمودًا ولاية هوات ونقل كرسي السلطنة من قندهار الى كابل وجعمل المتصرف في فندهار ولده الثالت زمان الذي كان على جانب عظيم من مكارم الاخلاق

واتفق في تلك الايام ان شاه مراد بك امير بخارى اغار على مدينة مرو فدمرها واسر جميع اهلما فاستفائوا بتيمور شاه فهم لاستنقاذهم ولكن حال بينده وبين ذلك فيض الله احد القضاة حيت افق انه لا يجوز لسني ان يسمى لخلاص تميمي ، وتوفي يمور شاه ركايل لملة ٨ شوال سنة ٢٠٧٧ه وكن حسن السدة لمن الدركة

## ٧٤٧ - شاه زمان بن نيمور

وكان هايون بن تيمور في قندهار فلم سمم خبر وفاة والده اخدا البيمة الحسه على اهل قندهار وحشد الجنود وتوجه بها الى كنابل ليستولى عليها فبلغ ذلك احاء زمات غفرج لمقابلته بجيش جرار فتلافيا واقتتلا شديدًا فانهزم هايون ونوً الى هرات والتجأ باخيه الآخر محمود والتمس منه ان يعينه على زمان فلم يجبه ولما يئس مند ه ترك هوات وسلك طريق فندهار واتجذ له مقاماً بين المدينتين ، فانفق ان قافلة كانت تأتي من قندهار الى هرات فاعترضها هايون وقتل رجالما وسلب اموالها واستمان بها على حشد جيش ليعاود فتال اخيه زمان ، فبلغ ذلك حيد ربن زمان فخرج لده و هم يقو عليه بل انهزم ودخل هايون مدينة قندهام وعامل اهانها بالخشونة وعذب تجارها وتهب اموالهم وجيش بها الجيرش ، ولما سمع بذلك شاه رمان ساق جيشه تحو قدهار وحارب هايون وهزمه فتح هايون الى ملتان فقاومه واليها حتى هزمه واحذه اسبرًا و بعث به الى زمان ساة فسمل عينيه ، وحلص عرس المملكة لشاه زمان ، وكن بعد قادل نار عايه اخوه ساد فسمل عينيه ، وحلص عرس المملكة لشاه زمان ، وكن بعد قادل نار عايه اخوه

من الافغان ولم يكن احمد شاء يعتمد الاً عليهم · فهزم بهم عساكر المراتيين شر هزيمة وبالغ في النكاية حتى صارت هذه الوافعة سدًا لسبيل فنوحاتهم · وزاع صيت احمد شاه بعد هذه الوافعة حتى تمكن بسهولة من الاستبلاء على كثير من الاقطار الهندية

كمنيحاب وقشمير وسند وما بتاخمها ثم فتح بلوخستان ومكران و بلخ واتسعت في ابامه الدولة الافغانية انساعًا كبيرًا وكان احمد شاه المذكور شجاعاً ذا عزم وحزم وكان واسم الاخلاق طيب النفس ذا

انصاف وعدل ورحمة بالضعفاء وعناية بشأن الرعية وإصلاحها ومن اجل ذلك تمكنت محيته من فاوب رعاياه عموماً مع اختلافهم في الاجناس والمشارب ومن قاوب الافغانيين خصوصًا حتى انهم كانوا يعتقدونه من المقر بين الى الله و يعدونه ابًا تعموم الافغانيين .

ومن أثم لقبوه بباباً وهو الى الآن يعرف عندهم بهذا اللقب اذ بدعونه احمد شاه بابا واستقر عرش ملكه وسلطنته على دعائم الثبات والتمكن • ولكن المالك القائمة يقوة سلطانها فقط لا تلبث اذا هو مات ان تسقط حتى يقوم من يقيمها بعده خلافًا للحكممات المؤسسة على النظام والمقيدة بالشوري فان موت الملك قلما يوعمر فبها . ولم بكن ُّ في عقب احمد شاه من يقوم بتدبير المملكة وحفظها مثله فوقعت المملكة بعده في ّ

# ٧٤٥ \_ سليمانه بن احمد

سنة ١١٨٧ ه أوسنة ١٧٧٣ م

ارتداك وأضطراب • وكانت وفائه سنة ١١٨٧ هـ

وتولى بمده ابنه سلميان وكان ابنه الا كبر نيمور في ذلك الوفت في هرات فلما بلغه خبر وفاة ابيه واستبلاء اخيه على كرسي الممكة جمع اعوانه وحضهم على مساعــدته

واستخلاص حقه من اخيه فاجابوه بالسمم والطاعة وزادوا باسمه ملكاً عليهم من ذلك اليوم · ثم المدم الى فندهار وظفر باخية سليمان وسجنه وجلس على كرسي المملكة

القبض عليه وحبموه في بالاحصار واخرجوا شاء زمان الاعمي من الحبس ليحكم فيهم الى ان يصل اليهم شاء شجاع

### ٧٤٩ \_ شاه شجاع بوه تيمور

و بعد خمسة ايام قدم شاه شجاع من البنجاب فاخرج الامراء محمودا من السجن وقدموه الى شاه زمان ليقتص منه فعنا عنه رحمة به وامر رده ليحبس في بالاحصار وبعد زمن قليل توجه شاه شجاع بجبش جرار الى قشهير لنأديب واليها عطا محمد خان حيث بلغه عصيانه فلما وصل الى مدينة ه ظافر آباد بقرب قشهير واداه سفير ورقبل عطا محمد ليعندر المهالك عن عصيانه و يعرض عليه طاعة سيده وعبودينه له فرجع شاه شجاع بعد ما وثق من معاهدته و وبينا هو في الطريق اذ بلغه ان محموداً ومن كان معه من الامراء في الحيس فتاوا حرس القالمة وفروا الى قندهار وانه قد وقسع اضطراب شديد في مدينة كابل فلما وصل شاه شجاع كابل وشاهد القالق المدتولي على القوافل الذلك اسفا شديد أن اما محمود فاقام بترد دبين قندهار وهرات و بقطع الطربق على القوافل الكار به بين هاتين المدينتين حتى اغتنى في وقت قريب من اموال الساب والنهب وساعدته هذه الاموال على تجييش جيش بلغ عدده اربعة الاف مقاتل فنقدم بهم الى مدينة قندهار واستولى عليها وامر عا مانها ثم قوي جانبه وذاع صيته فلم ينض ذرن طويل حتى بلغ عدد جيشه ماية الف مقاتل فساقهم الى كابل لحار بة شاه شجاع و برث شاه شجاع و برد اله ورالى ولانه لم بكن طويل حتى بلغ عدد جيشه ماية الف مقاتل فساقهم على كابل لحار بة شاه شجاع و برد شاه شجاع و برد الما والمر وابد فتال شديع و را لما كابل لحار بة شاه شجاع و برد شاه شجاع في عساكره و بعد فتال شديد لنهن مناه شجاع و را لما كابل ولانه لم بكن

على ثقة تامه من الاهالي بارحها ولحق بـمشاور بعد ان ترك فيها الامير حبـدر بن

شاه زمان

# • ٧٥ - شاه محمود به تيمور ( ثانية )

فدخل محمود كابل واستولى على عرش المالك ونصب ابنه كامران واليا على نندهار. اما شاه شجاع الذى ذكرنا خبر هربه الى بيشاور فطرد منها بعد مدة فراسل عطا محمد خان والى قشمير ان يمده بالمال والرجال فلم يشا عطا محمد خان ان يعطيه مالاً مالم يودع

«YY»

محمود في هرات وادعى الاستقلال وحتبد العساكر وسيَّرها بحوقبدهار · فلما احس مدلك ساه رمان رر اله في عساكره فبلافيا س كرتك ورمين داود فطلب شاه رمان اولاً المهالمة من احيه محمود وأنى الكالاً على قوته فدارت رحى الحرب مين العسكر بن وانجلت عن هريمة مجهود فير إلى هرات فوقع كامير من أمرائه في الاسر • و مد فليل تم الصلح مين الاحوين على ان كمون هرات لمحمود حاصة انمسا يحطب فيها لاحيه ساه رمان وانتهرشاه رمان هده العرصه الوسم دائرة مملكته فاعار على لا هور واستولى عليها رعلى المالك القربمة مهمأ و بما هو في بواحي لاهور اد لمعه ان مجهودًا نقض المعاهدة و يريد فتح فمدهار فاسرع الرحوع اليها ومها توحه الى هرات فلما سمع بدلك محمود حمم عساكره وبرز من هراب لمقاملته الا الله علمه ان الامراء الدين تركيم في مديسة هرات قد الاروا اله: ، فيها و رعوا في تسليمها فاصطر الى الرحوع . ولما دحل المديسة اطهرت عساكر العصيان عليه وفي الا ماء أغدم فيصر من شاه رمان فلم يجد محمدود مدًا من الهرب ففرهو والمه كامران الى الاد الفحم والتحأ الى فتح على ساه سلطام الدلك الوقت فلمحل فيصر بي شاه رمان مدينة هوات الا ممانع بم لحقه أنوه مها وحعله واليًّا فيها و بمد

مدة رحم مجود الى بواحي هرات وحمم بعصاً من العساكر لفتحها الا انه لم سحح بل المهرم ودهب الى مراد ساه امبر محارى و عد ان مكت عده تمانية اشهر استأدن منه في الدهاب الى حواررم مم توحه من حواورم فاصدًا وجع على شاه سلطان إراب حرة ثانية ورحأه ان يعيمه على احيه رمان فارسل معه حيشًا ايرانيًا حرارًا فقدم محمود بدلك الحيس ودحل مدسه قمدهار والاممامع تم نقدم الى كابل محرح ساه رمان لعماله ولما المقى الحمعان وفعت بمهما حرب هائله انتهت بهر يمة ساه رمان ووقوعه اسيرًا بيد احيه ساه محمود قامر نسمل عيسه ودحل محمود كابل وحلس على كرسي السلطمة

# ۷٤٨ شاه محمود مه نيمور

وقادم قیصر ر ساه رمان عمه محمودًا مدة لكه لها لم يموعليه لحـق بايران وتمت السلطة لمحمود وتسلط على كرسي كال وكان شاه مجمودًا يمل إلى مدهب السيعة دهرت مه فاوب السمن و اروا علمه م حدله الشيمون ايصاً واحمع راي الحميم على عرفه فالهوا

**₩** ۲۷۳ **¾** 

طرف اخيه شاه محمود في الاستبلاء على خراسان فساق عساكره البهاولكنه انهزم المأمَّرَّ الإيرانيين شرهزيمة واضطر فيروز الدين ان رسل الى شاه ايران هدايا فاخرة استمالة لقلبه والقاء لضرره بكف عساكره عنه ، وتعهد ايضًا أن يقدم الى ســدة الشاه كل سنة جزءًا وافرًا من الخراج فصارت هرات بذلك احدى ابالات ايران · وكان فيروز بعد هذه المصالحة مم الايرانيين بين اقدام واحجام ومحاربة ومصالحة وتسنن وتشيم الى ان اشتدت المنافسة بينه و بين حسن على ميرزا بن فتح على شاء والي خراسان وَخاف الفرصة وسيلة للاستيلاء على مدينة هراث فارسل وزيره فتحر محمـــد خان بجيش جرار ولمسا وصل إلى المدينة استوحش منه فيروز ولم يسمح بدخوله فيها بل امره ان يتوجه لاخذ غوريان من يد الايرائيين ٠ الاَّ ان فتح محمد خان كان مأمورًا من طرف سيد٠ بدخول مذينة هرات فلم يرّ بدًا من اعمال الحيَّلة لاخذها فارسل الى فيروز يطلب منه القدوم الى المسكر ليستُشيره فلما خرج اليه قبض عليه وارسله مع اهله اسهيرًا الى فندهار ودخل المدينة وافام بها وجهز اخاه كهندل خان لتسخير غوريان ونشهر مكانيب في بلاد خراسان يدعو بها القبائل الاتحاد معه على محار بة الايرانيين · ولما سمع بذلك حسن على ميرزا ارسل جيشًا للدافعة عن مدينة غوريان · ثم جهز فتح محمد خان جيشًا . كبيرًا وسار به اللاتحاد مع اخيه كإندل على فتح غوريان فلما وصل الى كوســيه بلغه ان حسن على ميززا وصل بعساكره الى كافر قلعة لمقاومته وكان بينهما اذ ذاك فرسخان فارسل اليه سفيرًا يطلب منه تسليم غوريان ويهدده بالحرب قائلاً « من ذا الذي يدري عاقبة الحرب اهي لك او عليك وربما اوقعك كبرك واشمئزازك الناشئان عرب روينك نفسك ابن سلطان في امر بوجب تزلزل سلطنة ابيك » فاجابه حسن على ميرزا على لسان سفيره « بان سيدك محمودًا المتربي بنصمة الشاه لا يليق به ان بتكام ببشـل هذا الكلام فضلاً عن خائن مثلك قد حارب ساداته السدوزائية » فلما رجع السفير ـ خائبًا ساق فتنح محمد خان عساكره الى الى كافر قلمة و بعد قتال شديدانهزم فتح محمد خان فتقهقر الَّى هرات فاضطرب شاه محمود وولد مكامران اللذانكانا وقنتُذرِّ في المدبنسة المذكورة · فارسل ملا شمس منتى هراتوخان.لاخان (أي شيجالا سلام)الى فتح على شام ليخبراه انهذه الجرآةمن فشحخان ولمرتكن بعلم منجمود ويستعطفا فبلهاليه فطأب فلنح على شاه من السفيرالذي أدىاليه الرسالة ال أيخير شاه محمود احد امرين- في يكون راضيًا

شاه شجاع المال وجهز به جيشاً ورجع به الى بيشاور ليسير منها الى كابل علما سمع شاه محود بخبر تقدم احيه ارسل اليه بطلب عقد الصاح بدعوى انه حاق بالمملكة الخراب وأر يقت دما، المسلمين عدرًا اتوالى الحروب بينهم عناقتذ شاه شجاع هذا الجواب وسيلة المتحدد خان والى قشعه فارسل المه نقيل « إن لم تعذر بالمال والرحال لا نقت

وأر يقت دما، السلمين هدرًا لتوالى الحروب بينهم · فاتخذ شاه شجاع هذا الجواب وسيلة لتهديد عطا محمدخان والى قشمير فارسل اليه يقول « ان لم تعني بالمال والرجال لا تفقت مع اخي على قلع اساسك » · فاهتم لذلك عطا محمد خان وجهز خمسة الاف مقائل وسار جهم الى بيشاور · ففرح لذلك شاه شجاع ظنًا منه ان عطا محمد خان قادم لامداده ما لما أنه فضم الذل فالم لامداده ما لما أنه فضم الذل فالم المنافرة على المال المنافرة المنافرة

بهم الى بيشاور - فنرح لذلك شاه شجاع ظناً منه ان عطا مجمد خان قادم لامداده ولم يعلم انه شمر الفدر فانه حالماً وصل الى بيشاو رهجم على الشاه وأحده أسيراً الى قشمه ولمجمد في تحصينها ، وكاتب حكومة الانكابز في الهند للاتفاق معه على حرب رئجيت سك الوثني ( الذي اغتصب في اثناء نلك المناوشات الاهلية بعض البنجاب من بلادالا نغافيين ) وتحليص البلاد الني استولى عليها وتركها بقبضة الامكايز بشرط تعضيده اذا قصده شاه مجود بسوء ، وانفق أن وقعت الرساله يدجواسيس رنجيت سنك فقد موها له فبعث بها الى شاه مجود طالباً منه أن يتحد معه في الهجوم على عطا محمد خان شجهز كل منهما جيشاً وفاجاً ه فاخد خان اسراً الله ان مجوداً عنا عنه وخلص اخاه شاه شجاع منهما جيشاً وفاجاً ه فاخد الله استراً الله الله عدم الخاه شاه شجاع منهما جيشاً وفاجاً ه فاخد الله السراً الله الله عدم الخاه شاه شجاع المنافقة المنافقة

ادا لصده شاه مجود بسوء . واثفق أن وقعت الرساله يدجواسيس ربجيت سنك فقد موهد لله فبعث بها الى شاه محمود طالبًا منه أن يتحد معه في الهجوم على عطا محمد خان فجهز كل منهما جيشًا وفاجآه فاخسله اه اسهرًا . الا أن محمودًا عنما عنه وخلص اخاه شاه شجاع من الاسر واقام عظيم حان اخا و زيره فنع خان واليًا على قشمه ير واستصعب رنجيت سنك شاه شجاع وذهبا الى مدينة لاهور وبعد مفي سنتين من هذه الحادثة طمع رنجيت سنك في الاستيلاء على قشمه ير

و بعد مضي سنتين من هذه الحادثة طمع رنجيت سنك في الاستيلاء على قشمير فجهز ثمانين الفا من عبدة الاوثان الباباما كيين وسار بهم الى نلك المدينة ولم يكن عند واليها عظيم خان سوى عشرة الاف من المسلمين وكمن بهم حق دخل الجيش الوتنى الوادي فاحدقت بهم العساكر الكامنة من الجهات الاربع واوقع بهم قتلاً واسراحتى بلغ من قتل واسر اربعين الفا وفر باقي العساكر الى بلادهم باجين بانقسهم فانفعل لحذه الهزيمة رنجيت سنك وكتب يستعطف مجهداً ويعتذر اليه بما فعل مدعياً ان ما فعله المعلمة

فعله باغراء شاه شجاع · فلما استشعر بذلك شاه شجاع فرَّ ليلاً والتجأَّ الى حكومة الانكايز في الهند فاكرم الانكايز مقدمه وقي سنة ١٢٢٢ ه طمع فيروز الدين بن تيمور الذي كان واليًّا في هرات من هذا السفير داخل كامران في الثبات في المدينة واعدًا اياه بالنصر القريب وقد حدث ذلك فعلاً فانه بينا كان الشاه مجدًا في حصار هرات وكادت المدينة تفتح ابوابها له لما اعترى اهلها من النمب والنصب جاءت مراكب الانكايز في خليج فارس واستولت على جزيرة خارق فلما بلغ الحبر مسامع الشاه رأى من الاولى ان يترك المحاصرة و يشتغل بجدافمة الانكليز عن بلاده فافر ج عن هرات وذهب الى بلاده وكان ذلك سنة ١٢٥٥ ه و رأى الانكليز من امراء الافانين الحبل الى الايرانين اذكان دوست محمد خان امير كابل وكمندل خان والى قندهار وسائر اخوتها الذين نالوا الملك بعد تفرق كامة ابناء تيمور يو اسلون والى قندهار وسائر اخوتها الذين نالوا الملك بعد تفرق كامة ابناء تيمور يو اسلون

الا فقانيين الميل الى الايرانيين اد كان دوست محمد خان امير كابل و لمهندل خان والى قندهار وسائر اخوتها الذين نالوا الملك بعد تفرق كامة ابناء تيدور يواسلون الشاه في خلال محاصرته لمدينة هرات و يوادونه و يرسلون السفراء اليه فأهمهم الامر وصاروا يترقبون الفرص لرفع رايتهم على افعانستان حتى يأمنوا على الهمند من هذه الجهة ، فلما احدوا من الافغانيين النفور والاشمئزاز من امرائهم الجدد رأوا اذعنت لهم الفرصت ان يتخذوا شاه شجاع واسطة يتوسلون بها الى غرضهم من الانكاد .

راوا اذعنت لهم الفرصت ان يتخذوا شاه شجاع واسطة يتوصلون بها الى غرضهم من الاستيلاء على تلك البلاد . فجهزوه في جيش جوار بقيادة المهرة من الانكايز فسار شاه شجاع بذلك الجيش من طريق البلوج وسجستان الى قندهار فلما رأى واليها كهندل خان عدم المقدرة على المقاومة خرج منها هو وعائلته وقصد طهران فاكرم الشاه مقدمه ، وقلده ولاية شهر بابك من بلاد فارس ، فدخل شاه شبجاع قندهار واستولى عليها و بعد ان استراح بها اياماً قصد مدينة كابل ورأى أميرها دوست محمد خان من نفسه عدم المقدرة على المدافىة فاضطر الى الخروج منها وقصد بخارى ايستمين بأميرها فلم نخيج قصده ورأى منه عدم الاحتمال به بل

الاهانة والتحقير فالقلب راجماً وسلم نفسه الى الانكايز فأخــذوه أسيرًا و بعثوا به الى كا.كوتا و وانقسمت مملكة افغانستان الى قسدين هرات وأعمالها بيد كامران شاه بن محمود و باقي المملكة الافغانيــة وقاعدتها كابل بيد شاه شجاع اسماً و بهد الانكايز في افغانستان لان محمد اكبر خان بن دوست محمد خان الذي أسره الانكايز وأرسلوه الى كا.كوتا

**፠** ₹ Y £ 🏂

عنه اما ان ببعث البه فتح خان المذكور واما ان يُسمل عينيه ٠ فلما اطلع كامران بن شاه محود على رسالة شاه ابران حمله الضعف والجبن على سمل عيني هذا البطل الشياء الذي كانسباً في انصال الملك اليابيه · ولما شاع خبرسمل عيني فتح خان ووصل الى مسامع اخيه عظيم خان والى قشمير ارسل اثنين من اخوته وهم دوست محمد ( جد العائلة الماككة الآن في الغانستان ) و باور محمد خان الى بيشاور لطلب شاه زاده ابوب اخي محود ليقلداه السلطنةففعلا وناديا باسمه ودخلا فيحدود جلالآباد. وهجم دوست محمد خان على كابل وافتتجها سنة ٢٦ ٨ ١ م وارسل ابضًا اخاه محمد زمان خان لطلب شاه شجاع الذي كان مقماً في البلاد الهندية التي كات تحت سلطة الانكديز فجاء شاه شجاع المذكور وحارب سمندر خان والي درة وغليه و بالجملة فقد قام اخوة فتح خان الذين ببلغ عددهم عشرين رجلاً واتحد كل واحد منهم بواحد من ابناء تيمور شاه الذين ببلغ عدد هماثنين وثلاثين رجلاً وداروا بهم في البلاد الافغانية شرقًا وغربًا وفلعوا اساس ملك محمود ولم يبقَّ في بده سوى قندهار وهوات · ثم انتزعوا الملك •ن ابناء تيسمور واسئقل كل واحد فيولاية من ولايات افغانستان كل هذا اخذًا بثار عيني اخيهم و بعد قليل استولوا على قندهار وانتزعوها من بد محمود ايضًا فانحصرت سلطة محمود على هرات ونواحيها وفي سنة ١٣٤١ هـ ساء ظن محمود يابنه كامران ونفرس منه العصيان وخاف من ان يقبض عليه فخرج من هرات وحمع بعضًا من قبائل قرة وتوجه لمحار بته فاضطر ابنه بلالتجاء بحسن على مير زا والاستغاثة به فاغاثه فغلب اباه وهزمه واستولى على هرات

# ۱ ۷۰ - شاه گامران به محمود

وحاول محمود انتزاع الامر من ابنه ولكنه لم يفلح ولم يزل يسمى في رد كرسي المملكة حتى توفى بالوباء سنة ١٧٤٥ هـ

وفي سنة ۱۲٤۸ ه عزم عباس ميرزا على ان يفتح هرات فوقعت بينه و بين الافغانيين عدة وقائع مشهورة آلت الى حصار مدينة هرات سنة ١٢٥٠ ه فحاصرها عباس ميرزا ابن شاه ايران وتداخل سفير انكاترا في الامر لمنعه عن يحتها بدعوى ان ذلك مضر بحكومة الهند الانكايزية فلما لم يصغ الشاه تكلام

الولايات الاخرى تسنقل واحدة بعد أخرى حتى ان اذر بيجان وكيلان و بلاد الجراكسة أصبحت ممالك منفردة لا سلطة اصاحب ايران عليها . وكانت أصفهان في هذه الاثناء بلا قائد شهير يفرف الى أن تم امرها لاحد مشاهير القواد واسمه ولي مراد خان وأصله من طائفة المجنبارية ثم خطر له ان ينصب احد افراد المائلة الصفوية ملمكاً عليها ويكون هو المدبر المملكة ولكنه رأى انه لا يقدر على القيام بهذا الامر الحطير وحده فاستدعى بعض الامراء لمساعدته وكان بيهم شيخ قبيلة الزندية التي هي قبيلة فارسية اصلية واسمه كريم خان ومع ان هذا الشيخ لم يشتهر بالبسالة والاقدام ، فاتفق علي مراد خان وكريم خان على اقتسام البلد الايرانية بينهما واقامة ملك يحمكم بالاسم ، من المائلة الصفوية وظلا على ذلك مدة ، وكانت القوة والشهرة في اول الامر كام المايراد خان الا ان كريم خان اشتهر بالحمل والانصاف وحب الرعية فاجتذب القلوب حيثا خان الا ان كريم خان الشهر بالحلم والانصاف وحب الرعية فاجتذب القلوب حيثا حلى وساد الامن والمسدل في الاجزاء التي حكمها حتى قمانت به القلوب وبدأ على مراد خان يخشى شهر هذه الشهرة ويظهر لكريم خان نفوراً وعداء حتى اشتهر على مراد خان يغشى شر هذه الشهرة ويظهر لكريم خان نفوراً وعداء حتى اشتهر على مراد خان يغشى شر هذه الشهرة ويظهر لكريم خان نفوراً وعداء حتى اشتهر على مراد خان يغشى شر هذه الشهرة ويظهر لكريم خان نفوراً وعداء حتى اشتهر على مراد خان يغشى مراد خان على مراد خان به مده الشهرة ويظهر لكريم خان نفوراً وعداء حتى اشتهر

على مراد خان يحشى شر هده الشهرة ويظهر للايم خان نهورا وعدا؟ حتى اشتهر أمر هذا العداء وأصبح الزميلان عدو بن معروفين ، ولكن كريم خان امتاز على خصمه بجب الذين يحكمهم له ونفور اهل اصفهان من علي مراد خان وكانت مزايا كريم خان هذه اكبر أسباب نجاحه ، وانتشب الفتال بين الامير بن يوماً فلم نظل مدته حتى قام أعوان علي مراد خان على رئيسهم وقتلوه فخلا الجور لكريم خان وأصبح هو صاحب اصفهان والحالم المطلق على جميع الولايات الجنوبية ، وكريم خان خان هذا هو رأس الدولة الزندية التي نحن بصددها ، وكان ذلك حوالي

سنة ١١٧٧ ه

الدولة العبدالية بافغانستان

على ماتقدم جمع جيشًا من الافغانيين الاشداء وأذاق عساكر الانكايز الامرين وألجأهم الى عقد صلح معه سنة ١٢٥٨ ه تمهدوا بموجيه برد دوست مجمد خان من الاسر و بالخروج من افغانستان وقد تم ذلك فعلاً وخرج الانكليز من افغانستان بعد أن قتل منهم خلق كثير وأطلقوا سراح دوست مجمد خان من الاسر فرجع الى افغانستان وتم له الاستيلاء على ماكان بيد شاه شجاع ( لالن المذكور توفي اثناء المناوشات والحروب التي حددث بين الانكليز والافغانيدين) وحاول

الاستيلاء على هرات من يد كامران فلم يثمكن و بقي كالمرات و بقي المحتود و بقي كامران بن مجمود جدينة هرات يقاوم الاعداء من الايرانيين تارة والافغانيين أخرى حتى غلبت عليه الشهوة واسلولى عليه الهموى وانهمك في السكر فنفرت منه قلوب الناس فانتهز وزيره ياور محمد خان البامي زائمي همذه الفرصة للجلوس على كرمي سلطنة هرات نخنق كامران شاه في قرية خارج المدينة واستولى على الملك . و بجوت كامران انقرضت الدولية المبدالية السدوزائية والبقاء لله وحده

#### ٧٥٢ الدولة الزندية بإيران

( تمهيد ) لما مات نادر شاه كثرت القلاقل في بلاد ايران وتسابق الطامعون في الملك الى نوال المركز الاعلى فقام شخص يقال له احمد خان وسعى في اخضاع خواسان وقام محمد حسن خان القاچاري ( جد العائلة القاچارية المالكة الآن في ايران ) وجمل نفسه اميرًا على استراباد وما يليم من بلاد مازنداران موظن قبيلته

وكان نادر شاه قد نكل بكثير بن من رؤساء هذه القبيلة فنفر افرادها منه ومن عائلته وعولوا على مقاومة دولته ولهذا انضم اكثرهم الى محمد حسن خال حتى عظمت سطوته وخشي احمد خان شرة فبعث اليه جبشاً ليجار به ويملك مازنداران من يده ولم ينجح الجيش فزادت بذلك قوة هـندا الامير القاچاري ، وكانت

كريم خان أن يتركها ويذهب الى شيراز · فدخــل محمد حسن خان القاچارى مدينة أصفهان وعامل أهلها بكل قسوة وخشونة حق نفرت الوبهم منه و بعد أن أقام بها اياما ساق عسا كره الى شــيراز للقبض على كريم خان فقص كريم خان بالدينة نحاصره محمد حسن خان فيها ولكن يمكن كريم خان من حفظ المدينة مدة طويلة استعمل في أثنائها كل حيلة لاستمالة أصحاب محــد حسن خان اليه فنجح كثيراً حتى اضطر محمد حسن خان أن يفرج عن المدينة · وعاد محمد حسن خان ألى يفرج عن المدينة · وعاد محمد حسن خان الى أصفهان ولعدم تقته بأهلها ولان قوته قلت تركها وعاد الى مازندار ان وهي بلاده الاصلة · وعاد كريم خان الى أصفهان بلاقاه الاهلى بالترحاب والاكرام الزندين

الى اصهان ولعدم هنه باهلم ولان فونه فلت برقم وعاد الى مارىدار أن و سي بلاده الاصلية . وعاد كريم خان الى أصفهان الاقاه الاهلي بالنرحاب والاكرام الزئدين وسمعت المدائن الاخرى بفوزه فأظهرت له خضوعاً وسروراً . وكثار عدد جيش كريم خان والمتطوعين لحدمته فأرسل جيشاً بقيادة أحد أخصائه لحاربة محمدحدن خان واسترجاع مازنداران منه . فبرز محمدحسن خان القاچارى للمدافعة عن بلاده الا أن الدهر خانه و كبا به الجواد فتمكن اعداؤه من قتله . فلما قتل سقطت قلوب جنوده وفروا من امام اعسدائهم فتم النصر بذلك لكريم خان وأصبح هو ملك ايران المطاق لا ينازعه في الملك منازع

وسكنت القلاقل في ايران بعد هذه الاضطرابات المستمرة فانتهزكر يمخان هذا الفرصة والتجازة وساد الامن وعم المدالفرصة لقسين حال الرعية فنشط الزراعة والصناعة والتجازة وساد الامل والمناجرة في كل المحاء ايران

في على المحاء ايران ولم ينخلل هذا السلام الذي ساد في زمن كريم خان شي ثم من الفلاقل والحروب سوى الحرب مع النرك ، وكان السبب في الحرب ان و الي البصرة اساء معاملة بعض الايرانيين فطلب كريم خان من سلطان الاتراك ان يأمر بقطيمرأس والي البصرة المذكور ولما لم يجب طلبه ارسل جيشاً بقيادة اخيه صادق خان لاخضاع البصرة وقتل واليها فتم له ذلك بعد عناء كبير وحصار الملاثة عشرشهراً وضم البصرة الى الملاك ايران ولم يهتم سلطان الاتراك باسترجاء عا، و بعد هذه

# ₩٥٧ \_ کرېم خانه زند

من سنة ١١٧٧ – ١١٩٣ ﻫ أو بن سنة ١٧٦٣ – ١٧٧٩ م

من سمة ١٩٧٧ من المريم خان بمجرد موت خصمه علي مراد خان لان الطامهين في الملك كانوا كثير بن كما تقدم وفي جملتمـــم ازاد خان صاحب اذر يبجان فتحارب الامــيران وانهزم كريم خان واضطر الى الفرار وترك اصفهان وشيراز وغيرها لمــدوه . و بينما كان جيش ازاد خان يطارده ورأى ان قوته لا تكنى لمقارمته عزم على اللحاق ببلاد الهند والبقاء فيها بقية عمره بميدًا عن متاعب

الملك وانتال ولكن لحد من حظه النفى في طريقه درجل باسل اسمه رستم خان كان شيخًا على مدينة خشت وما يليها على حدود ايران وبلوخستان فأشار رستم عليه ان يتر بص للمدو في تلك الناحية حتى اذا جاء جيش خصمه تركه يتقدم الى وادي كوماردج وبتى صار الجيش الى هذا الوادي أمكن لعدد قليل مر للحاد بدن ان يحصروه فيه من الجانبين ويقتاوا افراده عن آخرهم فسمم كريمخان

رأي رستم واسستمد النخاطرة بحيانه وحياة الذين تبعوء من الاعوان والآمنا. في ذلك المضيق وتعهد له رستم بالمساعدة وتحقيق الاماني . فقدم ازاد خان وجيشه الى تلك البقمة ودخل ذلك الوادي بعينه . وكان رستم خان قد وزع الرجال في

الى تلك البقمة ودخل ذلك الوادي بهينه ، وكان رستم خان قد وزع الرجال في الجبال من الناحيتين ووضعهم بين الاشجار والصخور حتى يمنعوا الاعداء من الغرار سامة القثال ، فلما دخل جيش ازاد خان ذلك الوادى هجم عليه رجال رمتم وكريم من كل ناحية وأعملوا السيف فيهم حتى تتلوهم عن آخرهم ولكن ازاد خان تكن من الغرار وقصد بلاد العراق فحارب فيها بيض الامراء ودار في جوانب

البلاد يومًا ينتصر ويومًا برى الاهوال حتى كره الحياة وسلم نفسه الى كريم خان

طالبًا منه الصفح فصفح عنه وأحسن معاملته وجعله صديقاً له أ ولما انتصر كريم خان على خصمه ازاد خان على ما تقدم قام محمد حسن خان القاجاري ورفع راية العصيان على كريم خان وساق عسا كره الى اصفهان فاضطر عائلته كانواكثيرين واشهرهم علي مراد خان فارسل اليه صادق خان جيشاً بقيادة ابنه نقي خان لهار بته فهزم علي مراد خان وشئت شعله . ولما لم يقدر علي مراد خان على استخلاص كرمي المملكة بالقوة ظل يترقب الفرص لاعمال الحيلة حتى رأى من صادق خان ضعماً وميلاً الى التمتع بالملذات وترك الحكومة الى اولاده يديرونها حسب اهوا نهم وطيشهم . فعمل علي مراد خان الحيلة في التشنيع على اصال صادق خان واولاده حتى مال الناس اليه وصاروا ينتهزون الفرص التخلص من صادق خان فلما تحقق علي مراد خان منهم هذا الميل جمع جيشه وقام لمجارية صادق خان واولاده وحاصرهم بشيراز واستولى على المدينة بلاكثير عناء واضطر صادق واولاده ان يخضعوا له فقتام عن آخره ولم يبق منهم سوى جعفر خان صادق واولاده ان يخضعوا له فقتام عن آخره ولم يبق منهم سوى جعفر خان

#### ۷۵۹ - على مراد حال

من سنة ١١٩٨ – ١١٩٩ هـ او من سنة ١٧٨٤ \_ ١٧٨٥ م

وحالما جلس علي مراد خان على كرسي السلطنة نقل كرسي المملكة من شيراز الله اصفهان ثم وجه همه لمحار بة آغا محمد خان القاجاري الذي قوي امره في هذه الاثناء ، فانتهز جمفرخان بن صادق خان فرصة اشتغال علي مراد خان مع القاجارية وجمع جيشاً ليأخذ بثار ابيه واخوته من علي مراد خان فعاد علي مراد خان لفتال هذا الخصم الذي لم يكن ينتظره وكان مريضاً فاشتد عليه المرض في العاريق وتوفي في ١١ فبراير سنة ١٧٨٥ م الموافق سنة ١١٩٩ ه في قرية صفيرة على مقربة من اصفهان

الحرب عادت السكينة الى بلاد ايران واسثراح كريم خان راحة تامة وكانت البلاد كام راضية بحكه و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم المسلم

البساتين والاسواق والحامات والجوامع التي لا تزال باقية الى الآن • واستمر

----

كريم خان بمدينة شيراز الى ان توفي سنة ١١٩٣ ه

۷۵٤ — زکی خانه

من سنة ۱۱۹۳ — ۱۱۹۲ ه او من سنة ۱۷۷۹ — ۱۷۸۱ م

و بعد وفاة كريم خان اختاس الملك إن عمه زكي خان وكان ظالماً عاتياً فكرهه الاهالي فلم يتمتع بالسلطنة زمانا طويلاً لان صادقخان اخاكر يم خان الذي ذكرنا ان اخاه ارسله لفتح البصرة نقدم لخلم زكي خان وسمع في طريقه ان

زكي خان قتل كل الامراء من عائلة كريم خان فخاف ان يقترب منه فظل يجاريه عن بعد ولم ينجح في اول الامر فاضطر الى الفرار وظل زكمي خان حاكماً حتى قام له خصم عنيـــد قوي هو آقا محمد خار

القاچاري ( رأم العائلة القاچارية المالكة الآن في ايران ) وكان هـذا الامير اسيراً في قبضة كريم خان مدة حياته فلما سمع بوفاته فرّ الى مازندرانوالف جيشاً قوياً كسر به شوكة زكي خان واضطره الى القيام بنفسه لمحاربته واكثر ذكي خان الظلم والمسف في رعيته فقام عليه عساكره وقتلوه

٧٥٥ \_ صادق خال

من سنة ١١٩٦ – ١١٩٨ هـ أو من سنة ١٧٨١ – ١٧٨٤ م وملك بعده صادق خان واكمنه لم يتمتع بلذة الملك طويلاً لان اخصامه من وكان يختني و يمود حيناً بعد حين ومعه ما لا يتجاوز المئتين من المقاتلين فيفوز و يظفر ولكن تافي خصمه وكثرة معداته نظبت على بسالته، واخيرًا عول الطف علي خان على البعد عن مناعب الملك والحروب وظل سائرًا بمفرده حتى وصل مدينة فرماشير على مقر بة من افغانستان فقا بله حاكما بالترحاب فاستراح عنده ليلة، ولكن هذا الحاكم ظمع في الجائزة التي جعلها آقا محمد خان لمن يأتهه بلطف علي خان ، فندر بضيفه وهجم عليه مع بعض اعوانه فقاتل لطف علي خان عن نفسه قتال الابطال حتى انتخنه العدو بالجراح فسقط من الالم فر بعله القوم وساقوه وهو على هذا الحال الى آقا محمد خان فأمر بسمل عينيه و زجه في السجن ثم امر بقنله بعد قابل وهكذا انفرضت الدولة الزندية وصارت ايران ملكا للدولة القاچارية بقنله بعد قابل وهكذا الفرض الدولة الزندية وصارت ايران ملكا للدولة القاچارية مر، ذلك الحين الى الان ، والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين

#### الدولة القاجارية بإيران

( تمهيد ) اصل هذه الدولة من قبيلة قاحيار الشهيرة التي سكنت بلاد استراباد

وشهالي أيران أجيالاً من قبل أن يقوم مؤسسها ، ومؤسس هذه الدولة هو آقا مجمد خان أبن أمير من أمراء القاجارية وسبب أتصال الملك اليه هو أنه لما ملك عادل شأه بلاد ايران أرسل بطلب أثنين من أمراء القاجارية فارساوا له محمد خان واخاه فاساء عادل شاه معاملة محمد خان حتى عرف باسم آقا محمد خان و بلا صارت دولة أيران الى قبضة كريم خان زند اعتقل آقا محمد خان و بق في اعتقاله حتى توفي كريم خان ففر حينئذ محمد خان من شيراز بسرعة فائقة ووصل الى طهران بسمد ألماثة أيام فاشهر في الحال استقلاله وجمل من ذلك اليوم بنازع الدولة الزندية وتألب حوله ابطال القاجارية لانه الكرا مراشم وتصروه مجنودهم فجعل يستعد لحاربة الخصوم وكان أول من حاول محاربته

بعض اخوته فلم يفلحوا سعيًا واضطروا الى الفرار وذهب احدهم وهو مرتفي قلي خان الى امبراطورة الروس كاترينا فاتخذته هذه الامبراطورة آلة في يدها بدعوى تنصيبه ملكا على ايران في الظاهر و بقصد شمها الى الملاك الروس في الباطن ولكن ذهبت هــذه

#### ٧٥٧ - حيفرخاند به صادق خانه

من سنة ۱۱۹۹ – ۱۲۰۰ ه او من سنة ۱۷۸۰ – ۱۷۸۱ م

فاستولى جعفر لخان على كرسي المملكة وكان حكيا عادلاً يحب ترقية البلاد

الا ان ايامه كانت ايام شوم و بوس فثارت عليه ولايات كثيرة · وانتهز آقا محمد خان القاحياري فرصة وفاة على مراد خان واستولى على عدة ولايات . وكان قواد جيش جعفر خان ناقمينعليه لاسباب كثيرة فتآمروا عليه وقتلوه وطرحوا رأسه

#### 4

في احد شوارع شاراز وذلك سنة ١٢٠٠ ﻫ

### ٧٥٨ \_ لطف على ماله بن معفر ماله

من سنة ١٢٠٠ – ١٢٠٠ ه او من سنة ١٨٧٦ – ١٧٨٨ م

ولمسا توفي جعفر خان تولى بعده ابنه لطف على خان وكان بطلاً مقداماً الا ان الايام لم تساعده لانه وجــد في انس الاوقات . ذلك لان آقا محمد

خان القاچاري الذي تقدم ذكره مراراً كان قد قوي امره وعظم شأنه وبمـــد صيته واراد ان ُ يستولى على البقية الباقية من بلاد أيران و ينتزعها من الدولة ـ

الزندية فاشهر الحرب على الطف على خان . وكان عامل شيراز يدعى الحاج ابراهيم وهو من صنائع الدولة الزندية فقام هذا الخائن نممة اسياده وسلم مدينة شيراز الى اقا محمد القاچاري ففت ذلك في عضد لطف على خان البطلُ الشهير

ومع ذلك بقى لطف على خان مدة يقاتل خصمه ويظهر من غرائب البسالة والاقدام ما لم يروَ عن غيره من ابطال الزمان فقد كان يحارب عشر ين الفاً من ا بظال آقا محمد خان وليس معه غير بضع مئات ولا يفر من امامهم وكثيرًا ما خرق الصفوف واجتاز الالوف والحسام مشهر ببدء وهو وحيد يقاتل الابطال من هنا ومن هنا حتى هجره الخلان وخانه الزمان فاضطر الى الاختفاء والبمد عن الاعداء الاستيلاء على كرسي الممنكة وذلك أنه عهد بولاية العهد من بعده لابن احيه الشاني فتأ توجعفوقلي خان وطاب الى اخيه محمد خانان ينقله الى اصفهان ليكون حاكما عليها فابى السلطان عليه ذلك وولاه على قسم من بلاد مازندران ، وحدث بعد هذا ارت محمد خان استدعى اخاه جعفراً ليأخذ رأيه في احدى المسائل فلم يحضر فاتجذذ ذلك دليلاً على عصيانه ولكن جعل يستميله بالحيلة حتى اقنعه بالقدوم الى طهران ولو ليسلة

دليلا على عصيانه ولدن جعل يستحيله بالحيله حتى افتمه بالقدوم الى طهران ولو ليسلة واحدة فغدر السلطان باخيه وقتله شرقتله · ولما سيم اهل طهران بها هاجوا وماجوا وكاد يقّع مالاتحمد عقباه ولولا افغاع السلطان لهم ان اخاه قتل غدرًا بيدجان اثبم ولكثرة بكائه ونحيبه صدق اهل طهران قوله فلم يتعد هياجهم حد الكلام

وحارب آقا حان قبائل التركمان المجاورة لأستراباد وبالغ في المكاية حتى اخلدوا الى السكينة ورجعوا عاكان مشهورًا عنهم من قطع الطرق ومساء ة اعداء السلطان وكانت بلاد المكرج والقوقاس من المالك التابعة لايران ولكن اميرها وقتشذروا مهم هرقل لما رأى اشتمال سلاطين ايران بمحاربة احدهم الآخر فاوض دولة الروس سيف استقلال دولته تحت سيادتها ، فعقدت الامبراطورة كاثر بنا معه محالفة مشهورة أهم استقلال دولته تحت سيادتها ، فعقدت الامبراطورة كاثر بنا معه محالفة مشهورة أهم

بنودها ان بلاد الكرج اصبحت تحت سيادة روسيا وروسيا نضمن مقابل ذلك الملك على تلك الامارة لهرقل ونسله من بعده · فلما سمع محمد خان بهذا التالف سار الى بلاد الكرج وحاربها قبل ان تصلما نجدات الروس فاخضعها واقتص من الهلها واضطر اميرها الى الفرار · ودخل محمد خان تغليس وخرجها واعمل السيف في اهلها وسبى منهم ٣٠ الله اكارهمون النساء والاولاد

وكان آقا عدمد خان الى مابعد اخضاع بلاد الكرج لم يلبس التاج ولم يعد سلطائا على ايران رسمياً فالح علية الاعوان بذلك ورضي بعد التمنع الكثير · فتم ذلك في مدينة الورمية في بوم حافل ولكنه لم يلبس تاج نادر شاه لكترة جواهره وزخرفته بل اكتنى بتقلد السيف الذي كان ملوك الدولة الصفوية بتقلدونه ودل بذلك على احترامه للمقائد الشيمية • ودعي شاها من ذلك الوقت · وكان ذلك سنة ١٩٩٤ م وليد قليل انفق محمد شاه مع أمير افغانستان على فتح بخارى وبلاد تركستان

المستقلة واقتسامها بينهما وشرع في ذلكولكن بلغه قبل ان يتقدماليها انالروس هاجموا بلاده فاضطر الىالتقدم لمحاربتهم · وكان الروس بعد فرار هرقل اميرالكرج قد زحفوا على الولايات الشمالية من ايران ومكموا عدة مواقع فارسل محمد شاه الاوامر المشددة

المساعى ادراج الرباح كما سيمييُّ . وكان بين اخوة محمد خان اثنان مخلصان له واحدهما جعفر خان وكان بطلاً صندبدًا ولولاه لما تم لمحمد خان الاستيلاء على إيران وبعد انخلص محمد خان من متاعب اخونه وجه همه في محاربة القبائل والولايات المجاورة له حتى تمكن بعد مدة فليلة من ضم جزء كبير من بلاد ايران الىطاعته وجمل عاصمة ملكه مدينة طهران فصارت مملكة ايرأن قسمين التسم الشبالي تحت حكم محمد خان المذكور والقسم الجنوبي بيد الدولة الزندية وقاعدته اصفهان • فوجه محمد خان همه لافنتاح باقي المملكة واستخلاصها من بد الدولة الزندية فحارب ماوكها مرارًا وانتصر

عليهم في وقائع مشهورة حتى صارت الدولة الرندية الى لطف على خان آخر ملوكها وكان بطلاً مقداماً فقاوم محمد خان مقاومة الابطال ولولا تأني محمد خان وكثرة جوعه لما

4 7 1 £ »

تمكن من قهر لطف على حان الذي لما رأى غدر رجاله به خصوصاً بعد خيانة الحاج ابراهيم والى شيراز وتسليمه هذه المدينة الى محمد خان ان المقاومة لا تجديه نفعًا عزم على البعد عن متاعب الملك وظل سائرًا بمفرده حتى وصل مدينــة نرماشير على مقربة من افغانستان فقابله حاكمها بالترحاب واستراح،عنده ليلة · ولكن طمع الحاكم المذكور في الجائزة التي جعلما محمد خان لمن يأتيه بلطف على خان فغدر بضيفه وهجم عليــــه هو و بمض اعوانه فدافع لطف على خان عن نفسه مدافعة الاسود الكواسر حتى اثخنه العدو بالجراح فسقط من الالم فربطه القوم وسافوه وهوعلى هذه الحالة الى محمدخان كما تقدم. فلما صار الى فبضته امران تسمل عيبيه ويزج في السجن ثم فتسله بعــد ذلك بقليل وبموته انقرضت الدولة الزندية وصارت ابران ماكما للدولة القاجارية وذلك سنة

# • ٧٦ - آفا محمد خاله

٨٨٧١ م (٢٠٢١ ه)

من سنة ٢٠٢ — ١٢١٢ هـ أومن سنة ١٧٨٨ -- ١٧٩٧ م

وبموت الطف على خان آخر الدولة الرندية استتب الامر لمحمد خان في كل

بملكة ايران نجمل همه تنظيم البسلاد والفيرب على ايدي الاشقياء حتى عم الأمن وساد السملام

إلا ان محمد خان اتى امرًا أغضب اخاه جعفر قبلي خان الذي قلنا انه ساعده على

كستان في شهر اكتوبر سنة ١٨١٣ م بين الروسيين والايرانيين · ومع ذلك بقيت الملاقات بين روسيا وإيران في فنور والمناوشات مستمرة وداخلية ايران مضطربة من جراه ذلك · ولما توفي امبراطور الروسيا اسكندر الاول ازداد اعتداء الروس على الايرانية فاشتد هياج الايرانيين على روسيا وقبضوا على البرنس منشيكوف الذي كان قد بعثه الامبراطور الى إيران سنة ١٨٢٦ م اتحديد التخوم · ولم يطلقوا سبيله الا بامر مشدد من فتج على شاه · وقد الزم الايرانيون جلالة الشاه باعلان الحرب ضد روسيا لان عائداء هذه الدولة صار لا يجتدل - فارسل الشاه جيشاً

الحرب ضد روسيا لان اعتداه هذه الدولة صار لا يحتمل - فارسل الشاه جيشاً عرم ما يرابيون بجرب الشاه جيشاً عرم ما يقال المولة عباس ميرزا فسار وعبر نهر الرس وفاتل الروس وانتصرعايهم في عدة مواقع انتصاراً مبيناً • ثم ترك عباس ميرزا قيادة الجيش لابنه محمد ميرزا · ولما نمي الخبرالى عاصمة الروس جندوا جيشاً جراراً وساقوه الى مواقع الفتال • وكانت العساكر الايرانية قد تعبت من القتال واكمنهم التزموا اضطراراً ان يقاتلوا الجيش الرومي الجديد فالتق الجمان في محمد ميرسنة ١٨٢٦م فالتق الجمان في شمخال على مسافة خمسة فراسخ من تفليس في ٢ سبت ميرسنة ١٨٢٦م

فالتتى الجمان في شميخال على مسافة خمسة فراسخ من تفليس في ٢ سبت مبرسنة ١٨٢٦م ولكن ودارت رحى الحرب فاظهر الايرانيون من البسالة والاقدام ما حير عقول اعدائهم ولكن الشجاعة لا تغني اذاكثر العدد وزاد · فانهزموا امام الروس بعد ال قتل منهم خلة. كثير

ولما بلغ الخبر الى عباس ميرزا بن فتح على شاه اعتاظ جمدًا وسار بنفسه لحاربة الروس فالتق بجيس الجنرال بسكاويتش في ٢٥ سبتمبر سماة ١٨٢٦ م وبعمد قتال شديد انتصر الروس واعاد عباس ميرزا الكرة على الروس لكنه التزم ان يرجع القهةرى بمن معه فتقدم الروس كذيرًا . وفي شهر يوليو سمنة ١٨٢٧ م حاصر الجنرال بسكاو بتش قائد الروس عباس آباد فخرج اليه عباس ميرزا بار بعين الف مقاتل فالنقى الجيشان في ١٧ يوليو الملد كور و بعد مواقع دءو بة هائلة انهزم الايرانيون وتقدم الروس وفي سبتمبر سنة ١٨٢٧ م دخل الروس مدينة تبريز بقيادة الجنرال بنكراتيف بعدحرب

عنيفة قتل فيها من الروس ١٤ القاً ولما توالت الهزائم على لـلجيش الايراني اهتم عباس ميرزا بابرام الصلح مع الروس وبعد مفاوضات كثيرة تم عقد الصلح في ٢٣ فبراير سنة ١٨٢٨م وسمي بمعاهدة تركماني جاني واهم شروط هذه المعاهدة ان تنخلي ايران خانيتي ايروان وتقجوان وان تدفع الى روسيا غرامة حوبية قدرها ثمانية ملابين روبل ( الروبل يساوي فرنكين ) وان لوصيا الى كل انحاء السلطنة الايرانية بجمع الذخائر والرجال ليستعد استعدادًا هائلاً للحوب مع أعظم دولة اوربية وبينها الاستعداد جار في ايران على قدم وساق توفيت كاثرينا المبراطورة الروس وخلفها بولس الاول وهذا حالما جلس على عرش السلطنة انفذ إمرًا الى جيشه بالرجوع عن ايران وانتهت المسألة الله بلا مصائب واهوال اما هوتل امير الكرج فتوفي اثناء فرازه وتولى امارة الكرج بعده كركين خان وهذا لما رأى الجنود الروسية تقدمت على املاك الدولة الايرانية المنهر رابة المصهان فلما

اما هرفل امير الدرج فتوي الناء وراده واولى امارد الذرج بعده در بين خاص وهذا لما رأى الجنود الروسية نقدمت على املاك الدولة الايرانية المنها الوسية عن ايران كامر مليكها بولس الاول كما مراً انتها محمد شاه الفرصة لاخضاع هذا الامير وساق عساكره الى بلاد الكرج ومع انه قاسي الاهوال في محمار بتها كمنه تمكن من اخضاعها اخضاعا تاماً وبينا هو في تلك البلاد حدث ان اثنين من خدامه تخاصما فحنق عليها وامر بشنقهما في اليوم النالي ، ومن الغريب انه تركهما في خدامة وكانا من المتوطين بجدمة سريره وانقديم الحممته ولما جن الليل تشاور المخادمان في الخلاص من الفتل فقر رأيهما على قتل السلطان فدخلا غرفته في منتصف الليل من قتلاه في المالية وكان ذلك سنة ١٧٩٧م

# ٧٩١ - فنح على شاه

من سنة ١٢١٢ – ١٢٥٠ ه او من سنة ١٧٩٧ – ١٨٣٤ م

ولما نوفي آقا محمد شاه تولى الملك بعده ابن اخيه فتيح علي شاه ولأول ولايته اعتدت روسيا على حدود دولة ايران وهاجمتشطوط بحر الخزر واستولت على كرجستان سنة ١٨٠٠ م فهاجت عواطف الايرانيين على روسيا واعلنت الحرب بينهما سنة ١٨٠٣ م فانتصر الايرانيون في اول الامر في عدة معارك فزاد الروس قوتهم زيادة عظيمة وعززوا جيوشهم فهزموا الايرانيين واستولوا على كرجستان وداغستان وشيروان وفي سنة ١٨٠٥ م سلمت قوه باغ الى روسيا فأوقفت الحرب و تظاهرت فرنسا بساعدة ايران في هذه الحرب وارسل نابوليون بونابرت بعض القواد الفرنساو بين كي ينظموا ايران في هذه الحرب وارسل نابوليون بونابرت بعض القواد الفرنساو بين كي ينظموا

وخافت انكانرا من زيادة مداخلة روسيا وفرانسا في ايران واهممتت بالاس وبعثت سفيرًا الى فتح علي شاء فكانت نتيجة مساعي هــذا السفير الانكايزي ابرام معاهدة

الجيش الايراني على النسق الاوربي

هرات وكاد يفقها لولا انتصار انكاترا المافغانيين زهماً منها ان هرات مفتاح الهند . فجاءت السفن الانكايزية الى خليج فارس وضربت بعض التغور الايرانية فاضطر الشاه برفت الحصار عن هرات في ٩ سبت، برسنة ١٨٣٨ م وفي سنة ١٢٦٠ ه ظهر رسل من الهافي شيراز كان مشهورًا بالزعد واعال الرياضة الشاقة اسمه ، برزا على محمد بن ، برزا رضا المزاز وادعى الله نائب المهدي المنتظر وسمى نقسه الباب رمزًا الى الحديث النبوي « الما مدينة العلم وعلى بابها »فئار الناس عليه وسجنته الحكومة باصفهان ثم في جهريتى . ثم ادعى ايضًا وهو في السجن انه المهدي نفسه فانحاز اليه حزب : هم المبابية : ووقع بين الحزب المذكور والحكومة مشاغب واخيرًا قتل الباب بتبريز رميًا بالرساس

وفي ٦ شوال سنة ١٢٦٤ ه نوفي محمد شاه بعد ان ماك ١٤ سنة وثلاثة اشهر · وكان رحمه الله نقيًّا بضرب به المثل في الزهد والنقوى · وكان بقود عمما كره بنفسه

الما المال - ناصر الديب شاه بن محمد

من سنة ١٣١٤ – ١٣١٣ هـ او من سنة ١٨٤٨ — ١٨٩٦ م



(ش ٨ ) ناصر الدين شاء (نبلا عن الهلال)

وبعد ان وضعت الحرب مع الروسيا اوزارها اراد جلالة الشاه ان يعوض بلاده ما خسرته لروسيا فاعتداً على آملاك الدولة العلية العثمانية واستولى على ولاية عراق العرب ووقعت بين ألابرانيين والعثمانيين عــدة وقائع مشهورة كان النصر في اغلبها للابرانيين واهم هذه الوقائم واقعة تراق قلمة . وكان الأوردي العثماني ( اوردي كلة تركية معناها معسكروقيد تستممايا العامة فتقول اوردي او عرضي ) مؤلفًا من ٥١ الفًا من العساكر و ٢٠٠ من المدافع المضمة بقوده جلال الدين محمد باشا الشهير بجوبان اوغلي • وكان معسكر الايرانيين ١٤ العامن المشاة و١٠ آلاف من الفرسان ومعهم ســـتون مدفعاً وهم بقيادة البطل الشهير عباس ميرزا بن فتح على شاه وولي عهده فانتشبت الحرب بير الفريقين وكادت ننهزم العساكر الايرانيــة في بادي. الامر الا ان عباس ميرزا هجم بنفسه على مو قف الأعداء فتحركت الحمية في عسكره وهجموا على العثمانيين بقلوب لا تهاب الردى واستعملوا السلاح الابيض بدل الاحمر ودامت المعركة ٣ ساعات وانجلت عن هزيمة العثانيين وانتصار الايرانيين انتصارًا تامًا · ثم عطف عباس ميرزا الى جهاث الوان والموصـــل وفقما عوة ثم عُقدت شروط الصلح بين الدولتين بمعاهــــــــة سميت معاهدة ارضروم وفي سنة ١٨٣٢ م نوفي عباس ميرزا ولي عهد الممكمة الايرانية فحزن عليه والده

وفي سنه ۱۸۳۲م ثوفي عباس ميرزا ولي عهد الاملكه الايرالية فحزن عليه والده حرّناً أدى بحياته في ۲۰ اكتوبر سنة ۱۸۳۶م ( ۱۲۰۰ هـ) وكان كريمًا حلياً عادلاً في ملكه وله حملة آثار من الابنية في طهران · ونوفي عن ۱۵ ابنًا و ۴٪ بنتًا · وكان عدرً نسله حين ممانه ۱۰۰۰ نفس وند بلغ عددهم سنة ۱۳۰۰ه هشرة آلاف

# المال محمد شاه به عباسی

من سنة ١٢٥٠ - ١٢٦٤ ه او من سنة ١٨٣٤ - ١٨٤٨ م

وتولى بعده حفيده محمد مد ميرزا بن عباس ميرزا بن فتح علي ساه فئار عليه اعامه

ككنه انتصرعايهم واستتب لة الامر وألقب محمد شاه وفي ايامه اعندأ حاكم هرات الافغاني على بعض بلاد الدولة الابرانيــــة قساق

هرات وكاد بنخم لولا انتصار انكاترا للانفانيين زعماً منها ان هرات مفتاح الهند . فجاءت السفن الانكايز به الى خليج فارس وضربت بعض النغور الايرانية فاضطر الشاه بوضح الحصار عن هرات في ٩ سبتمبرسنة ١٨٣٨ م • وفي سنة ١٢٦٠ ه ظهر رجل من اهالي شيراز كان مشهورًا بالزهد واعمال الرياضة الشاقة اسمه ميرزا على محمد بن ميرزا رضا البزاز وادعى انه نائب المهدي المنتظر وسمى نقسه الباب رمزًا الى الحديث النبوي « انا مدينة العلم وعلى بابها » نثار الناس عليه وسجنته الحكومة باصفهان ثم في جهريق ثم ادعى ايضاً ومو في السجن انه المهدي نفسه فانحاز اليه حزب : هم البابية : ووقع بين الحزب المذكرد والحكومة مشاغب واخيرًا قتل الباب بتبريز رمياً بالرصاص

وفي ٦ شوال سنة ١٣٦٤ هـ توفي محمد شاه بعد ان ملك ١٤ سنة وثلاثة اشهر · وكان رحمه الله نقيًّا يضرب به <sup>ل</sup>لذل في الزهد والتقوى · وكان يقود عساكره بنفسه

# المراديم شاه بن محمد

من سنة ١٣١٤ - ١٣١٣ ه او من سنة ١٨٤٨ -- ١٨٩٦ م



(ش ٨ ) ناصر الدين شاء (ملا عن الهلال)

الحق في ادخال سفنها الحربية في بجرالخزر ، وهكذا النهت هدفه الحرب المشوّمة ، وبعد ان وضعت الحرب مع الروسيا اوزارها اراد جلالة الشاه ان يعوض بلاده ما خسرته لروسيا فاعتدأ على الهلاك الدولة العلية المثانية واستولى على ولاية عراق العرب ووقعت بين الايرانيين والمثانيين عدة وفائع مشهورة كان النصر في اغلبها اللايرانيين واهم هذه الوفائع وافعة تراق قلمة ، وكان الاوردي المثاني ( اوردي كلة تركية معناها معسكوف تستعملها العامة فتقول اوردي او عرضي ) والقاً من ١١ الفاً من العساكر ومن ٢٠ من المدافع المضخمة يقوده جلال الدين محمد باشا الشهير بجوبان اوغلي ، وكان

معسكر الايرانيين ١٤ العا من المساة و ١٠ آلاف من الفرسان ومعهم ســـتون مدفعاً وهم بقيادة البطل التهاير عباس ميرزا بن فتح علي شاه وولي عهده فانتشبت الحرب باير الفريقين وكادت تنهزم العساكر الايرانية في بادي، الامم الا ان عباس ميرزا هجم بنفسه على موقف الاعداء فتحركت الحمية في عسكره وهجموا على العبانيين بقالوب لا تنهاب الردى واستعمالوا السلاح الابيض بدل الاحر ودامت المحركة ٣ ساعات والخيلت تنهاب الردى واستعمالوا السلاح الابيض بدل الاحر ودامت المحركة ٣ ساعات والخيلت

عن هزيمة العثافيين وانتصار الايرانيين انتصارًا نامًا ثم عطف عباس ميرزا الى جهاث الوأن والموصل ونحمًا عروة ثم تُقدت شروط الصلح بين الدولتين بمعاهدة سميت معاهدة ارضروم وفي سنة ١٨٣٧م توفي عباس ميرزا ولي عهد المملكة الايرانية فحرن عليه والده

حزاً أدى بحياته في ٢٠ أكتوبرسنة ١٨٣٤م ( ١٢٥٠هـ) وكان كريًا حاياً عادلاً في ملكه وله حجلة آثار من الابنية في طهران · وتوفي عن ٥٧ ابنًا و٤٦ بنتًا · وكان عدد بناه إحين ممانه ١٠٠٠ نفس وقد بلغ عددهم سنة ١٣٠٠ه عشرة آلاف

# ۲۹۲۷ محمد شاه به عباس

من سنة ١٢٥٠ -- ١٣٦٤ هـ او •ن سنة ١٨٣٤ -- ١٨٤٨ م

وتولى بعده حمده محمده مبرزا بن عباس ميرزا بن فتح علي شاه فثار عليه اعهامه لكنه انتصر عليهم واستتب له الامر وأنهب محمد شاه

لكنه انتصرعليهم واستتب له الامر ولقب محمد شاه وفي ايامه اعنداً حاكم هرات الافغاني على بمض بلاد الدولة الايرانيــــة فساق التاه ءـــاكرم لتأديب هذا الممندي واننتح عدة مدن في طربقه واخبرًا حاصر مدينة البلاد الهندية ويحض امراء الهند على الثورة والقيام في وجه الحكومة الانكابزية واعداً اياهم بتحرير بلادهم وتنصيب الك منهم عليهم ، ولما انس منهم القبول ارسل عمه سلطان مراد ميرزا الملقب بحسام السلطنة بجيش جرار الى هرات وامره بالتوغل في المفاوز والدروب الافغانية كي بصل باقرب زمن الى القوم الهندية فقاءث وقتائر قيامة الحرب بين حاكم هرات وبين عساكر الشاه من جهة وبين الهنود والحكومة الانكليزية من جهة اخرى ، ولما علمت حكومة الانكليز المدخول العساكر الايرانية الى هوات عنوة ونندما نحو الجنوب اسرعت بارسال

و بين الهنود والحكومة الانكايزية من جهة أخرى والماعلت حكومة الانكايز بدخول المساكر الايوانية الى هرات عنوة ونقدم انحو الجنوب اسرعت بارسال المدرعات الحربية الى الخليج الفارسي واستولت على بندر الجيشهر واسرت محافظها حسن على خان وارسلته الى يومباي واشاعت انها إسرت جلالة ناصر الدين شاه وجملت للمحافظ موكباً ملكياً وانواته في احدى سرايات الحكومة وعينت من يرافقه في الدخول والحروج و يمنعه من التكام لنوه على الناس انه الشاه فتجحت بذلك تمام النجاح واخدوت الثورة الهندية المشهورة ، ثم دخل نابولون الثالث بين الدولتين وتوسط في الصلح حتى تم بينهما عماهدة المضيت بباريس تحت رئاسته وفي سنة ١٨٧١ م اصاب مملكة ايران تحط رافقه الهواء الاصفر والحي واصاب الناس حيد شديد فيلغ عدد الذين ماتوا في اصفهان وحدها ١٦٠٠٠ وفي

فاصاب الناس حبد شديد فبلغ عدد الذين ما توا في اصفهان وحدها ١٦٠٠٠ وفي وفي تبريز ١١٠٠٠ نفس

فلما زالت النكبات وعاد الخصب عزم ناصر الدين شاه على السياحة في اور با فسار في ١٢ ما يوسنة ١٨٧٣ م من طهران شمالاً فقطع بحر الخزر ( بحر قز بين ) الى استراخان ومنها الى موسكو فيطرسيرج فالمانيا فيلجيكا فانكماترا ففرنسا فسو يسرا فايطاليا فسالسبورج ففينا ثم عاد الى ايطاليا وسار منها الى الاستانة ومنها الى تعليس ومنها الى باكو بالعربة ثم عاد الى طهران فوصلها في ٦ سبتمبر سنة ١٨٧٣ م

وفي سنة ۱۸۷۸ م ساح سياحة اخرى في روسيا • وفي سنة ۱۸۸۰ م ثار عليه الاكراد فابلي فيهم بلاء حسناً فنابوا الى السكون • وفي سنة ۱۸۸۸ م مد سنة ١٨٣١ م وخلف والده في ١٣ اكتوبر سنة ١٨٤٨ أ . ولمـا استتب الملك لجلالته نادى في البلاد بالامر · \_ على الارواح والاموال واطلق الحرية للاديان والتجارة فاطمأنت خواطر الرعية بملكه وتيمنت بجلوسه علي عرش ايران العظيم

وكان في اوائل حكمه كثير الاعتاد على مشورة وزيره الاعظم الامير ميرزا لقى خان وكان وزيره هذا رجلاً محنكاً عاقلاً فكانت له باع طولى في

سَائر الاصلاحات التي احدثهـــا الشاه في بلاده وعرف الشاه له ذلك فكافأه

بتزويجه اخته فعسده بعض زملائه فوشوا به الى الشاه فنفاه الى كاشان - وفي -سنة ١٨٥٠ م شاع ان شهر شوال سيكون سيئ الطالع على جلالة الشاء وكان في طهران وقد خرج على عادته ايروح النفس من عناء الاشغال ويغتنم لذة الصيد

والةنص فمر بجماعة من العمال يفلحون الارض ويظهرون كدًا ونشاطاً في منتصف النهار وهم لا ببالون بالحر فاعجب بأجتهادهم وامر الذين كانوا بمميتــه ان يمطوهم ما يدل على انعطافه . الا ان هؤلاء الرجال لمسا رأوا جلالة الشاه مقبلاً اليهم

امتنهوا عن الشغل و لقدم واحد منهم وفي يده عريضة وهو يستغيث ويطلب الرحمة فاشفق عليه الشاه وأمره ان يتقدم اليه بالعريضة فتقدم الرجل وتبعه اثمان

آخران وراءه حتى اذا وقفوا حوله أمسك احدهم بيد جلالته وحاول الآخران قتله وأطلق احدهم رصاصة عليه اصابت فخذه وقيل احدى ذراعيه ونكنه دافع عن نفسه دفاع الابطال حتى قدم الحراس والضباط الذين كانوا بمميـة جلالته وانفضوا على هو ُلا الحونة الذين كانوا من البابية وقتلوهم

و بمد أن خلص الشاه من هذه الدسيسة شرع في الاصلاح الداخلي وأبدل كل المال الذين ارتاب بامانتهم وحث الناس على الاجتهاد وكسب الممـــارف وسهل لهم سبل الثرقي ما أمكن ثم بدأ جلالة الشاء يفكر في اخذ الثار والانتقام من انكلترا جزاً ما ظهر منها في حرب هرات وارسالها السفن الحربية الى الخليج

المارسي ومنع المرحوم واللـه من الممام مشروعاته الجايلة فاخذ بيث الجواسيس في

معتوه في يوم الجمنة أول مايوسنة ١٨٩٦ م وهو د خل مسجد عبـــد الدظيم ليصلي الظهر فاصابت الرصاصة قلبه فمات ، أما حزن الايرانيين على جلالته فم اتركه انطنة القارئ الكريم





(ش ٩ ) عظفر الدين شاه ( نقلا عن الهلال ) ولد جائزلة مظفر الدين شاه يوم الجمة ١٤ جمادي الناني سنة ١٣٦٩ هـ رخاف

اول خط حديدي بين طهران وشاه عبد الهزيز . وفي اوائل ١٨٨٩ م خرج للسياحة في اور با مرة ثانثة فلاقى ترحاباً عظيماً وحضر معرض بار بس الشهير ثم عاد الى بلاده . وكان في كل مرة بأتي بلاده بالفنون والصنسائع و يأخذ من الاسلحة الجديدة و يستأجر الضباط والعلما ابث نور التمدن وتدريب العساكر في بلاده ومما يستحق المدح والاعجاب ان جلالته كان يكتب حوادث اسفاره بقلمه يومياً في كل مدة ويسرد فيه الحقائق والحوادث سردًا بديماً و يصف الآلات المركة وصفاً واضعاً و يذكر انساب الرجال العظام والقابهم في كل بلاد بغير خطأ ومن جملة ما تره الجليلة في اوائل سلطمة انه أمر بانتخاب اربعين نفراً من

الشبان النجباء من اولاد الامراء أعيان مملكته وارسلهم الى باريس تحت رئاسة حسن علي خان امير نظام احد المله الايرانيين فمكث التلامذة سبمة اعوام في مدارس شتى افرنسية ونالوا شهادات (دبلومة) حسنة بعد اتمام دره سهم ثم عادوا الى بلاده وممهم جملة علماء ومملين من الفرنساو بين في علوم شتى ظاكرم الشاه وقادتهم وامرهم بترجمة الكتب النفيسة من الافرنجية الى الفارسية ثم انشأ بناء رحباً فسيحاً ساه دار الفنون وهي تشتمل على عدة مدارس مختلفة الدرجات كدرسة طبية عالية ومدرسة كلية للهندسة والهيئة والفلك ومدرسة كيرة ومدرسة تجهيزية اعدادية ، ثم امر جلالته بارت يكون ٧٥ في الماثمة من الاحترب من ابناء مشاهير البلاد والبقية من المناه المناه على المائرة والبقية من المناه المناه على المناه على المناه والميئة حوالية من المناه المناه المناه المناه على المناه ا

تم وجه انظاره الى اصلاح الطرق والسبار الممومية لتسهيل المواصلات ومد الاسلاك البرقية في انحاء السلطنة ونظم البر يد احسن نظام حتى صار يضاهي احسن مصلحة بريدية في اوربا و بالجلة فان دولة ايران تقدمت في ايامه نقدما بهذاً وخطت خطوة واسعة الى سبيل الرقي والتقدم

و بينما كان الايرانيون يشتغلون في اعداد المعدات اللاحتفال بالعام الحمسين لملك سلطانهم جلالة ذاصر الدين شاه فاجأهم ذلك المصاب بمقاله بفئةً . قالمهر حل عمت فضائله فكان قابلها بحراً كبراً دائم الفيضان (عظفر الدين) المباد استبشرت فتوسمت خيراً ونيل اماني وتسابقت رسل التماني نحوه لما قولى المرش في طهرات وطيء المقام ببأسه فكأنه في عرشه كسرى انو شروان هذي يمين الله يا ابن صفيه مدت لاز فمكم لاعلى الشان ابشر فان الله يحفظ ملككم طول الزمان مشيد الاركان وتوزّ عن فقد لاطهر والد من ربه قد فاز بالمفران لا زات ما بين الموك معظا ومظفراً بمناية الرحمن وانصره مولانا على اعدائه ابداً وصفه سائداً بأمان وبصلحي و زرائه اشدد ازره ما غردت و رق على الاغصان وحالما حلس رحمه الله هلى كرسى اجداده الني كثيراً من الفرائس مثل

ضرائب الحبر واللحم وغيرها وابطل تازيم الاعشار وجملها تعطى عبناً او بدلا ومنح حكام الاقاليم نوعاً من الاستقلال في حكوماتهم · وزاد في تنغليم الجدد الفارسي على النظام الافرنجي الجديد · وانشأ كثيرًا من المدارس ينفق عليها من الجيب الخاص في طهران وتبريز وبوشهر وغيرهما

ولم يكتف رحمه الله بكل ذلك بل عمل عملا جديرا ان يكتب بماء الذهب الا وهو منحه الحرية والدستور لبلاده فاستبشر الايرانيون بهذا الشاه وتعلقوا به واخلصوا له نياتهم • وقد ارخ الدكتور مهدي خان منح الدستور لبلاده بقوله هم الام شهري بدننا حاءنا بها محمد المختار مين خور معشم

هو الأمر شوري بيننا جاءنا بها محمد المختار من خير ممشر محا آيها استبدادنا فاعادها وزان بها التاريخ عدل مظاهر

## 1448

وبينما الايرانيون جزلون بدستورهم الجديد وحريتهم الممنوحة لهم من جلالة

المرحوم والده على عرش المملكة واحتفل بذلك رسميًا يوم ٨ يونيو سنة ١٨٩٦ م اما المراثى والنهاني التي رفعت الى اعتابه السنية فكثيرة جدًّا نخص منها بالذكر تهزئة وتمنئة اسمادة شاهين بك مكاريوس وهي : -شلت عينك يا بزيد الثاني فلقد غدرت بصاحب الايوان شلت يمينك هل عامت بما إتي ت اليوم من اثم ومن طفيان خنت الذي وآل بيت المصطفى ونفضت حكم شريعة القرآن لولا المقدرلم تنل ايدي المدى ماتبتني من (ناصر) الاديان غدروك يا سيفالامام ولواتوا جهرًا سقيتهم النجيع القاني قتلوك في المحراب جهلا و يلهم الها خشوا من هيبة الديان قتلوا علياً قبلكم بمكيدة من مكرهم واستشهد الحسنان قنلوك ظلمًا اذ رأوك متممًّا فرضالصلاة وواجب الايمان قداليسوا الدنياالسوادوسوَّدوا بفعالهم صفحات كل زمان فلذا الخلائق والملائك والثوا قبكابااضطربت من الاحزان في يوم مصرع (ناصر الدين) الذي غمر الانام بفضله الهتان قد كان ركنسًا يستظل بظله هذا الورى من طارق الحدثان افذا حزاء المدل والاحسان اضحى ضحية عدله في ملكه غدر اللئم به فعاجله القضا تمت يداه من أثيم جان هلا درى ان ( المظفر ) بعده يردى العدى بالسيف والمران هلا درى أن ( المظفر ) نجله فخر الملوك وقدوة الاعيان هلاً درى ان المظفر شبله ليث الشرى من اعظم الشجمان غوث العوالم بل وليث عرينها غيث المراحم مصدر العرفان ملك تحات بالكمال صفاته وسمت معاليه على كيوار

بطل تذل له الضراغم هيبةً بالبأس منه يشهد الثقلار

ان غاب بدراىيه عن هذا الملا

فلقد بدا من وجهه القمران

خسرو باشا نحو سنة وعشرة اشهر · وفي سنة ٩٤٥ ه عهدت ولاية مصر الى داود باشا فبتى بَها الى ان توفي سنة ٥٠٦ ه وتولى بعده على باشا ثم عزل سنة ٩٦١ ه وتولى بعد. محمد باشا وهذا عزل عن ولاية مصر وقتل بالاستانة سسنة ٩٦٣ ه وعهدت ولاية مصر بعده الى اسكندر باشا فاقام الى سنة ٩٦٨ ه وأبدل بعلى باشا الخادم وهذا عزل سنة ٩٦٩ ه وتولى بعده مصطفى باشا . وفي ســنة ٩٧١ هـ ابدل هذا بعلى باشا الصوفي تُم عزل سنة ٩٧٣ هـ ونولى بعده مجمود باشا ٠ وفي سنة ٩٧٥ استبدل بسناف باشا ثُمْ حسين باشا سنة ٨٠٠ ه ثم مسيح باشا سنة ٩٨٢ ه وهذا استمر الى سنة ٩٨٨ ه ثم ابدل مجسين باشا الخادم ثم ابراهيم باشا سنة ٩٩١ هـ ثم سنان باشا سنة ٩٩٢ هـ ثم عويس باشا سنة ٩٩٤ ه ثم حافظ أحمد باشا سنة ٩٩٩ ه ثم فورط باشا سنة ٣٠٠ ه ثم السيد محمد باشا سنة ١٠٠٤ ه ثم خضر باشا سنة ٦ ١٠ ه ثم على باشا السلحدار سنة ١٠٠٩ تُم ابراهيم باشا سنة ١٠١٢ تُم محمد بلشا الكورجي سنة ١٠١٣ ه ثم حسن باشا في السنة المذكورة ثم محمد باشا الصوفي سنة ١٠١٦ ه ثم أحمد باشا سنة ١٠٢٢ ه ثم مدعلة بإشا لفغلي سنة ١٠٢٦ه ثم جمفر باشا سسنة ١٠٢٧ ه ئم مصطفى باشا سنة ١٠٢٨ ه ثم حسين باشا في السنة المذكورة ثم محمد باشا سنة ١٠٣١ هـ ثم ابراهيم باشا ســنة ١٠٣١ ثم مصطفى باشا الخامس سنة ٣٢ ١ ه ثم على باشا الخامس في سنة ١٠٣٢ هـ المذكورة ثم اعيد مصطفى باشا الخامس ثانية في ذات السنة وعزل وقتل بالاستانة سنة ٣٧٠ ه ومن بعده إ-ندت ولابة مصر الى بيرام باشائم استدعى الى الاستانة في ذات السنة واقيم بعده محمد باشا ثم موسى باشا سنة ٤٠٠١ ه ثم خليل باشا سنة ١٠٤١ ه ثم احمد باشأ الكورجي سنة ١٠٤٢ هـ ثم حسين باشا سنة ١٠٤٣ هـ ثم محمد باشا شنة ١٠٤٥ هـ ثم مصطفى بأشا البستانجي سنة ١٠٤٩ ه ثم مقصود باسا سينة ١٠٥١ ه ثم ايوب باشا سنة ١٠٥٤ ه ثم محمد باشا في ذات السنة ثم احمد باشا سسنة ١٠٥٨ ه ثم عبد الرحمن باشا سنة ١٠٦٧ هـ ثم محمد باشا في ذات السنة ثم غازي باسا سنة ١٦٧ هـ ثم عمر باشا سنة ١٠٧٧ ه ثم احمد باشا سنة ١٠٧٨ ه ثم ابراهيم باشا في ذات السنة ثم حسين باشا الجنبلاط سنة ١٠٨٧ ه تم عثمان باشا سنة ١٩٠١ ه ثم حسن باشا الساحدار سنة ١٠٩٩ هـ ثم احمد باشا سنة ١٠١١ هـ ثم على باشا سنة ١١٠٢ هـ ثم اسما عيل باشا سنة ١١٠٧ ه تم حسين باشا سنة ١١٠٩ ه ثم محمد قره باشا سنة ١١١١ه ثم محمد رامي باشا سنة ١١١٦ ه ثم مسلم على باتناسنة ١١٨ اه ثم حسين باشا سنة ١١١٥ه ثم ابراهيم باشا القبود 'نسنة ١١٢١ه ثمّ خليل باشا سنة ١٢٢ه ثم ولي باشا سنة ١٢٣ اه ثم عابدين

الجديد لما فيه خير بلاده

بجزع لوفاة جلالة مظامر الدبن شاه اسبع بقين من ذي القعدة سنة ١٣٢٤ (الموافق ٨ د: ادر سنة ٧ ١٩ ) وكان جلالة محمد لي شاه ولي العهد مقيما بتبريز فلما اشتد المرض على جلالة والده استقدمه الى طهران فجا ها . فلما توفي والده تتوج جلالة محمد على شاهاً على كرسي أيران العظيم باحتفال فخيم وصفته الجرائ. في حينه ويقولون أن جلالة محمد على شاه غير راض عن الدستور والاغلب غير ذلك كما سبق وتعهد لجلالة المرحوم والده . لكن يظهر أن بين طانته قومًا يرغبون بقاء القديم على قدمه لفايه في

النفس وهؤلاء كثيرًا مايؤثرون على جلالته وحزب الاصلاح قري ابران وبسبب الحلاف بين هذير الحزبين نتجت الفتن الحاصلة الآن وفق الله جلالة الشاه

الدولة لمحددية العلوية بمصر

مظفر الدين يننظرون الحير العميم على يديه اذ تبدل فرحهم بجزن وطربهم

## ٧٩٥ - الدولة النصرية العامية بمصو

( تمهيد ) ذكرنا في فصل (٦٢٩ ) حبر استيلا. السلطان سليم العثاني على مصر ودخوله أباها ظامرًا بعد تغلبه على دوله الماليك · وبعد أن أقام بها مدة ينظم أحوالها بارحما الى عاصمة سلطنته واماً عنه من يدعى حير بك الجركسي واليًّا عليها من قبله وهي خير بك في ولاية مصر الي ان توفي سنة ٩٢٩ هـ مولي بعده السلطان سلمات مصطفى باشا وبعد تسعة اشهر و ٢٥ يومًا أُبدل باحمد باشا . وكان احمد باشا المذكور صدرًا اعظم قبل توليته مصرتم عهد اليه السلطان سلمان ولابة مصر واستند منصب

الصدارة الى ابراهيم باشا وكان بينه وبين احمد باشا عداوة حدت بسهبها اشياء يطول شرحها قعصى احمد باشا وادعى السلطنة لنفسه بمصر واحبرًا هجم عليسه بدض العساكر في الحَّمام وقتَاوه سنة ٩٣٠ هـ تم عهدت ولاية مصر بعده الى قاسم باشا واستبدل بابراهيم ماشا سنة ٩٣٢ هـ ثم عرل، وأنهم بعده سليمان باشا سنة ٩٣٣ ه فبُقي الى ســـنة £٩٤٤ هـ · وفيها استقدمه السلطان اجسله ميارة حمسلة اعدها لمحاربه العجم وناب عه مدة نميابه بعد ان ثبت قدم على بك بولاية مصر وتم له امرها جرد جيشًا بقيادة نحمد بك ابى المذهب الى الحجاز لاخراج الشريف من مكة · ولما وصل الى جدة ملكهابالامان ثم سار الى مكة المكرمة وطرد الشريف منها واقام غيره مكانه ورجع الى مصر · فاشتهر على بك بعد هذا الفتح بسطوته وصولئه ولان الدولة المثانية العلية كانت مشتغلة في ذلك الوقت بجرب الروسيا فلم تهتم بامر مصر وكان ذلك داعيا لظهور على بك كما مر وفي ذلك الوقت كان الوالي على عكا الشيخ ظاهر العمر ولوقوع النفرة بينه و بين عثمان الما الما المداركة المداركة

باشا الصادق والي دمشق سولت له نفسه بأغروج على الدولة العلية واهدم، قدرنه بالقيام بهذا الامر بلا مساعدة ارسل الى على بك والي مصر هدايا وتحفاً نفيسة و زبن له الخروب الى سورية على ان يساعده على امتلاكها فطمع على بك بالشام وجهز جيشاعظها ارسله بقيادة محمد بك ابي الذهب المذكور فوصل هذا الجيش سنة ۱۷۷۰ م الى جهة الولة وهناك انضم اليه الشيخ ظاهر الهمر بعسكره حتى بلنم الجيش على ما قيل ١٠ الفا ولما هلم على بأن باشا بقدومهم لقائله ارتاع ومع ذلك خرج بصكره للقائل فلم بثبت رجاله

الا قليلاً وانهزءوا وخيم ابو الذهب ظاهر دمشق فخرج اليه اهل دمشق طالبين الامان فامنهم ودخل المدينة واستقر في دار الوزارة وامر باطلاق المدانع على القلعة فطاب من بها الامان وتسلم القلعة ايضًا و بعد ان دخل محمد بك ابو الذهب دمشق وتسلم قلعتها خوفه اساعيل بك ( احد

قواد العساكر المصرية ) من عواقب الامور بان الدولة ألعلية لا بد من ان يخلو بالها من الحرب فتلتفت الى مصر بعين الانتقام ومن عصى السلطان فقد عصي الله وما زال بهحتى نهض ابو الذهب ليلاً بعساكرء مفارقاً دمشق فعجب الناس كثيراً لهذا النغيير الغير منتظر ورجع الشيخ ظاهر العمر ومن معهكل الى محله • ولما بلغ عثمان باشا خبر رحيل ابي الذهب اسرع الى دمشق ودخلهابلا بمانع

ووصل محمد ابو الذهب مصر فجأة فنمنجب الامير على بك كل النحب اذكات يعلم دخوله الى دمشق وطر ده عثمان باشا عنها وساله عن سبب عودنه بغتة فجعل السبب تصلف الشيخ ظاهر العمر وعشارته ونسبهم الى الخيانة والمكر فكنب الاميرعلي بك الى الشيخ ظاهر بعانبه فاجابه منكراً ما عزاه اليه ابو الذهب وارسل اليه ابنه الشيخ عثمان رهينة على صدق قوله واخلاصه • فتحقق علي بك خيانة ابى الذهب • ولم يلبث ابو الذهب حتى خرج الى الصعيد وابتداً بحشد الرجال نجده الامير على بك عسكراً ا باشاسنة ۱۲۷ اه تم علي باشا الازمرلي سه ۱۱۲۹ه تم رجب باشا سنة ۱۱۳۰ ه تم محمد باشا الناشنجي سنة ۱۱۳۷ه تم على باشا سنة ۱۱۳۸ه ثم با كير باشاعام ۱۱۲۱ه تم عبدالله باشا الكيورلي سنة ۱۱۶۲ه تم محمد باشا السلحدار سنة ۱۱۶۵ه ثم عثمان باشا الحلمي عام

« KAA»

سنة ١١٧٤ ه

١١٤٣ﻫ ثم باكبر باشا ثانية عام ١١٤٨ ﻫ ثم مصطفى باشا عام ١١٤٩ﻫ ثم سلمان باشاً الشهير بابن العظم عام ١١٥٧ه ثم علي باشا حكيم اوغلي عام ١١٥٣ه ثم سمي باشا عام 1108 أتم عمد باشا الدكسي عام ١١٥٦ ه تم معمدراغب باشا عام ١١٥٨ ه تم احد باشا المعروف بكور وزير عام ١١٦١ هـ ثم شريف عبد الله باشاعام ١١٦٣ هـ ثم محمد امين باشا عام ١٩٦٦ هـ ثم مصطفى باشا في ذات السنة ثم على باشا حكيم اوغلى ثانيــة عام ١١٦٩ ه تم محمد سعيدباشا عام ١١٧١ ه تم مصطفى باشاعام ١١٧٣ ه تم احمد كامل باشا عام ١١٧٧ه ثم باكير باشا عام ١١٧٥ ه ثم حسن باشاعام ١١٧٦ ه ثم حمزة باشا عام ١١٧٩ هم محمد راقم باشاعام ١١٨١ هم محمد باشا الارفلي عام ١١٨٧ هم م احمد باشا عام ١١٨٣ ﻫ ثم قرا خليل باشاعام ١١٨٤ ﻫ ثم مصطفى باشا النابلسي عام ١١٨٨ ه ثم مصطفى باشاعرب كبرلي عام ١١٨٩ ه ثم محمد عزت باشا عام ١١٩٠ ه ثم اسماعيل الشااولاً عام١٩٩٣ ﻫ ثم ابراهيم باشا في ذات السنة ثم اساعيل باشاثانية عام ١١٩٤ه ثم محمد باشا ملك عام ١٩٥٥ه ثم الشريف على باشا القصاب عام ١١٩٦ه ثم محمدباشا السلحدار عام ١١٩٨ ه ثم الشريف محمد باشًا يكن عام ١١٩٩ ه ثم الشريف عبدى باشاعام ١٧٠١ ه ثم اساعيل باشا التونسي عام ١٢٠٣ ه ثم محمد عزت باشاعام ١٢٠٥ م م صالح باشا القيصر لي عام ١٢٠٩ م ثم إبو بكر باشاعام ١٢١١م وفي ايامه في سنة ١٢١٣ ﻫ استولى الفرنساو بون على مصربقيادة بطلهمالشهير نابوليون بونابرت . وقبل ان نفكلم على هذه الحملة الفرنساوية يليق بنا التلميح الى مآكات للالليك من السطوة في مصر حتى لم يكن للولاة العثمانيين معهم الا الاسم فقط فنقول اعلم انسبب قصر مدة الولاة بمصر هو تغلب الماليك على امر الدولة فيها حتى انه لم بكن الباشا العثاني الا اسما بلا رسم وتفصيل ذلك يطول شرحه فاذا اردت الوقوف عليه فراجمه في التواريخ الخاصة بمصر كتاريخ الجبرتي وثاريخ مصر الحديث لحضرة المؤرخ المحقق جرجى افتدي زيدان. اما هنا فسافتصر على ذكر حالتهم مذ استبداد على بك بلوط مملوك ابراهيم كتخدا امير الامراء وكبير السناجق واستثثاره بالسلطنة سيف مصر فاعترضه مراد بك بشر ذمة من المماليك فهزمه وواصل سيره الى مدينة امبابة قبالة القاهرة فكانت الوقعة المعروفة بواقعة الاهرام بينه وبين ابراهيم بك ومراد بك في ٢١ يوليو من السنة المذكورة وابدى المماليك ايات الشجاعة بالدفاع الا أبهم لم يقووا على مدافع الافرنسيين فدخل بونابرت وجنوده القاهرة وأعلن اله حليف السلطان الم التراد المراد أن المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

ولم يأت لفتح مصر بل لتوطيد سلطته فيها ومحاربة الماليك الذين عصوا اوامر. اما مراد بك فلحق بالصعيد فارسل نابوليون من يتتبيع آثاره واما أبراهيم بك فلحق بالشام و واستتب الامر بمصر لافرنساويين وليا علمت انكلترا مخروج يونابرت من طولون إلى جهة غير معلومة امرت

مراكبها التي كانت محاصرة مدينة قادس باسبانيا بامرة الاميرال نلسن الشهيران يتمقب المراكب الفرنساوية ويضربها حيبًا وجدها فالتق بها في أبي قير قرب الاسكندرية فكانت وقمة هائلة بين الاسطول الفرنساوي والاسطول الانكليزي أنجلت عن تدمير الله على الذراء الذراء الديم

الاسطول الفرنساوي وكانت الدولة المدية قد اخذت في الاستعداد لمجاربة فرنسا واخراج جيشها من مصر وعرضت علمها انكلترا مساعدتها على اخراج الفرنساويين من مصر خوفاً من مصر فريقها الى الهند وعرضت علمها روسيا معاضدتها وامدادها بمراكبها فابرمت

مماهدة بين الدول الثلاث واشهر البياب العالي الحرب على فرندا في ٢-بهتمبرسنة ٢٧٦٨م وسار الا معلول المثانى والاحطول الروسي نحو مصر وأخذ الباب العالى في حشد المجيوش في د شق ورودس الدحف الى مصر وكانت المراكب الانكليزية باقيسة في المجود المتوسط وقطمت مع الاسطولين المثاني والروسي خط الاتصال بين فرنسا وجيشها الذي احتل مصر

ولما رأى بونابرت اجتماع الحيوش ومماكب الدول الذكورة لمحاربته اراد ان يباغت الدولة باخذ سورية ايضاً قبل ان يكمل استمدادها لحربه • فنهض من مصر شلائه عشر الف مقاتل الى سورية بطريق العريش فاحتل هذا البلد في اوائل سنة ١٧٩٩ م ثم اخذ غزة ثم الرملة ثم يافا ثم بلغ الى عكا واقام الحصار عليها فدافع عنها والها الجزار دفاعاً محموداً وعاكسته قبابل المراكب المتحدة الراسية بميناه هذه المدينة

والهم الجرار دفانا مودا وعا صف البان الراس المصادة الراسي بمياه المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الما الما و فام يمكن والرت من فتحها ثم فتما الطاعون في عسكره فلم يجد بدأ من العود الى مصر فعاد بمن بقي من جيشه الى القاعرة ودخلها في ٢١مايوسنة ١٧٩٩م مثم وصل الحيش

وارسلهم بقيادة اساعيل بك المتقدم ذكره لفتال محمد ابي الذهب فاتنق اساعيسل بك مع تحمد ابي الذهب على الامير على بك وعادوا الى القاهرة بالجياوش الكثيفة فاضطر على بك ان يفر من القاهرة الى عكا عند الشيخ ظاهر العمر ودخل محمد ابو الذهب القاهرة واستولى عليها وخطب لهذبها وكتب على بكوالشيخ ظاهر إلى الكونت ارلوف امير الاسطول الروسي في البحر المتوسط ان ينجدهما فلي دعوتهما بارتياح وامد على بك بالمال والرجال وساعد الشبخ ظاهر على اخذ يافا من مدن الشام \* واا رأى على بك مساعدة الروس له ايقر. بالظفر وسار قاصدًا مصر لاستخلاصها من محمد بك ابي الذهب و برز محمد بك لقتاله فالنقي الجمان بجوار غرة و بعد فتال شديد انهزم على بك وفر من معه و وقع هو جريحًا فاخذه محمد بك ابو الذهب الى القاهرة واحضر له الجراحين بداوون حرحه حتى اذا او نـك ان ببرأ امرهم بوضع السم في جراحه فوضعوا كامره فمات على بك للحال واستثب امر مصر لمحمد بك ابي الذَّهب ، وفي سنة ١١٨٩ ه سار محمد بك ابو الذهب الى الشام بجيوش كثيرة لاستخلاص البلاد من ابدي الذين تغلبوا عليها • فحاصر يافا وضيق عليها وافتتحها عنوة واثخن في اهاما قتلاً ونهبًا مما لم يسمع بمثله ثم تقدم قاصدًا عكما فخاف واليها الشيخ ظاهر العمر وخرج منها . هاربًا فوصل آليها محمد بك ودخلها من غير ممانع واذعنت له باقيالبلادوخاف الاهالي سطوته ودخلوا تحت طاعنه • ثم ارسل الى الاسثانة بطلب التقرير على مصر والشام فاجيب الى ذلك الا انه لم يهنأ بالولاية طو يلاً لانه لوفي في ٨ ربيع|الثانيسنة١١٨٩. وتولي مصر بعده مراد بك وابراهيم بك الاول امير الحج والثاني شيخ البلدوفي ابامهما في سنة ١٢١٣ هـ اتي الفرنساو يون بقياده نابوليون بونابرت كما سيآتي: كر دلك الآن في سنة ١٧٩٨ مجهز البوليون بو نابرت بناء على امرالجمهور بة الفرنساوية في تفرطولون جيشاً مؤلفاً من ٣٦٠٠٠ مقاتل وكشرًا من المراكب والسفن لنقل الحنود والذخائر وعدد الحرب واردف بجيشه نحو ١٢٠ عالماً بارعين في علوم مختلفة • وفي ١٩ مايو سنة ١٧٩٨ م المذكررة سار نابوليون بهذا الجيش دون ان يملم أحد وجهة سيره فبالم في ٢٠ يونيو الى جزيرة مالطة فاحتايها بعد الادافع من كان فهامن جمية فرسان

القديس يوحنا الاورشاير يشديد الدفاع • وفي٢ بوليو رست مماكبه امام|لاسكندرية وانزل جزوده على مقربة منها ثم دخلها عنوة وترك فيها الفائد كايبر وسار الىالقاهرة فوجدو. فى بستان قريب من البستان الذي وقع فيه القتل وبعد المحاكمه الفانو يـةقتلو. هو وثلاثة نبتت عليهم بمعة التسيّر على هذا القاتل الاتيم

و بعد مقتل كليبر أفام المسكر الفرنساوي الجنرال مينو موضعه وهذا كان قد اسلم وتستى عبد الله فايفن العثانيون والانكليز بعد هذا التغيير النصر على الفرنساو بين وانزلوا بابي قبر ثلاثين الف مقاتل فسار الجنرال مينو اقتالهم فهزموه في ٢١ مارس سنة ١٨٠١ م وسار الى الاسكندرية وتحصن بها و وقدم العسكر العثاني الانكبزي الى القاهمة فحاصروا من بقي فيها من الفرنساو بين ورأى قائدهم ييلمار ان لا مناص له من التسليم فعاصروا من بقي فيها من الفرنساو بين ورأى قائدهم ييلمار الن لا مناص له من التسليم في الانفاق بين كايبر وانجلي الفرنسيس عن مصر في شهر يوليو سنة ١٨٥ م بسلاحهم في الانفاق بين كايبر وانجلي الفرنسيس عن مصر في شهر يوليو سنة ١٨٥ م بسلاحهم

نظابر القائدين العثالي والانكايزي بامر التسليم فوافقاه على الشروط التي كانت ا برمت في الاتفاق بين كايبر وانجلى الفرنسيس عن مصر في شهر يوليو سنة ١ ٨١ م بسلاحهم وعددهم ومالهم و بني الجنرال مينو محصورًا في الاسكندرية الى ان سلم في ٢ سبتمبر سنة ١ ١٨٠ م بعد وقعة كانت مع الجيش العثاني الانكايري هلك فيها خلق كثير من الفر يقين وبمقتفى الشروط المار فركها خرجوا من الاسكندرية بسلاحهم وعددهم ومالهم وحملتهم جميعًا المراكب الانكليزية الى فرنسا وهكذا انتهت هدف الحملة وعادت مصر ولاية عنانية كما كانت

مكيدة لاغتيال الماليك فدعا الاخير امراء هم لوليمة باسطوله بابي قير وقتل بعضهم بينها كان الاول قدامر عساكره فنهبوا واحرقو بيونهم بالجيزة · ثم انسحبت العساكر الانكايزية من مصر بامر الاميرال كيت و بقيت مصر بتنازعها الجنود المثانية والماليك · ولماكان لابد من تولية والى عبماني يقوم باعباء الولاية سعى بوسف باشا الى تولية خسرو باشا كيا حسين باشا قبطان وكتب بذلك الى الاستانة فاجاب الباب العالمي طلبه وارسل الفرمان المؤذن بذلك

فتولى خسرو باشا على مصر في ١٢ جادى الاولى سنة ١٢٦٦ ه واذ تحقق انه لا يستنب امره الا اذا أفنى البقية الباقية من الماليك سمي مذ جلس على كرسى الولاية في ابادتهم . وكان الماليك في ذلك الوقت بأمرة عسفان بك البرديسي ومحمد بك الالهي وقد استأثروا بالصعيد . ولم يكن أذ ذاك في سلطة الباب العالي الا القامرة والاسكندرية وما بينهما ، فلم يستطم خسرو باشا تحصيل ما يقوم بدف مرتبات

a 7 7 m

المُهانى الدى كان قد تألب في رودس وحل في اني قير مهم. نوما رت من القساهرة لماواتهم واصلي علمهم نار الحرب فمعلب علمهم وقتل مهم حلقاً كشراً وامهزم الى المرآك من هني مهم حيًّا وأسر مصطفى ناشا قائدهم ودلك في ٢٥ يوليو سنة ١٧٩٩م. وفي ٢٤ اعسطس من السمه المدكورة الغم يونارت أن أحوال الحمورية الفريساوية مصطربة فانسل حمة ومعه نص قواد حبثه وسافريهم متكرأ ولمبشفرتهمالا اكلس مع شديد مراقبتهم وانتشار مراكبهم في المحرالم وسط فطهر يعتة في باريس في اواخر سَّة ١٧٩٩ م • وترك وإدة الحش المحتل عصر لكلير • • وكان هدا الحيش قد هلك بصفه نالحروب والوناء ولا أمل له سحدة او أمداد لقطع حط الاتصال بيئه و ١١١٠ ورسا • وكات الدولة العلمية محدة في أعداد حملة أحرى لاستخلاص مصر من الفرنساوين وانكاترا وروسيا ساعدما عافي الامكان ويُس كاينز من الثباب في هدا الموقف فاتنق مع يوسف باشا الصدرالاعظم الدي كال فد حصر الى العرش والامدال سميث الاسكليري في ٢٤ يداتر سنة ١٨٠٠ م في العراش على أن يستحب العسكر المريساوي بسلاحه راحماً الى و بساعلى مراكب الانكامر ولكرلما احد الدريساويون.

في الحلاء عن بعض القلاع ارسل الامبرال سمث الانكاس بملم كابر أن دولته لا محمر الا تعاق السائق عقده الا ان يلتج العسكر الهراساوي سلاحه سدالا مكامر و فاستشاط كليمر عصاً وهب لمحاربه العسكر المنهافي الديكان الى المي مصر نقيادة الصندر الاعظم لاستلامها من يد الدر ساو بن • ومع أن الحيش المُهابي كان تر تو أصمَّاناً على ـ عدد المرساويين لكر لما هادل الحيال عبد المطرية في ٢٤ مارس سة ١٨٠٠م ا نتصر الفريساويون انتصاراً باهراً وكسروا العثماسين شر كسرة • وعاد كايبر بمسكاء طاوراً الى القاهرة ووجد ان ابراهيم بك قد استحود علمها في عيـــــــــ فاصر م الـــــاس علمها وحرب قدماً كمعراً مها واستدرت الحرب في شوارعها عشرة ايام ودحل

الفريساويون الحامع الارهر وريطوا حـولهم فيه وأعجـوا في اهل الله قتلاً ونهماًحتي ـ أمهرم أمراء النورة وفتل مصهم وفر بمصهم فدخل كليبر الفاهرة واستولى علمها ثم قتل سص الشائح ممن ثمت امحادهم مع الثائرين وهداب الاحوال وعادت السكيمه الي ماكات عليه قبل مده الهته • و بما كان ؟ لير يفكر في مكين موقف حدوده عصر وتأديت سلطه فبها دحل عايه صعاوك حلبي أسمه سلمان وهو بتمره مستسان وطعمه بمدية وكمانت القاصية عليه وكان مقتله في ١٤ يو يو نسة ١٨٠٠ موهربالقا ل

## ٧٦٦ - محمدعلي باشا

من سنة ١٢٢٠ – ١٢٦٤ هـ او من سنة ٥ ١٨ – ١٨٤٨ م

والد رحمه الله في قواله من اعمال مكدونيا سنة ١١٨٢ هـ أو سنة ١٧٦٩ ما و في يوم ميلاد ولد الكان يفخر كثيرًا بقوله انه ولد في وطن اسكندر الكبير وفي يوم ميلاد الموليون بونا برت وكان والده المدعو ابراهيم آعا متواياً خنارة الطرق وقد ولد له ١٧٧٦ م توفي ابراهيم آغا له ١٧ ولدًّا لم يدش منهم الا محمد على ، وفي سنة ١٧٧٣ م توفي ابراهيم آغا وامرأته وابنه محمد على لم يتجاوز الرابعة ، فكفله عمه طوسون آغا الذي كان متسلمًا على قواله غير انه قتل بعد ذلك بقليل بامر الباب العالمي فاصبح محمد علي يتما ليس له من يعوله

وكان محافظ البلدة المدروف بجر تبجي براوسطة صديفاً قديما لوالد محمد علي فشفق عليه واخذه الى منزله وعني بتربيته مع ابنه فابدى من ايات الهمة والنشاط ما حمل الوالي ذات يوم على انفاذه الي قرية من الضواحي يأيي اهاما دفع الرسوم وكان مسيره اليها في عشرة رجال مسلحين فلما بلغها دخل مسجدها لاداء الصلاة ثم استدى اليه اعبان البلدة الاربعة فلما حضروا اليه كبابهم بالاعلال وسار بهم بين الاهالي شاهرًا سيفه متهددًا بقتلهم اذاهم هموا بتخليه معم فلم تكن الا البلة وضعاها حتى اديت الرسوم المأخرة كابها ، فرقاه الوالي عقب ذلك الى رتبة بلوك وضعاها حتى اديت الرسوم المأخرة كابها ، فرقاه الوالي عقب ذلك الى رتبة بلوك بالشا وزوجه احدى قريباته وكانت مطافة ولها مال وعقار فوسمت حاله فترك الخدمة المسكرية وتماطي التجارة ، واتهق ان تعرف في هذه الاثناء بالتاجر الفرنساوي ليون الذي كان في آن واحد قيصلاً لفرنسا في قواله فتجر في اصناف التبغر (الدخان) وحصل منها على ربح وافر

وفي سنة · ١٨ م كان الباب العالي يجهز حملة لنسير 'لى مصر لاخراج الفرنساو يين منها فوردت الاوامر الى جربتجي براو ملة ان يجمع ٣٠٠ مقاتل فغ ل وجعل ابنه علي آغا قائدًا ومحمد علي مساعدًا · فسارت تلك الكتيبة ضمن

« ٣ ٤ »

العساكر فثاروا في ٢ ما بو سنه ١٨٠٣ م واحاطوا بالحاريدار وحبسوه في بيته • عامر حسرو باشأ ان يطلق عليهم المدافع حتى علت الصوصا واستد الحصام فبداحل طاهر باشا اركان حرب حسر و باسا يريد صرف دلك المشكل بالي هي احسن فسلم يوافقه حسرو باشا واتهمه باتحاده مع العصاة • فاعتاط طاهر باسا وأثعد معالعصاة فعالاً وأمرهم ان يهدموا 'الاسوار محاف حسرو ناشا ومر محريمه وحاشيمه الى المصورة مم سار مها الى دمياطُ وانهر طاهر باسا بلك المرصة وحمع ارباب الديوان فاقروم على مصر بصلة عائمةام موفقًا حتى ترد الاوامر توليه من بنوليّ عوصًا عن "حسرو باشا على كرمي ولا بة مصر وطلب المساكر منه مرتباتهم وادلم يكن لديه ما يدفعه لهم اروا عليه وصاوه في \* پر صورسة ۱۲۱۸ ه وس سة ۱۲۱۸ ه الى سة ۱۲۲ ه حصلت عدة ن وحروب وقام نعص الولاة على ولايه مصر ولان في هذه المده لداحل المرحوم المعمور له مجمد لي ناشا رأس العائلة المحمدية العاونة التي محن نصددها في امر مصر بداخلاً فعليًا فسندكر دلك بالمعصيل في ماريج محمد على ناماً المدكور



(س ١) محد على باسا (ملاس الهلال)

اذا تنقل من بلد الى اخر اخذ ضمن متاعه كشكاً مفكك الاجزاء فتركب له

اجزاؤه اذا اراد الاقامة او تحل اذا ارتحل . وبعد خلاصه من المكيدة التي اعدها خسرو باشا بواسطة قبطان باشا لاعدام الماليك سنة ١٨٠١م سار في

الاسطول الانكايزي 'لى لوندرا فانتهز الانكايز هذه الفرصة لاتخاذه آلة في الديهم فشيعوه وامدوه فعاد الى القطر المصري من انكلترا فوصل الى ابي قير في ١٢ فبراير سنة ١٨٠٤ م ، فلما علم البرديسي بقدوم الالفي خاف على سطوته من الضباع وانتهز محمد على هذه الفرصة للتخلص من احدهذين الخصمين فاوعز

من الضياع وانتهز محمد علي هذه الفرصة للتخلص من احد هذين الخصمين فاوعز الى البرديسي بعمل المكائد المداني وساعده بجنده الالباني فدبر البرديسي مكيدة قتل فيها اهل الالني ونجا هو الى الصديد . واصبح محمد علي مع عساكره

الالبانيين والبرديسي مع مماليكه اصحاب السيادة على مصر · وحيناً خاص الامر البرديسي ومحمد على أم يشاء محمد على أن يكون له المظهر الاول بل ترك مقاليد الامر للبرديسي وهي حيلة لطيفة منه لانه كان يملم سوء الحالة المالية التي تستحيل

مها استقامة الامر · وكمان للجند الالباني منأخرات ثمانية شهور فطالبوا البرديسي بها واذ كمان لا بد من دفع استحقاق الجند لهم وهو ليس معه ما يكفي لذلك ضرب على الاهالي ضريبة جديدة · وكمانت نفوس الاهالي قد سئمت هذه الحالة فابوا دفع هذه الضريبة وقلوا بعض الجباة · ورأى محمد على هذه الفرصة

مناسبة لبذر بذور مقاصده فذهب الى احد المساجد وأعلن الفاء الضريبة فسرًّ الاهالي منه وانحازوا اليه . وقد احس البرديسي واصحابه بالغاية التي يرمي محمد على اليها بفعله فدرواله المكائد ولكن محمد على السرع بمحاصرة بيت البرديسي فلم يسم البرديسي الا ان فتح ابواب هذا البيت فجأة وخرج منه مم رجاله

وأمواله قاصدًا القلمة ومنها الى الصحراء . ومع ان الامر خلص لمحمد علي وكان في المكانه الجادس على نفسه في موضع المكانه الجادس على ولاية مصر الا ان لبمد نظره لم يشأ ان يضم نفسه في موضع الظنة و يمهد اليها سبيل التهمة بالفدر فاستخرج خسرو باشا من مكمنه بعد إن نسي النامى ذكره واجلسه في منصبه باحتفال حافل ، غير انه لم تمض ثلاثة ايام حتى ثار

« ٣ · 7 » العارة المثمانية ثمعت قيادة حسين قبطان باشأ الى ابى قير ولكن انتصر الفرنساويون على تلك الحلة . فترك على آخا كتيبته بمد أن عهد قيادتها لمعمد على وعاد الى بلاد. فارتقى محمد على الى رتبة بيك باشى • ثم كانت محاربة المساكر المثمانية والانكايزية مع المساكر الفرنساوية في عهد الجنرال منو وانتصارهم عليهم وانتهى الحال بانسحاب الفرنساويين من مصركما مربك ولما تمين خسرو باشا والياً على مصر دخل محمد على في خدمته فارتقى الى رتبة قبي بلوك باشي ثم نال رتبة سرششمه فاصبح قائدًا لئلائة او اربمة الاف من الالبانيين · وكان خسرو باشا بهتم بتخليص مصر من عيث الماليك وقد نجح فی ذلک ولکن لیس تماماً فرأی محمد علی ان ینقرب الی المالیك لیساعدو. علی تمفيد ما يدور بخلده من استخلاص مصر لنفسه فعالف البرديسي احد زعماء الماليك . وفي سنة ١٢١٨ ﻫ حصلت فسة لطلب المساكر مرتباتهم انتهت بفرار خسرو باشا وتولية طاهر باشا موقتًا ولكن هذا لم يقم بالولاية الاّ ١٦ يوماً حتى. قام عليه المسكر طالبين منه مرتباتهم وانتهى الحال بقتله · فانتهز محمد على هذه الفرصة ودخل الفلمة واستولى عليها ء ولما قتل طاهر باشا اقام العسكر بعده احمد باشا فائحد محمد على والماليك على معارضته حتى ارغموه ان ينرك المدينة فلما علم الباب العالى بذلك ارسل على باشا الجزائرلي ( الطرابلسي ) ليتولى ولاية مصر بدلاً عن خسرو باشا · ولما وصل هذا الى مصر عمد الى الكند بالماليك وحمد على فوقع هو في الشراك التي نصبها لهم وعادت العائدة عليه وكانت المكاثرا ترقب الحوادث بطرفخفي فلما رأت فؤز البرديسي ومحمد على وانهما شرعا في اقتسام الفطر المصري بينها وجهت البهما خصماً عنيدًا وهو الااني واصله كان مملوكاً لمراد بك فجمع بمدعثقه مالاً كثيرًا من الفلاحين والبدُّو بطريق الاغتصاب وقد أبلي بلاءً حسنًا في واقمة الاهرام وانسحب الى الصميد مع مولاه حتى اذا انجلى الفرنساويون عن مصر تزلف الى الانكليز

فمينوه حَاكَمًا على الوجه الفىلى وكان يضرب المثل بترفه وبذخه حتى انه كان

ولاية مصر في ١١ ر بيم آخر سنة ١٢٢٠ ه وعزل خورشيد باشا عنها فخرج هذا من القلمة بأمر من الاستانة وتسلمها محمد على واستذب له امره واشتد غيظ الماليك بولاية محمد على لما يملمونه من شجاعته وسطوته فايقنوا

انه اذا بقى بمصر يضيم نفوذهم منها كاية فعمدوا الى دس الدسائس لاخراجه ٠ وكان الااني أحد زعماً الماليك المنقدم ذكره أشد خوفاعلي مصالحهم معملما حالمًا علم بتولية محمد على خابر حكومة الكلثرا لتسعى بخلع محمد على واشترط على

نفسه أنَّ يكونَ بمصر كنائب لانكلترا فيها أذا تم هذا آلامر . فعلم قنصل فرنسا بمساعي انكاثر فمرقل مسماها · فلما علم الالغي بعدم نجاح مساعي انكاثرا عزم على ـ

مصالحة محمد على على شيء يرضاه الاثنان فلم يتفقا ﴿ فَمَادُ الْأَنِّي لِخَابِرةَ سَفَيْرِ ۗ انكلترا فقنم هذا الباب العالمي فبءث واليًا اسمه موسى باشا ومعه العفو عن الماليك

ولولا قيام سفير فرنسا بالاستانة بتفهيم الباب العالمي بمقاصد الماليك من جهة وعدم قبول اهل ·صر لوال غير محمد علي باشا .ن جهة اخرى لتم الامر وفاز الالغي · بمقصده · ولكن قيام سفير فرنسا المذكور وهياج اهل ·صر اضطر الباب العالي ـ

بَثْدِيتِ مُحْدَ عَلَى عَلَى وَلَا يَهُ مَصِرٍ ﴿ وَبِمَدَ قَلَيْلِ تُوفِي البَرْدِيسِي ثُمَّ الْآلَفِي فَضَمَّفَتَ شوكة الماليك ولم يمودوا قادرين على ممارضة محمد على

الا ان انكلترا كانت تنظر الى اعمال محمد على بدين الاهتمام وكانت تنتهز الفرص لافنناح المسألة الشرقية ولنسيم الملاك الدولة العلية • وكان الجنرال

سدية إلى سفير فرنسا في الاستانة قد نال عظرة عظمي لدى جلالة السلطان فعافت انكلةرا امتداد النفوذ الفرنس.ي واتحدت مم الروسيا على فتح المسألة الشرقية . فساقت روسيا عما كرها واحتلت اما تي الملاخ والبغدان بدون اعلان

حرب، وارسات انكاترا اسطولاً بقيادة اللورد دوك فسطا على مدخل الدردنيل · ورفع سفير انكلترا بالاــنانة الى الباب العالي بلاعاً يطلبعقد محالفة بين الدرلة العليــة وامكلترا وتسليم الاساطيل وقلاع الدردنيل لانكلترا وطرد الجنرال سبستياني من الاستانة الى غير ذلك . والا فتضطر انكلنرا ان تجتـــاز

الفرص التفييرها

الجند عليه وارسلوه الى رشيد فالاستانة ثم انتخبوا خورشيد باشا حاكم الاسكندرية واليا على مصر ولما جاس هذا على منصة الاحكام حسب لمحمد على وجنوده الاليانيين الف حساب واراد ان يتخذ لنفسه جيشاً ايرد به هجات المعتدين عليه وقت الحاجة فاستقدم اليه جنداً من الدلاة (الخاربة) فوصلوا مصر اول سنة ١٢٧٠ه ه وكان محمد على في جهات الصديد يحارب الماليك في لغه ان

سنة ١٢٢٠ ه • وكان محمد على في جهات الصديد يجارب الماليك في ان خورشيد باشا استقدم هو لا • الدلاة يستمين بهم على الالبانيين فاسرع بالمود الى القاهرة برجاله فاوجس خورشيد باشا خبفة من عودة محمد على على هذه الصورة لكنه كظم غيظه ولم يفتحه شيء • اما الدلاة عسكر خورشيد باشا الجديد فأرأوا السيرة في الاهالي بدرجة لا تطاق حتى سشم الاهالي هذه الحالة وترقبوا

وفي ٢ صفر ورد لمحمد علي خط شريف بولاية جدة فالبسه خورشيد باشا الفروة والقلووق المختصين بهذه الرتبة · فخرج محمد علي كانه بريد الذهاب الى جدة وفي نفسه ان لايخرج من مصر وبينما هو راجع الى منزله من عند خورشيد باشا ايستمد السفر ثارت العساكر وطالبوه بالعلوفة فقال لهم هذا هو الباشا عندكم

باشا ایستمد السفر ثارت العساكر وطالبوه بالملوفة فقال لهم هذا هو الباشا عندكم فطالبوه وسار قاصدًا بيته وصار ينثر الذهب على الناس طول الطريق فازداد تماتى تلوب الاهالي يه

ولما علم الأهالي وخصوصاً المشائخ والعلماء ان محمد علي تدين والياً على ولاية جدة وانه سبقا رقبم عن قريب اسناوا جداً لهذا المابر وعزموا على الزام محمد علي بعدم المخروج من محمر ( ويقال ان محمد علي هو الذي حركهم الى مذا الفعل ) فاجتمعوا في ٦ صفر سبة ١٣٢٠ ه وساروا الى منزل محمد على وقالوا له « نحر ب

 الفاهرة في قصر بناه له ، مترقباً الفرص لاستنصال شأفتهم ، وفي هـذه اثناء استفحل امر الوهابيين في شبه جزيرة العرب وهم قوم من العرب اتبموا طريقة عبد الوهاب وهو رجل ولد بالدرعية بارض العرب من بلاد الحجاز كان من وقت صفره تظهر عليه النجابة وعلو الهمة ، و بعـد ان درس مذهب ابي حنيفة سيف بلاده سافر الى اصفهان ولاذ به لما تما واخذ عنهم حتى اتسعت معلوماته في فروع الشريمة وخصوصا في نفسير القرآن ثم عاد الى بلاده في سنة ١١٧١ ه فأخذيقرر مذهب ابي حنيفة مدة ، ثم بدا له ان ينشئ مذهباً مسئقلاً فانشأ ذلك المذهب وقرار قواعده ، وموضوع هذا المذهب اغفال كل الكتب الدينية الاسلامية الارتقال المناشرة الله من المناسب الدينية الاسلامية الارتقال المناسب الدينية الاسلامية الارتقال المناسب الدينية الاسلامية الارتقال المناسبة ا

وقرر قواعده . وموضوع هذا المدهب اغفال كل الكتب الدينية الاسلامية الا القرآن الشريف فهر بمنزلة الطائفة الانجيلية عند المسيحيين فدخل الناس في هذا المذهب بكثرة وشاع امره في نجد والاحساء والقطيف وكثير من بلاد العرب مثل عثمان و بني عنبة من ارض اليمن ولم يزل امره شائعاً حتى خاف السلطان عمد علي باخضاعهم وتوقيفهم عند حدهم فاجاب محمد علي طلب جلالة السلطان وابتدأ بالاستمداد لتسيير حملة اقتال الوها بيبن فامى بانشاء السفن بالسويس لنقل الجنود الى ينبع فكانت الاخشاب الصالحة لعمل المراكب نقطع في جمع جهات القطر المصري ويؤتى بها الى الورش التي اقيمت في بعده جهات القطر المصري ويؤتى بها الى الورش التي اقيمت في بعده في بعده جهات القطر المصري ويؤتى بها الى السويس فتركب

في بولاق فتجهز فيهما ثم تنقل على ظهور الجال الى السويس فتركب بكل سهولة ولما استعدت المراكب وجمث الجيوش والكنائب خاف محمد على ثورة

ولما استعدت المرا هب وجهمت الجبوس واللما اب حاف محمد علي اوره المهاليك عليه بمد مسير هذه الحلة وكان يضمر لهم الشر من زمن طويل ففكر الآن في كيفية ابادثهم قبل مبارحة المساكر القاهرة وكان نتيجة ذلك ان ابادهم بالكيفية الآتية ، عين محمد علي يوم الجمة ه صفر سسنة ١٣٦٦ ه الموافق اول مارس سنة ١٨١١ م للاحتفال بتسليم ولده طوسون باشا الفرمان المؤذن بثقليده قيادة الجيش المزمم ارساله الى بلاد المرب لمحاربة الوهابيين ، ونادى مناديه يوم

الخيس ٤ صفر في الاسواق يدعو كبار العسكر والامراء المصرية الالفية وغيرهم

بوغاز الدردنيل وتطلق مدافعها على الاستانة · فأبت الدولة العلية اجابة هـذه المطلب وأخذت بتحصين البوغاز المذكور وانشاء القلاع على ضفتيه · على ان الانكابز لم ينركوا لهم وقتاً كافياً لهذه التحصينات بل اخترق اميرال الاسطول

الانكابز لم يتركوا لهم وقتاً كافياً لهذه التحصينات بل اخترق اميرال الاسطول الانكابزي بوغاز الدردنيل دون ان تنساله مضرة تذكر وضرب ميناء كاليبولي بقنابله ودمر السفن المثمانية الراسسية فيها ومكث خارج البوسفور ينتظر تنفيل اللاتحة التي قدمها الى الباب العالي . ومع انه وقع الهرج والمرج في الاستانة لكن الحقاد الجنرال سبستياني جلالة السلطان بوجوب المدافعة وعدم التسليم لمطالب المناسبة المعالمة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم التسليم المسلم المس

افتام الجذرال سبستها ي جلاله السلطان بوجوب المدافعة وعدم التسليم لمطالب انكافرا ووعده بانتصار نابوليون له ، فأمر جلالة السلطان بتحصين الاستانة ومدخل البوسفور فلم يمض وقت طويل حتى صار يستحيل على المرا كبالانكايزية دخول البوصفور ، فلما تحقق الاميرال الانكايزي ذلك خاف ان يحصره اسطول آخر من الخارج فاضطران يرجع عن قصده فقفل راجعا الى البحر المتوسط واراد الاميرال الانكايزي ان يداري هزيته فقصد ثنر الاسكندرية وممه

خسة آلاف جندي عدا البحرية بامر الجنرال فريزر فاحتل هذا الثفر في ٢٠ مارس سنة ١٨٠٧ م وارسَل فرقة من الجند لاحتلال رشيد فلم تنل منهممأريا ولما علم محمد علي باحتلال الانكابز الاسكندرية ومحاولتهم احتلال رشيد اتحدمع اعدائه الماليك على قنالهم وارسل النجدات الى رشيد فحاريت عساكره الانكليز

الذين حاولوا مرة اخرى الاستيلاء على رشيد فهزموهم وتنالوا بعضهم واسروا الذين حاولوا مرة اخرى الاستيلاء على رشيد فهزموهم وتنالوا بعضهم واسروا بمضهم واتوا بهم الى القاهرة فاضطر الذين بقوا من الحلة ان يفتــدوا الاسرى بالخروج من الاسكندرية في ١٤ بالمرحد من الاسكندرية في ١٤ سمتمر سنة ١٤٠٧م

بالحروج من مستعدريه فيم دلك وهرج م بديور من اله ستعدريه في الم سبتمبر سنة ١٨٠٧م و بعد خروج الانكايز من مصر استنب الامر لمحمد علي ولم ببق امامه الا ان بلاشي البقبة الباقية من الماليك حتى يأمن على سطوته ونفوذه في القطر المصري

ال يلاتني البعدة الباقية من الماليك حتى يامن على شطوته ونفوده في القطر المصري الولدة ولك انه استمال المنه السألة بما دلَّ على حسن تدبيره وذلك انه استمال اليه الماليك وقربهم وحالف كبيرهم لذلك الوقت شاهين بك واسكنه معه في

رأى والده واتفقا على مهادنة عشرين يومًا ربثما يخابر طو- و. باشا والده · وعند ذلك اتِّي اليه خبر عودة والده الى مصر فاخذ على نفسه اتمام الصلح فاتفق مع عبد الله بن صمود الوهابي على ان يحتل طوسون باشا بجيوشه الدرعية ويرد الوهابيون ما الذي زنته ١٤٣ قيراطًا من الماس وكتب لوالده بذلك فاتي اليه الرد بتكليف عبدالله ابن سعود بالتوجه الى الاستانة وان لم يقبل برسل اليه جيشًا جــديدًا لمحاربته . وفي أناط فيادة الجيش لبعض قواده فوصلها غاية ذي القعدة سنة ١٢٣٠ هـ ( نوفمبر سنة ١٨١٥ م) والسبب في تُورة العساكر على محمد على باشا هو انه لما رجع من بلاد العرب في ١٥ رجب سنة ١٢٣٠ ه الهتم بتدريب الجند على النظام الفرنساوي المتبع في سائر اورو با في ذلك الوقت فأصدر امرًا عاليًا في شعبان من السنة مؤداه ان الجنود المصرية ستدرَّب على النظام الحــديث · فعظم على الجهادية ولا سيما الارناوط الامتثال الى هذه الاوامر التي اعتبروها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار · ولما شــــدد عليهم بضرورة اتباع هــذا النظام ثاروا وتجهروا الى القلعة وكاد يقع مالا تحمد عقباه لولا دراية محمد على باتنا وحسن تدبيره الذي لما رأى الشرينفاقم اجاب الجنود الىطلبها والنبي الامر الذي سبق واصدره فخلدوا الى السكينة · وفي هذه الاثناء قدم طوسون باشاكة نقدم فالنقاء المصر بون باحتفال وأكرام زائدين ثم نزل الى الاسكندر بة حيث كان ابوه مقيماً فوجـــد امرأنه قد وضعت اثناء غيابه غلاماً دعته عباساً · وبعـــد يسير أصيب طوسون باشا بمرض لم يمهله الا بضع ساعات وتوفي فحزن عليه ابوه حزنًا مفرطًا ﴿ و بعد قليل احذ محمد على باشا يهتم بآمر الوهابيين خشــية ان يعودوا الى ماكانوا عليه فكتب الى عبد الله بن سعود ان يأتي اليه بالاموال التي استخرجها الوهابيون من الكمبة واجابه يعتذرعن عدم امكانه الشخوص وقال ان تلك الاموال فــد نفرقت على عهد ابيه وارسل له هدايا ماخرة فارجع اليه محمد على باشا تلك الهـــدايا واخذ في تجهيز البطل الى بلاد العرب من طربق قنا فالقصير محدة وابحر في ١٢ شوال سنة ١٣٣١ هـ فوصل بنم في ٩ ذي القعدة مرالسنة ومنها فصد المدينة لزيارة قبر الرسول ( صلمم )

ثم سار بحيوشه الى بلاد نجد بهد ان رتب النقط في خط رَّجِمنه الى فرضتي ينبع وجدة

ليحضروا الى الفلمة بالمخر حالهم للمضور في الاحتفال المذكور . فلما اصح بوم الجمة ركب الجميع وصمدوا الى الفلمة وصمد الماليك كابهم با تباعهم وجنودهم ودخل امراؤهم على محمد علي باشا وحيوه وجلدوا معه حصة وشر بوا الفهوة بأسطهم في الكلام ثم سار الموكب بكيفية رتبها محمد علي باشا حصر بها الماليك بين عساكره و ما صار الماليك في المضيق المنحصر بين باب العزب والباب الاوسظ اسر محمد علي باشا لعساكره فاطلموا باب العزب في وجههم وكانت الجنود قد وقفت على جانبي الطريق على نقر الحيطان والحجر فصو بت عليهم البنادق فدهشوا واستلوا سيوفهم واكن لم يمكنهم النقدم ولا الناخر فسلموا للفضاء وبقي الرصاص ينصب عليهم حتى قتلوا عن آخرهم . وفي الوقت نفسه نهبث جنود محمد على باشا منازلهم بالمدينة وقتلت من تخاف منهم عن الحضر ر . ثم أرسل الى عماله في الاقاليم بقتل جميع الماليك القساطنين خارج العاصمة فقتلوهم وصاروا يتنافون بارسال رؤوسهم اليه و بذلك طهرت مصر من ادران هذه المائة المائية

و بعد ذلك سادر طوسون باشا بجيوشه الى بلادالعرب وحارب الوهابيين واستخلص المدينة المدورة بعد ان نسف اسوارها بالالفام ودخلها عنوة وكتب لوالده بذاك · ثم حصره الوهابيون في ١٨٨ شعبان حمد دلي باشا الى مكمة في ٢٨ شعبان سنة ١٣٢٨ ه ونهض على الشريف غالب شريف مكة وارسله الى مصر واقام مكانه المشريف يحيي بن سرور واحتل عدة مراكز مهمة من مراكز الوهابيين فضعفت قوتهم خدوصاً بعد وفاة زعيهم سعود في ١٩ ربيم الآخر سنة ١٣٣١ ه فساد الامن سية

طريق الحجج . وبعد ان حج محمد خلي باشا وجميع من معه سنة ١٣٢٩ ه عاد الى مصر فوصلها في ١٥ رجب سنة ١٣٣٠ ه وقبـل عودته كان قد سار طوسون باشا الى بلاد محبد لمهاجم الوهابيين في مدينة الدرعية عاصمة زعيم فاحتل مدينـة الرس الواقعة على مقربة من الدرعية ، ثم راسله عبد الله بن سعود الذي تولى زعامة الوهابيين بعد موت ابه وارشل اليه رسولاً يدعى الشيخ احمد الحنبلي يطلب منه الكف عن المقتال والخضوع لامير المؤمنين فاجابه طوسون باشا بعدم امكانه اجابة متمسه الا بعسد اخذ

واتصار القتيل المسكر المصري وطلبوا من اسهاعيل باشا احنسلال سنار فاحنلها في ١٢ يونيو منة ١٨٢١ م · ثم سار زاحفًا الى اعالي النيل ولكنه مر باقوام اعترضوه في طريقه واضطووه الى النكوص على عقبيه • ثم وقع المرض والدوسنطاريا في جيش اسهاعيل باشا فحات اكثره و بلغ محمد علي باشا ذلك فبعث بابنه ابراهيم باشا لكي ينقذ المبقية المباقية من جنود اسهاعيل باشا و ينظم البلاد و يتم تحجما الى منابع النيل · فحسا

البقية الباقية من جنود اسماعيل بالشا وينظم البلاد و يتم لتحها الى منابع النيل . فلما وصل ابراهيم باشا السودان أصبب بالدوسنطار با فعاد ادراجه الى مصبر وتولى باوره طوسون بك قيادة جيشه اما محمد بك الدفتردار نحول شكيمة فتوحاته الى جهات كردنان ولكن مقاومة اهالي كردفان كانت أشد هنفا منها في اي جهمة الحرى بالسودان وافضت الى معركة هائلة فاز المصر بون فيها ببنادقهم ومدافعهم وسقطت مدينة الابيض في ايديهم و بعد ان المستور محمد بك الدفتردار في مدينة الابيض فليلاً بلغه ان الملك تمراً ملكشند شاغانال

اسماعيل باشا فعاد الى التمة واثين في اهلها · وذلك ان اسماعيل باشا عاد الى شندى لانه بلغه ان ملكها جاهر بالعصيان فلما وصلها استحضره وعنفه وفرض عليه جزبة فاحشة فاضمرها له ودعاه الى وليمة هو ورجاله وسقاهم كثيرًا من المسكو كان قد جع قشًا وهشياً حول مكان الوليمة فاضرم فيها النار ووقف هو ورجاله بسيوفهم حول الناريقتلون من يحال الفرار منها فمات اسماعيل باشا محروقًا ومات كل الذين معه ، وانتشر الخار في السودان فجاهر امراؤه بالعصيان ، وعاد محمد بك الدقتردار الى شندي كما تقدم فقتل اهل المتمة ووجد ان الملك تمرًا هرب من وجهه فاحرق شندي وضرب في البلاد يقتص من الخارجين عن الطاعة و يحرق المدن و يقتل السكان الى ان وصله الامر من محمد علي باشا ادارة السودان و مهدها للولاة الذين جاؤها باشا هده ، ولم يحسن ولاة محمد على باشا ادارة السودان و مهدها للولاة الذين المودانيين بعده ، ولم يحسن ولاة محمد على باشا ادارة السودان و مهدها للولاة الذين السودانيين

و بعد أن خضع السودان للقطر المصرى خضوعاً تاماً وجه محمد على باشا التفاته الى ما يجول في خاطره من امم اصلاح البلاد وترقيتها و تنظيم الجندوتدر به فاسس مدرسة عسكرية في الخانكاه وجعل سراية مراد بك في الجيزه مدرسة للفرسان واقام فيها اساتذة من الافرنج وأنشأ مدرسة للطبحية وجعل في القاهرة معامل لسكب المدافع ولاصطناح جميع حاجيات الجبند تحت مناظرة عملة من الفرنج ، وجعل في الاسكندرية لرسخانة

مرادفاً للظلم والقسوة الى الان

0 418 D

لمدم انقطاع وصول المدد اليه واحتل الرس ومدبسة عديرة وعيرها وفي ٢٩ حمادي الاولى سنة ١٢٣٧ م) وصل المام مدينة الدرعيه وكان يها عدد الله س سعود ومعطم حموده و بعد ان حاصر الراهيم ناشا المدينة عدة اشهر استولى في المائما على صواحى المدينه ولم إلى المائم الا دحولها طلب اليه عبد الله س سعود في

٧ ذي القمدة من السمة ايماف الفتال للماوصة في الصلح فأوقه واتى صد الله ب معود الى اراهيم باسا في معسكره فاكرمه واحس وفادته وبعد احد ورد طويلين في مل الوهافي تسليم مدينة الدرعية الى اراهيم باشا مشرط عسدم بعرصه للاهالي بسوه وبالمسمر الى الاستانة كرعة الحصرة المسلطانية و رد الكوك الدري وما بقي من

المحوهرات والتحم التي احدها الوهائيون حين استبلائهم على المديسة و مها الى مصر ليسير مها الى الاستاد مها الى الاستاده ووصل القاهرة في ١٨ محرم سه ١٣٣٤ ه وقاله محمد علي باشا بالشاشة وقام اله الداكاما واحلسه الرحائه وحدادته ووالم الهذه الطاماة وقال الحرب سحال

له اكراماً واحلسه الى حاده وحادثه وقال له ما هده الطاولة فقال الحرب سحال وسأله محمد علي اسا كيف رأيت اراهيم ناشا فقال بدل الهسمه وما قصر حتى كان ما قدره المولى و على الله الله عانة فطافوا به في شوارعها تلانة ايام م فتلوه ورالت

به شوكة الوهابيين و بعد ان انتهى محمد على باشا من حرب الوهابيين حول افكاره الى فتح السودان

و العدان المتلقى محمد على ناقتا من حوب الوهماديين حول العكارة الى قتيح السودان الملابقاء عبرانه الكشارة من دهب وعدد وكان جماعة من المماليك فد طأوا الى دنقلة فاتحد الماشا نقاء هم فيها حجة التسمر الحلة معمد اليها حملة عالم لواتها لانه الاصعر امهاعيل اشا وكان قد علم حدودها نعص العمون الحمولية فارشاد الكولونل مريف

الاصعر امهاعيل اشا وكان قد علم حدودها نعص العمون الحرنية نارشاد الكولوبل ميف Seves العرساوي) وسهل عليها العور Seves العرساوي) وسهل عليها العور على السود اليين وارسل حمله اسرى عقد لواتها الصهره محمد لك الدفتردار ، اما اسهاعبل الما افتقدم محاديًا للديل حق وصل دنقله واعار عليها وشنت من ويها من الماليك الى وادي وشطوط المحر الاحمر تم حصمت له الشايقية ونطم ممهم فروة من

المرسان و بعد سير حثيت بلع تو ر واحدها ثم وصل الى ملتقى البيلين الابيص والاررق فى ۲۷ ما و سمة ۱۸۲۱ م دهسكر فى الكان الدى الشأت فيه بعد دلك مديمة ام درمان وكان فى - ارور ران مدرعان سارا نق ل احدمها الآخر و عسد اللك وفي ايام محمد على باشا اكتشف شاه بوليون حجر رشيد الذي عرفت واسطته الجروف. الهبر وغليفية وقسم محمد على باشا القطر المصري الى مديريات جعل على كل منها مديرًا وقسم المدير بة الى اقسام جعل في كل منها مأ مورًا دم بهض النوق العسكرية الماعدته في حجم الضرائب التي كانوا يستخدمون الكرباج في تحصيلها ثم عزم محمد على باشا على انشاء القناطر الخيرية عند فرعي النيل فاوعز الم المهندس موجل الفرنسوي بالابتداء في هذا العمل الخطير فوضع التصديم لهاو شدالوف الفلاحين العالم المناسبية المعارفة العمل المناسبية المناس

موجل الفرنسوي بالابتداء في هذا العمل الخطير فوضع التصبيم لهاوحشد الوف الفلاحين للمدل فيها وبكن الطاعون فشاء بينهم وتحيف الالوف منهم وكان بدء العمل فيها ستة المعرفة ومضت عشر سنوات بعدها بدون ان ينتهي بعد ان أنفقت أموال طائلة وحرم الموظفون والجنود بسببه من استلام روانهم وقد ابلغه ابنه ابراهيم باشابانه من الضروري اية في العمل حتى تر وج المالية فحنق عليه وقعلع راتبه و روانب كبار الموظفين الذبن شاركوه في رأيه وظل العمل دائراً ولكن بعط عد وقوقًا في الحقيقة .

الدرة النامرين فابي رجمه الله الدعوى وجهز جباسا من ١٠٠٠ الرجم ال و ٢٠٠٠ من المرزؤود و ٢٠٠٠ فارس و ٢٠٠٠ طبحي و ١٤ مدهماً و ٥٥ سفينة حريبة وسير همذا الجيش بقيادة ابنه ابراهيم باشا الى المورة فاخضع الشطر الاكبر منها واحتل تريرولتزا ولما رأت دول اور با ان ابراهيم باشا قارب ان يطفي نارالثائر ين وكان بهمهم استقلال اليونان لما فيه من تجزئة الملاك الدولة اهمت بالامر واتعقت روسيا واكتاترا وفرنسا على اجبار الدولة العلية على منح اليونان الاستقلال الاداري وامهلت الدول المذكورة الباب العالمي شهراً واحداً ان لم يجبها بما طلبت في اثنائه اضطرت الى اعلان الحرب والما لم يجب الباب العالمي بمطالب الدول لما فيه من الاجعاف بحقوق الدولة اصدرت والما لم يجب الباب العالمي بمطالب الدول لما فيه من الاجعاف بحقوق الدولة اصدرت

الدول الدلات اوامرها الى قواد اساطيلها ان يسيروا الى سواحل اليونان فاجتمت هذه الاساطيل خارح ميناء نامارين التي كان الا طول العثانى والمصري بها · ولسبب وامر ساطت اساطيل الدول في ٢٠ اكتو بر سنة ١٨٢٧ م مدافعها على الاسطولين المثاني والمصري فدمرتهما ولم ببق منهما الا ١٥ مركبًا معوهة · ولما رأى ابراهم باشا تألب اقي اليها بالسفن والدوارع من مرسبليا وفينيسيا ثم اقام فيها مدرسة اقي اليها بالاسانمة الماله المالم ين من فرنسا وانكاترا وبني حول الاسكندرية حصناً منيماً قد هدم الآن اغلبه ثم حول التفاته الى تحسين حالة البلاد الزراعية فأقي ببذار القطن الامـيركافي وجاء بنيات النيلة من بلاد الهند واستحضر من يحسن زرعه منهم ومثل ذلك فعل بالافيون فأقي به وبمن يزرعه من اسيا الصغرى · و بعد ان اكثر محصولات البـلاد المخذ في تمييد سبل التجارة فنظر في امر الشاء مينا أمنية تأوى اليها السفن الشجارية فلم تمجيه

نا قي به و بمن يزرعه من اسيا الصفرى . و بعد ان اكثر تحصولات البسلاد اخذ في تمهيد سبل التجارة فنظر في امر الشاء مينا أمنية تأوى اليها السفن التجارية فلم تعجبه رشيد ولا دمياط فاختار الاسكندرية فاحتفر الترعم الموصلة بينها و بين النيل ودعاها المحمودية نسبة الى السلطان محمود الثانى ، وكان افتتاح للك الترعة في بحر ربيع الثانى سنة ١٣٥٥ ه ( ٢٠ بنابر سنة ١٨٢٠ م ) وكانت كذيرة الاستمال المرالبشائع الواردة بحرا الى الدانا فا كتسبت الاسكندرية بذلك اهمية كبرى فتقاطر اليها التجار من اما كن مختلفة من اوروبا وغيرها وأقيمت فيها البنايات الكبرة على الخط الاوروبي المسارة ما النادة على المنافذة النادة النادة النادة المنافذة المنافذة النادة المنافذة المنا

اما (ن مختلفه من اوروبا وعبرها وافيمت ويهما البنايات الديرة على النمط الاوروبي ووجدت فيها الفنادق والنزل للفر باء والمسافرين ، ثم وجه محمد على باشا انظاره الى تحسين الصناعة فانشأ معامل للقطن والنيلة وغيرها من محمولات البلاد في اماكن مختلفة لكن لم ينجح منها الا معمل الطرايش الحمراء التونسية لرواج هذه البضاعية في الشرق عموماً ثم التفت الى السحة المعومية ووجه همه في اصلاح طرقها وكان القطر المصري

في غاية الاحتياج لمثل هذا الاصلاح لانتشار التدجيل والتطبيب بالكتابة والحجابة والحجابة والحجابة والحجابة وما شاكل فعهد الى الدكتوركاوت (ئم صاركاوت بك واليه بنسب شارع كاوت بك في القاهرة) امر هذا الاصلاح فقام بما عهد اليه خير قيام وانشأ مستشفيات عديدة في سائر القطر المصري وانشأ مدرسة طبية وصيدلية مسع مستشفي في ابى زعيل وراه الخانكاه ومدرسة اخرى في فن القوابل في القاهرة

ثم اهتم بالحالة العلمية فأنشأ نظارة المعارف العمومية والمدارس الابتدائية والتجهيزية الخصوصية وانفذ الى بار بس في سنة ١٨٢١ م ارسالية مصربة مؤلفة من ٤٠ عاللًا وبلغ عدد الطلاب في المدارس المصربة ١٠٠ عالب ، اما طلاب الارسالية فقد حصاوا في اور وباعل معارف غزيرة كل فيا نفرغ اليه ولكنهم كانوا اذا عادوا الى مصر

حساوا في اور وباعلى معارف غزيرة كل فيا نفرغ اليه ولكنهم كانوا اذا عادوا الى مصر استخدموافي غير الوظائف التي نناسب معلوماتهم فالبحري كان يعين ضابطًا في الجيش البري والطبيب كاثبًا والمهندس مفتشًا وهكذا الى الشام بقيادة حسين باشا وعلم ابراهيم باشا بذلك فاستمد لمقابلة هذه الجيوش بقدر ما في امكانه و برز ابراهيم باشا متقدماً نحو الاناطول فالتتى في ١٠ صفر سنة ١٢٤٨ ه بمقدمة جيوش حسين باشا فاشتبك معها في قتال كان النصر فيه حليفه ففر المثانيون امامه واقتفى هو اثرهم حتى دخل مدينة حلب الشهباء في

١٨ صفر من السنة وللما بانهزام مقدمته نقبقر بمن معه من الجيوش وتحصن في أهم مضائق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والاناطول ويسمى هذا المضيق بحضيق بيلان . فلحقه ابراهيم باشا هناك وفازعايه فوزًا عظياً وفرق شمل جيوشه وذلك

بيلان · فلحقه ابراهيم باشا هناك وفازعليه فورًا عظياً وفرق شمل جيوشه وذلك في غرة ربيع اول سنة ١٢٤٨ هـ ( ٢٩ يوليوسنة ١٨٣٣ م ) وقطع ابراهيم باشا جبال طوروس ودخل بلاد الاناطول فاتحاً فاستولى على عدة مدن حتى انتهى الى مدينة قونية وهناك التتى بجيشعثماني جديد ارسله السلطان محمود بتبادة رشيد

الى مدينة قونية وهناك التقى بجيش عثماني جديد ارسله السلطان محمود بقيادة رشيد باشا لصدهجات المصر بين فحصات بين الفر يقين معركة هائلة انتصر فيها المصريون انتصارًا عجيبًا ووقع رشيد باشا اسيرًا في يد ابراهيم باشا وذلك في ٢٧ رجب سنة

انتصارًا مجيباً ووقع رشيد باشا اسيرًا في يد ابراهيم باشا وذلك في ٢٧ رجب سنة ١٢٤٨ هـ ( ٢١ دسمبر سنة ١٨٣٣ م ونقدم ابراهيم باشا بجيشه الظفر الى مدينة بورصة فعظم القلق في الاستانة وخيف من مهاجمة ابراهيم باشا لها

اشد قلقاً من غيرها لخوفها من سقوط الاستانة في قبضة من يمكنه الذب عنها اكثر من الملوك المثانيين فلا يمكنها تنفيذ وصية بطرس الاكبر ولذلك عرضت على الدولة العلية مساعدتها بالرجال وانزلت فعلا على شواطئ الاناظول خسة عشر الف جندي لحماية الاستانة فاضطربت فرنسا وانكلترا وخشينا سوء عاقبة تداخل الروسيا بصفة عسكرية والحتاعلى الباب العالي بسرعة الانتفاق مع محمد على باشا قبل ان يتفاقم الحنواب و بعد مخابرات ومداولات طويلة انفق الطرفن على ان

الدول على الدولة العلية وان فرنسا امرت بارسال جيش لمحار بته واتمام استقلال اليونان بسعب عساكر. وكأنت كما جات عن محل دخله الفرنساو بون . ولما تم جلاء المصر بين عن بلاد اليونان اهتم محمد على باشا بانشاء عدة سفن حربية بدل التي دمرها اساطيل الدول التحدة في واقعة نافارين المنقدم ذكرها والتزم بضرب ضرائب جديدة على الاهالي للقيام بمصاريف بناء هذه السفن وغيرها من المشروعات المفيدة فضاق الاهالي ذرعًا لكثرة الضرائب واتخذ ارباب الغايات هذه الفرصة للافساد على محمد على باشا فاستمالوا الاهالي للمهاجرة الي الشام فهاجر منهم خلق كشير والمتجأَّ وا الى عبد اللهُ باشا والي عكما المشهور بالجزار · وطلب منه محمد على باشا ارجاعهم فلم يجبسه الى ماطلب · فاغتاظ محمد على باشا وامر في سنة ١٢٤٧ هـ ( ١٨٣١ م ) بأعداد الحيوش والتأهب للسفر الى بلاد الشام عن طريق العريش برًّا وعن طريق البحر في آن واحد لمحاصة. عكا من الجهتين · وعين ولده ابراهيم باشا قائدًا عامًا للجيوش المزمع ارسالها للشام وسلمان بك الفرنساوي قائمةام له · فسار هذا الشبل بحرًا في ٢٦ حمادىالاول سينة ـ ١٢٤٧ هـ ( ٣ نوفمبر سنة ١٨٣١ م.) الى مدينة حيفا وكانت الجيوش البرية سبقته منر طريق العريش وفتحت في مسيرها مدائن غزة وبإفا و بيت المقدس ونابلس · وجمل ابراهيم ناشا مدينة حيفا مقرًا لاعاله ومركزًا لاركان حربه ومستودعًا للمؤن والذخائر ثم ارتحَل عنها لمحاصرة عكما فحاصرها برّا وبحرًا في ٢٠ جمادى آخرة من السنة •فلما علم الباب العالي بدخول العساكر المصر بة الى الاد الشام وحصارهم مدينة عكما اعنير ذلكُ

عددًا فليلاً من الجنود لاستمرار الحصار وسار هو بمعظم الجيش لملاقاة الجيش الدنماني فالتق الجمان بالقرب من مدينة حمص و بعد فتال شديد انتصر المصر يون انتصارًا باهر ًا ثم عاد ابراهيم باشا الى عكا وشدد عليها الحصار ودخلها عنوة في ٢٧ ذي الحجة سنة ٢٤٤٧ هـ ( ٢٧ مايو سنة ١٨٣٢ م ) وفيض على عبد الله باشا الجزار وسيره الى مصر ولما علم السلطان محمود بسقوط مدينة عكما في ايدي المصر بين امر حالا بجمع كل ما يمكن جمعه من الجيوش المنتظمة فجمع في اقوب وقت نحو ٢٠ الفاً ارسلهم

عصيانًا من محمد علي باشا واوعز الى والي حاب المدعو عثمان باشا بالمسير لمحاربة المصربين وردهم الى حدود مصر • فجمع هذا الوالي نحو ٢٠ الف جندي وقصد مدينة عكا وعلم ابراهيم باشا بقدوم هذا الجيش لقناله فلم يمهله حتى بصــل الى عكا بل ترك حول عكا

الى مصر من يدعى سار بن افندي اثعد موظَّفي الخارجية ُفاتي هذا المبدوب الى مصر سنة ١٢٥٣ هـ ( ١٨٣٧ م ) و بعد مداولات طويلة بينه و بين محمد على باشا اتفقا على ان تعطي الدولة لمحمدعلي باشا ولا يتي مصر والعرب ارثاً لاولا ده و بلاد الشام الى جبال طوروس مدة حياته . وعاد سارين افندى الى الاستانة بهذا الوفاق فلم يقبله الباب المالي واصر على ان تكون جبال طوروس ومفاوزهــا بيد المثمانيين وصمم محمد على باشا على عكس ذلك بدعوى أن هذه المماوز بمثابة أنواب لبلاد الشام بأجممها فلو احتلتها الدولة الهاية أمكمنها الاغارة على الشام متى شأت . و بذلك عاد الحلاف لى ماكان عايه واوعز الباب العالمي الى حافظ باشا الذي عين سر عسكر الجيوش المحتمة في سيواس باروينية الزحف الى الشام · فنقدم اليها أوائل سنة ١٢٥٥ هـ ( سينة ١٨٣٩ م ) وعسلم محمد على بأشأ بتقدم هذا الجيش فارسل اتى ابنه ابراهيم باشا بالزحف ايضاً فالنتي الجيشان عند بلاة نصيبين في ١١ رابيم الثاني سنة ١٢٥٥ هـ ( ٢٤ يونيو سنة ١٨٣٩ م ) وبمد قتال شديد انتصر الصريون وغنموا من العثمانيين ١٦٦ مدفعك وعشرين الف

وكان السلطان محمود قد ارسل الاسطول العثماني لضرب الاسكندرية بقيادة احمد باشا . ولان المذكوركان حاقدًا على الباب العالمي لمدم توليته الصدارة المظمى كماكان ينتظر قبل الان فحال وصوله الى الاسكندرية سلم مراكبه بلا قتال يذكر الى معمد على باشا

وفي اثماء هذه الارتباكات والهزائم المتوالية على العثمانيين توفي السلطان محمود الثاني في ١٩ ربيع الثاني سنة ١٢٥٥ هـ ( اول يوليو سنة ١٨٣٩ م ) وجلس مكانه على كرسي الخلافة العظمي السلطان عبد المجيد خان

ولما علمت دول اور با بانتصار المصر بين فيواقعة نصيبين و بأخذهم الاسطول العثماني بخيانة احمد باشا المتقدم ذكره خشيت تقدم امراهيم باشا الى الاسستانة فترسل روسّيا جبشها لمحار بتــه اعتمادًا على اتفاقها السابق ذكره · فارسل سفراء

((1)

بندقية وغير ذلك من الزخائر الحربية

يخلي المصريون اقليم الاناطول وترجع جبوشهم الى ما ورا بجبال طوروس وتعطى لهمد على ماشا ولاية مصر مدة حياته ويمين هو والياً على ولايات الشام الاربع عكا وطرابلس وحلب ودمشق وعلى جزيرة كريت وان يمين ابنه ابراهيم باشا والياً على اقليم اطه وصدرت بذلك ادادة سنية في ٥ مايو سنة ١٨٣٣ م ودعيت هذه الماهدة بماهدة كوتاهية نسمة الى المدينة التي كان

بها ابراهيم باشا عند اتمامها • على ان السلطان لم يقبل هذه التسوية الاليكون له وقت للاستمداد للحرب واسترداد ما اخذ من مملكته قهرًا • ولم يسرّ محمد على باشا بهذه الشروط ايضًا لانها تخالف مقاصده

وبعد اتمام هذه المعاهدة اهتم ابراهيم باشا بتدبير احكام سو رية وجعل مقامه مدينة انطاكية وولى على ولايات الشام بعض خواصه واظهر من حسن الندبير ما كان ينتظر منه

الاان ارباب المايات لم يشاوا ان يسكنو المام نجاح ابراهيم باشا والمصريين بالشام فدسوا الى اهل الشام عوماً والدروز خصوصاً بالثورة على الحكومة المصرية فثاروا في الماكن مختلفة وساعدت انكلنرا الثائر ين سرًا واما ابراهيم باشا فاستممل الصرامة الزائدة في معاقبه الثائر بن لاخضاءهم اسلطا ه . وعلم محمد علي باشا بثورة الشامبين فسار الى يافا بحرًا واتحد مع ابنه في اخضاع الثائرين فلم يحض

بوره الساميين فسار الى يافا جرع والحد مع ابه في الحصاع النا ترين فلم يحص وقت طويل حتى الحضع اهل الشام جميعاً وجردهم من السلاح ثم عاد محمد على باشا الى مصر و كأنه قد سثم طول الفتال فاراد ان يثبت ما فتحه من البلاد له ولنسله من بعده ففاتح بعض وكلا الدول بحر بانه يرغب ان تكون مصر والشام و بلاد العرب له ولاولاده من بعده فابلغ الوكلا فلك لدولهم وهي خابرت الدولة العلية بذلك و عضدت فرنسا مطالب محمد على باشا اما باقي

خابرت الدولة العدلية بدلك . وعصدت فوداً مطالب تحمد على إنسا أما إلى الدول فحسنت للباب العالمي محاربته بكل شدة واخصاعه خوفاً من تطلعه المي غير ما في يده من الاقاليم . ولكن لما السفير فرنسا من النفوذ في الباب العالمي قبل جلالة السلطان ارسال مندوب من طرفه للاتفاق على حل مرض للطرفين وارسل

الذي يقوده الاميرال نابير ان يسير الى الشام ويضرب موانيها ويجلي المصربين عنها فغمل ووصل الى بيروت في ١٤ اغسطس سنة ١٨٠٠ م ٠ وفي النهار نفسه حضر قناصل الدول المتحدة الى محمد على باشا وابلغوه قرار الدول فحنق عليهم وطردهم ٠ وفي ١٠ سبتمبر سنة ١٨٠٠ م وصلت مرا كب النمسا والدولة العليسة الى بيروت نقل نحو عشرة آلاف جنسدي عمانيين وانكليز ٠ وفي ١١ سبتمبر أزالت هذه العساكر الى اللار وفي ظهر ذلك اليوم ارسال اميرال الاسطول

الانكايزي واميرال الاسطول النمساوي بلاغاً الى سايان باشا بان يخلي مدينة ببروت حالاً فطلب منهم مهلة ٢٤ ساعة كي يتداول مع ابراهيم باشا في الامر فلم يقبلوا طلبه . وفي فجر ١٢ سبتمبر اطلقوا مدافههم على المدينة فهدمت واحرقت دورًا كثيرة وفر سايان باشا بهساكره الى الحازمية ، واحرقت اساطيل الدول المتحدة كل الثمور الشامية قصد استخلاصها من محمد على باشا ، و بعد عدة وقائع انهزم فيها العسكر المصري أمام عساكر الدول المتحدة لم ير محمد على باشا بتوقيف القتال الاذعان الى مطالب الدول فاصدر اوامره الى والده ابراهيم باشا بتوقيف القتال والجلاء عن الشام ، فأجاب ابراهيم باشا طأما وانسحب بعساكره من الشام في والجلاء عن الشام ، فأجاب ابراهيم باشا طائما وانسحب بعساكره من الشام في

شوال سنة ١٢٥٦ ه ولم يصل الى مصر الا بعد ان هلك اكثر من معه وفي هذه الاثناء عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا الله الحكومة الانكايزية تسمى لدى الباب العالمي في اعطاء مصر له ولورثنسه لو تنازل عن الشام ورد الاسطول العثماني الذي سلمه اليه 'حمد باشا الى الدولة العلمة فقبل محمد على هذه الشروط وتم الاتفاق في ٢ شوال سنة ١٢٥٦ ه الموافق ٢٧ نوفجبر

سنة ١٨٤٠ م

و بمد مخابرات ومداولات بين الدول والدولة المليسة تم الاتفاق بين جلالة السلطان و محمد علي باشا بأن تكون ولاية ،صر وراثية لنسل محمد علي باشا بشرط ان يكون لجلالة السلطان لحق المطلق ان يختار من عائلة محمد علي باشا من ير بد لتوليتها ، وإذا انقرض الذكور من ذريته لايكون لاولاد نساء اسرته حق

« TTT »

شيئًا في المسئلة المصرية الا بأطلاعهم فقبل الباب العالى هذه اللائحة فاجتمع سفراه الدول مرارًا بلا فائدة واخيرًا قرروا عقد موثتمر بلندري لتقربو المسئلة المصرية فاجتمع الموتقرسنة ١٨٤٠م وطلبت فرنسا ابقاء سورية كابا تحت ولاية محمد على باشا فعارضتها انكاترا واصرت على انه لا يعطىالا نصف سورية الجنوبي بشرط أن يكون له مدة حياته فقط ولا ينتقل لذريته بل يمود بعـــد موته الى ــ الدولة العلية وعضدتها روشيا و روسيا والنمسا فلم يحصل وفاق بين الدول وكادت الحرب تقم بين فرنسا وانكلترا لانتصار الاولى للمصر بين ولماكسة الثانيسة لهبم وفعلاً أمرت فرنسا مراكبها وعساكرها بالاستمداد لليرب · لكن بالمرستوث \_ وزير انكاترا تمكن بدهائه من عقد اتفاق مع روسيا والنمسا و بروسيا على ارجاع محمد على الى حدود مصر واجباره بالقوة على ذلك ووقع مندو بو هذه الدول مع مندوب الدولة العلية على معاهدة في ١٥ يونيو سنة ١٨٤٠ وأخص مواد هذه

انه يلزم محمد على باشا على ان يرد البلاد التي فقحها الى الدولة العلية و بـقـى لنفسه

الدول الى الباب العالى لا تُحة في ٣٨ يوليو سنة ١٨٣٩ م طلبوا بها منه ان لا يقرر

القسم الجنوبي من سورية ماعدا عكا وان يكون لانكاترا والنمسا الحق ان تحاصر وتفتح مواني سورية بمساعدة كل من أراد من سكان سورية خلم طاعة المصر بين والرجوع الى الدولة العلية · وان يكون لمراكبروسياوالنمسا وانكابرا حق الدخول مماً الى البوسفور لوقاية الاستانة اذا نفدمت اليها المساكر المصرية واعلم سفير فرنسا محمد على باشا بهذه المعاهدة سرًّا فارسل محمـــد على باشا الى ابرأهيم باشا وسليمان باشا الفرنساوي بالاستمداد للحرب ودفع القوة بالقوة . أما فرنسا فلانها رأت انها لا نفدر على مساعدة محمد على باشا لتألب أعظم دول اور با ضده سحبت مراكبها من البحر الابيض المتوسط تاركة السلطة فيمه بيد الانكابر يفعلون ما يشاؤن اما انكاثرا ففرقت في اهالي سورية صورة المماهدة التي تمت بين الدول ودعتهم الى الثورة والعصيان على الحكومة المصرية هذا من جهة وأمرت اسطولها « ٣٢0 »

## ٧٩٧ أبراهيم باشابه محمد على

سة ١٢٦٤ ه أو سنة ١٨٤٨ م



« ش ۱۱ اراهم اسا )

لما مرض محمد على ماشا على ما تقدم تولى الامر عوصاً عمه امه امراهيم اشا وتوحه الى الاستابة في اعسطس من السنة لاحل ثثريته على ولاية مصر حاماً لا يه فشته حلالة السلطان دمسه فعاد الى مصر لمعاطاة الاحكام الا ان مدة حكمه لم تطال لامه توفي في ١٠ موهمرسة ١٨٤٨م

في الولاية الى غير ذلك من الشروط وصدر بذلك خط شريف بنار يخ ١٣ فبرابر سنة ١٨٤١ م . ثم ضدر فرمان آخر بتاريخ ١٩ أبريل من السنة بتثميت ولايته على نو بيا ودار فور وكرد فان وسنار م فاصبحت حكومة محمد على بمسد ذينك الفرمانين محصورة في مصر والسودان • فقنع محمد على باشاٍ بذلك واســل ولده سميدًا التقديم فروض المبودية لجلالة السلطان ﴿ وَهَكُذَا ۚ انْتُهُتُّ هِــذَهُ الشُّكُلَّةُ ۗ وعادت المياه المي مجاريها ٠ وفي سنة ١٨٤٥ م سافر ابراهيم باشا المي اوروبا لانحراف ألم بصحبّه فاصاب ترحاباً عظماً في سائر المالك الاوروبية ولا سيما في فرنسا وانكلتراوعادالي مصر في اواخر صيف سنة ١٨٤٦ م وفيهاسار محمد على باشا الى الاستانة بدعوى رسمية من جلالة السلماان فوصلها في ١٩ بوليو سنة ١٨٤٦ م فترحب به جلالة السلطان ترحبًا عظماً · وفي ١٧ اغسطس من السنة برح محمد ـ على باشا الاسنانة قاصدًا قواله مسقط رأسه فأقام فيها عدة ابنيـــة التعليم الفقرا. واء ة الصمفاء والمساكين ثم بارحها قادماً الى الاسكندرية فقابله الاهالي بكل ثيجيل وتمظيم ثم سار الى الفاهرة فدخالها بين اصوات الدعاء والتكبير وفي سنة ١٨٤٨ م توءك مزاج معمد على إلشا وازدادت فيه ظواهر الخرف فصار يهذئ في القول فسافر الى ادِر با طلبًا للاستشفاء فلما وصل الي نابلي اتصل به خبر سقوط صديقه لويس فيلبب ملك فرنسا فاستشاط غضباً وحادث من حوله بان في عزمه ارسال جيش الى مرسيليا لاعادة هذا الملك الى عرشه - وكان قد تولى الحُـكم في غيابه بمِصادقة من الباب المالي ابنه ابراهيم باشا الا ان مدته لم تطل فتوفي في نوفمبر سسنة ١٨٤٨ م وولي الامر بمسده عباس باشا الاول ابن طوسون باشا ابن محمد على باشا . أما محمد على باشا فلم يزل على حالتــه يهزل

جسمًا وعقلاً حتى أدركته الوفاة في ١٢ اغسطس سنة ١٨٤٩ م · فنقلت جثنهمن ـ

الاسكندرية حيث توفي ودفن في جامع القلمة الذي كان قد شرع في بنا ثه ولم يكن تام البناء

في نشييدها البنائين والنجارين والنحاتين قهرًا . وسار في خطة على عكس ما رسمه جده انفسه فنتم على كافة اكابر الرجال الذين كان يستمين بهم في ادارة شوون الحكومة . وبلغ من الامر ان اضطر الكثيرون من الامراء الى الاقامة

بالاستانة ليأمنوا على حياتهم . وكان مدبر الشؤون الخارجية وقتتذر ارتين بك فاضطره الخوف من يطش عباس باشا ان يلجا الى قنصلية فرنسا وان يفر منها الى الشام . ثم امر عباس باشا باقفال الملجأ الذي نيط بكلوت بك أمر تأسيسه للفقراء من الاهالي طلباً للاقتصاد بينا كان ينشي القصور الباذخة في الخلوات الامه الى الطائلة

وكان عباس باشا شديد الاحترام للدولة العلية والتعلق بجلالة السلطان وكان يقول في ذلك «كان جدي يظن نفسه انه الله عطاق نعم قد كان كذلك نحونا ونحو اتباعه وابنائه ولكنه كان مقيداً بارادة قناصل الدول واذا كان من المحتم ان اكون خاضماً لاحد فاحب الي ان يكون خضوعي لامير كافة المؤمنين لا للمسيحيين الذين اكرههم كرها شديدًا»

المسيحيين الدين الرهبم رها شديد الله و والرغم عن كره عباس باشأ للاوروبين وفتور الملائق هينه و بين حكومات اورو با فقد اعطى امتياز مد السكة الحديد بين الاسكندرية والقاهرة لشركة الكليزية التي قامت باقام هذا المشروع المفيد خير قيام

وفي سنة ١٨٥١ م وردت اليه الاوامر من الباب المالي بادخال الننظيات في مصر مثل الفاء السخرة والضرب بالكرباج والحدمة المسكرية لمدة طويلة · فمارض عباس باشا في ذلك · فاجاب الباب المالي بان محمد علي باشا كان قد

تمهد بان يحكم مصر بمقتضى القوانين العامة للدولة العلية وارسلت للحكومة العثمانية فواد افندي مبعوثًا فوق العادة لتنعيذ اوامرها وقد نفذت وكافأ السلطان عباس باشا بحق العفو و بعد ذلك بقليل شبت الحرب بين الدولة العثمانية والوسيا وهي المعروفة

و بعد دلك بعبيل سبت الحرب بين المدولة عملة مو الفة من ١٥٠٠ مقاتل وقد

## ٧٦٨ - عباس باشا الاول ابن طوسوله

من سنة ١٢٦٥ - ١٢٧ هـ او س سنة ١٨٤٨ - ١٨٥٤ م



(ش ١٢ عباس باشا الاول)

هو عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد على باشا ولد سنة ١٢٢٨ ه (١٨١٣) وكان يوم وفاة محمه ابراهيم باشا في مكمة فأمنقدم حالاً لاستلام زمام الاحكام لانه كان اكبر ابناء الماثلة فوصل القاهرة في ٢٤ دسمبر سنة ١٨٤٨ م يمد ان قضى فروض الحبج واستلم زمام الاحكام . ومن امحاله انه استبدل الجبش الذي شكله جده من المصريين بسنة الاف من الارنود الدين اذ اطاق لهم المنان عاثوا في الارض فساداً . وانشأ لهم الثكنات الواسمة في ضاحية القاهرة وسخر

٧٩٩ - سعيد باشا به محمد على باشا

من سنة ١٢٧٠ — ١٢٧٩ هـ او من سنة ١٨٥٤ – ١٨٦٣ م ً



ه ش ۱۳ سعيد باشا ۽ نقلا عن الهلال

وكانت حكومة مصر في ابان ولايته على اختلال تام فاجتهد في اصلاح الحلل

الجزءالثالث

الفلاحين ماشرة

اتت هذه الجنود بايات البسالة والاقدام فانها صدمت جيش الجبرال باسكيفتش في سلسترة ومنعته من الزحف على الاستانة واضطرته بعد حصار ٣٩ يوماً الى الفتال منسحباً وكان لمباس باشا غلام بدعى البرنس ابراهيم الهامي باشا وكان على جانب عظيم من الجمال والدكاء واللطف والمعرفة زار الاستانة سنة ١٢٧٠ ه وتشرف

بقاباة جلالة السلطان عبد المجيد خان فاحبه واز وجه بابنته وغمره بنعمه فرجم الى مصر شاكرًا حامدًا . والمرحوم الهامي باشا هو والدذات العقاف والمصمة حرم المرحوم الحديوي السابق محمد توفيق باشا ووالدة خديونا الحالي . وعباس باشا هو الذي وضع الحجر الاول اسجد السيدة زينب بيده باحتفال عظيم ذبحت فيه الذبائح وفرقت الصدقات على الفتراء بكثرة ، وفي عهده الفيت الاحتكارات التجارية فيسداً التجار الاجانب بالاينال في البلاد لشراء المحصولات من

وتوفي عباس باشا في شوال سنة ١٢٧٠ ه ( يوليو سنة ١٨٥٤ م ) في سرايته في مدينة بنها العسل وقيل في سبب وفاته انه توفي اثر اصابة شديدة بالمنقطة وقيل بل مات قتيلاً بيد اثبين من الماليك الجركس انتقاماً اوخوفاً من عقاب والله اعلم ، وبعد موته نقل ودفن بجدفن العائلة الخديوية بالقاهرة

البحث فقرر ان انشاء مستبحيل واتفق ان وصل الى الاسكندرية في سنة ١٨٣٠ م المسيو فردننددي المبيس معينا من حكومته بصفة مساعد في قنصلية فرنسا فقضى مدة الحجر القورنتيني في تلاوة مذكرة كان المهندس لوبير كتبها فيهم تلك المسئلة ايام الحجلة الفرنسوية فحول في نفسه على التعلق بهذا المشروع وفي مذة

تلك المسئلة ايام الحملة الفرنسوية فعول في نفسه على التملق بهذا المشروع وفي مدة وجوده بالاسكندرية تعرف على سعيد باشا (قبل ولايته) فوتفت بيتها علائق المحبة و بعد قليل تخلى المسيو فرديننددي لسيس عن الوظائف الفنصلية بعد ان نفلب فيها كثيرًا وسافر الى بلدة بري بفرنسا واقام بها وينها هو جالس يقرأ

الحبرائد فيها كنيوا وسافر الى بلده بري بعربسا واقام بها . و يبغا هو جالس يعرا الله الحبرائد في احد ايام سنة ١٨٥٤ م وجد فيها نبأ وفاة عباس وتولية صديقه سعيد باشا فلم يتردد بالاسراع في السفر الى الاسكندرية ومنها الى صحراء ليبيا حيثا كان سعيد باشا مطنبا بجيشه والذقى به في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ م وقدم اليه مشروعه فطلب منه سعيد باشا ان يجررله بمضمونه نفريرا . فلم تكن الا هنيهة مشروعه فطلب منه سعيد باشا ان يجررله بمضمونه نفريرا . فلم تكن الا هنيهة

مشروعه فطلب منه سميد باشا ان يجررله بمضمونه نفر يرا . فلم تكن الا هنيهة حتى وافاه بهذا النقرير في صحيفة ونصف . وترجمه مميد باشا بالنركية ابن حوله من رجال حاشيته ثم منح دي لسبس الامتياز في الوقت بانشأ القنال ولما عاد الى القاهرة اصدر اليه فرمانا بتشكيل شركة مالية لحفره . ولما لهذا المشروع من المساس بصوالح متضادة وارا بختافة فلا غرابة اذا لاقى صمو بات جمة وقد حصل فملا فان المسيو دي لسبس بمد ان ابان النصميات الهندسية التي وضمها بمساعدة لينان

وموجل با مكان انشاء القنال خلافا لا زعمه المهندس الانكايزي وغيره قصد الاسنانة فاستصدر الاراد السنية بالمرافقة موقنا على الفرمان المعطى اليه من سعيد باشا بالرغم عن معارضة السفير الانكليزي ثم اجتهد دي لسبس في استمالة الرأي العام الاوروبي اليه لا سيا في انكلترا فزارها ثلاث مرات من سنة ١٧٥٥ م الى سنة ١٨٥٨ م

فكان يستقبل فيها بالفتور لا سيا من بالموستون رئيس الوزارة وقد عقد في ٤٥ يوما ٢٢ اجتماعاً ليقنع فيه سائليه والمعترضين عليه بالمكان حفر القبال ١ اما اللورد بالمرستون فكان اكبر المعارضين في هذا المشروع فجاهر بعداء دي لسبس والتي الخطب في البرلمان محذرًا منعاقبة مشروعه قائلا « أن هذا المشروع مضاد السياسة

بأن الغي وظائف المدير بن لسيرهم بالظلم بين الفلاح وضرب على ايدي مشائخ البلاد الذين كانوا عوناً للمدير ين في مظالمهم · ونظم لوائح الاطيان واسترجعها من المتمهدين الى ار بابها وانشأ مجلساً خول له حق المناقشة في المشاريم العمومية " قبل مصادقته عليها وثلاث نظارات للداخلية والحربية والمالية و باشر تعيين القضاة

الدولة المحمدية العلوية بمصر

بنفسه بعد ان كان يعينهم قاضي القضاة وطرد الالبانيين الذين احضرهم عباس باشا الاول وجمل الحندمة المسكرية الزامية على كافة الناس لامد قصير . وتمم الخطوط الحديدية والتلفرافية بين الاسكندرية والقاهرة وشرع في مدغيرها . وطهر ترعة المحمودية في ٢٢ يوماً بواسطة ١١٥٠٠٠ عامل . وساد السلم في ايام \_

سعيد باشا فاغتنم هو هذه الفرصة لاتمام اصلاحات عادت على مصر بالنفع العميم على أن أتمام تلك الاصلاحات اقتضىمالاً كثيرًا بتعاقبالسنين وبما أظهره سعيدً باشا من الرفق بالفلاح حتى انه احرق بيده ذات يوم سندات تبلغ ٨٠ مليون غرش اضطر الى الاقتراض الذي كان مشئوم العاقبة على مصر في عهدخلفه فان اول قرض المترضة الحكومة المصرية كان في سنة ١٨٥٨ م ثم تلاء قرضان في سنتي ١٨٦١ م و ١٨٦٢ م وقام بتغطية الثاني جماعة من اصحاب الاموال الانكليز

وقدره ٧٢ مليون فرنك بسمر ٧ في المائة ، ولما توفي سميد باشا كان مجموع ديون مصر ٢٥٠ مليون فرنك وفي ايامه ثارت مديرية الفيوم على الحكومة فبعث البها واخمد الثورة فبدأت الاحوال وفي سنة ١٢٧٦ هـ ( ١٨٥٩ م ) توجه سعيد باشا لزيارة سو رية فمكث في

بيروت مدة ثلاثة ايام ونزل ضيفا كريما على وجهاء المدينة وكان اثناء مروره في الطرقات ينثر الذهب على الناس واهم ما تم في عهد سميد باشا الشرو ع في حفر قنال السويس. وتاريخ هذه المسألة ان شركة شكات سنة ١٨٤٦ م بمرفة المسيو انفنتان البحث في هــذا المشروع . وجاء الى مصر المهندس الانكايزي ستفنسن لمثل هذا

## • ۷۷ - اسماعیل باشا ہی ابراہم

من سنة ۱۲۷۹ – ۱۲۹۰ ه أو من سنة ۱۸۲۳ - ۱۸۷۹ م

هو اسهاعيل باشا بن ابراهيم باشا بن محمد على باشا ُ ولد سـ: ١٢٤٦ هـ (١٨٣٠ م) و بمد تر بيته الاولى تلقي العلوم المسكرية في مدرســـة سان سيرو بفرنسا وحينما عاد الى مصر وجد عياس باشا حانقاً عليه فقضي مدة ولايته بعبدًا عن مخالطته . ولما تولى سعيد باشا اكرمه وقرَّ به اليه وعهد اليه بمهمة في فرنسا سنة ١٨٥٤م فلما وصل الى رومة استقبله البابا بيوس التاسعوا كرمه واتحفه بالهدايا النفيسة • وفي سنة ١٨٦٠ م نفلد أعمال الحبكومة مدة سيأحة سمعيد باشا باور با ولما توفي سعيد باشا سنة ١٨٦٣ م تولى اسماعيل باشا بمده لانه كان ارشد المائلة • وفي سنة توليته شرف هذه الديار بجلول اعتابه الشريفة جلالة المفهور له السلطان عبد المريز خان فلاقى ترحابًا عظامًا . ولما كان بين اسماعيل باشا وبين جلالة السلطان من الروابط الخصوصية وما كان له بين حاشية السلطان ووزائه مور المساعدين جملت ولاية مصر خديوية تنحصر في ذرية اساعيل باشـــا بموجِب فرمان مؤرخ ١٣ ر ببع آخر سنة ١٢٩٠ ه الموافق سنة ١٨٧٣ م وأهم ما جاء في الفرمان المذكور أن يمطى لاسمميل باشا لقب خديو مصر ( خديو كامة فارسسية ممناها المولى او الرب وكان يعطى سابقاً في فارس وتركيا الى بمض حكامالاقاليم المستقلة ) ومنحه الاستقلال بالاحكام الادار ية وحق اقامة المعاهدات معالدول الاجنبية واسنقراض القروض بدون أخذ تصريح من الباب العالى وحقوقالورا ثة لاول ابنائه وابلاغ الجزية التي تدفع الدولة العلية ١٥٠٠٠٠ كيس بدلاً عر. ﴿ ۸۰۰۰۰ کیس

وفي سنة ١٨٦٩ م تم حفر قنال السو يس الذي نقدم ذكر البد\* فيه في عهد سعيد باشا فسافر اساعبل باشا في شهر مارس من السنة المذكورة الى اور با لدعوة ملوكها لحضور الاحتفال بافنتاحه ثم عاد الى مصر وأخذ في الاستمداد لاستقبال

a 444 p

التي اتسمتها الكلترا في كل رمان مع مصر وتركبا » على ان دي لسبسانتصر على اعدائه وتحولت الاميال اليه مع الزَّمن حتى ان اللورد دربي قال في العرلمان انه غير ممارض لهذا الشروع وعلى اثر هدا عقد قرض من ٢٠٠٠ مليون فرنك وقسم و ٤٠٠٠ عمهم قيمة كل سهم . ٥ فرنك وصدرت الاسهم المدكورة في نوفمبر سنة

١٨٥٨ م وخص فرنسا منها ٧١١١ ٢ والدولة العلية ٩٦٥١٧ وسعيد ناشا٢ ٥٥٨ ولم يحصل اكتتاب في الكلترا ولا النمسا ولا الروسيا ولا الولايات المتحدة

وفي ٧ مارس سمة ١٨٥٩ م استأدن دي البس من سميد ماشا بالبد • في العمل فأذن له بذلك فشرع في العمل من يوم ٢٥ ابريل سمة ١٨٥٩ م وفي يوم السنت ٢٦ رحب سنة ١٢٧٩ هـ الموافق ١٧ يناير سنة ١٨٦٣ م

توفى سميد باشا بالامكندرية ودمل ميها



د ش ۱۶ اساعدل ماسا عملا عن الملال

وفي سنة ۱۸۷۲ م تعدى الحبشة على حدود مصر نما يلي بلادهم وأسروا بمضاً من رعايا مصر فبعثت الحدكومة المصرية تطلب ردهم فجرت الهابرات فال ذلك الى حرب جرد فيها اسماعيل باشا حملة لاخضاع المبشة الا انها لم تنجح واضطرت بعقد الصلح مع الاحباش بعد هزمات متوالية وعادت الى مصر

و صدرت بهنا المهناء ا

اور با فشرع في ذلك من بدع ولايته فنظم طرق القاهرة ووسمها واكثر من فنح الشوارع الجديدة و بناء الابنية الفاخرة كالاو برا الخديوية والقصور الباذخة في القاهرة والاسكندرية ، وبني سراي الجيزة وانشأ المتحف المصري في بولاق

القاهرة والاسكندرية ، وبنى سراي الجيزة وانشأ المتحف المصري في بولاق والمكتبة الخديوية وهما من أجل الآثار وانفهها ، وجر الماء بالانابيب الى بيوت القاهرة وعمم زرع الانتجار في المدن وضواحيها وأنار القاهرة بالغاز واستجلب لها

الفاهرة وعمم ررع الاسجار في المدن وصواحيها وآنار الفاهرة بالغار واستج آلات أطفاء الحريق

وهو الذي نظم فروع الادارة على ما هي عليه الان فقسم القطر المصري الى ١٤ مديرية وعين لها المراكز واسس مجلس نواب ونظمه ونظم مجالس القضاء الاهلي والقضاء الشرعي وحمل اكمل روابط وحدودًا ، ووضع نظام للجالس الحسبية

الاهلي والفصاء الشرعي وجمل احلى روابط وحدود ١٠ ووصع اطام لعباس احسبيه وانشأ مجلس حسبي القاهرة . وانشأ مصلحة البوستة المصرية وجملها مصلحة اميرية بمد ان كانت في يد شركات اجنبية . وحسن مطبعة بولاق وزاد فيها واسر بترجمة الكتب المفيدة وطبعها ونشرها . واسس معملاً للورق ونشظ المطبوعات . وتكاثرت

الكتب المفيدة وطبعها وتشرها واسس معملاً للورق ونشط المطبوعات و دا رس على عهده المطابع والجرائد العربية وانشأ كثيرًا من الخطوط الحديدية في جميع انحساء القطر المصري ومد اسلاك التلنراف حتى اوسلما الى الدودان وبنى مدينة الاسماعيلية على قبال الدويس وسهاها باسمه وجعل فيها الحداثق

والقصور . وانشأ المنارات في البحرين الابيض والاحمر وبني ايمان الاسكندرية والحامات المعدنية في حلوان و بني المرصد بالعباسية وكثيرًا من معامل السكر في سائر انحاء القطر فضلاً عن النرع الكثيرة والجسور الهائلة كترعة

« \* \* \* »

على الوابورات البحرية التي أعدت لذلك ونزلوا في مدينة الاسماعيلية حيث قضوا الله الله في الملاهي والمراقص . وفي البوم الثالت ساروا جميعاً الى السويس ثم اتوا الى الفاهرة ومنها رجم كل منهم الى بلاده الا من اراد السياحة الى الجهات القبلية المشاهدة آثار مصر القديمة . وقد وجه الخديو كل همة الى اكرام امبراطورة فرنسا وتوفير اسباب الراحة لها اثباء سباحتها في صعيد مصر فاصحيها بنجله حسين باشا والوزير الخطير رياض باشا وعين لخدمتها سنة عشر وابورا بحرياً اختص باشا والوزير الخطير رياض باشا وعين لخدمتها سنة عشر وابورا بحرياً اختص باشا والمنت للآخد لاحضار كل ما الذها من المأكب والمشدب

فرنسا وتوفير اسباب الراحة لها اثناء سباحتها في صعيد مصر فاصحبها بنجله حسين باشا والوز بر الخطير رياض باشا وعين لخدمتها سنة عشر وابور ا بحرياً اختص بمضها لركوبها ومعيثها والبعض الآخر لاحضار كل ما يلزم لها من المأكل والمشرب والفواكه وغير ذلك من القاهرة يومياً واسنمرت مشمولة بالنفات الحضرة الحديوية مدة الاثنين وعشرين يوماً التي قضتها في هذا السفر ولم تزل كذلك حتى عادت الى بلادها مسرورة شاكرة و بالاختصار ان ما تضمنه هذا الاحتفال

ما تضمنه كتاب الف ليلة وليلة بوصف الاور بيين انفسهم وما من أوروبي شاهد الاحنفال وقدر ما صرف فيه الا و برح ضفاف القنال معتقدًا ارز مصر دولة عظمى وان خديويها اسهاعيل باشا من الملوك الذين لا يعد ولا يحصى ما عندهم من الاموال

من مظاهر البذخ والترف التي يتعذر على القارىء التصديق بهــا احيانًا فاق

ابريل سنة ١٨٧٠ م مبلغ ١٧٦ مليون فرنك على حساب الدائرة

واتفق أن شبت في هذه السنة نار الحرب بين فرنسا والمانيا وأغلقت لهذا السبب بورصة باريس فاضطرت حكومة مصر أن تهقد قروضا آخرى لمدد قصيرة و بانفت حطيطة البون ٣٠ في المائة على أن سوء الاحوال المالية لهذا الحد تم يببط عزيمة الحديوي فهقد في سنة ١٨٧٣م قرضاً قدره ٨٠٠ مليون فرنك بسعر ٧ المائة قابلاً السداد في مدة ٣٠ عاماً ومضموناً بايرادات السكة الحديد واستهلاك الديون الاخرى والمقابلة وهي اقتضاء ضريبة ستسنوات مقدماً من الفلاحين في مقابل التنازل لهم عن الاراضي التي لم يكونوا لهذا المهد الامنتفهين بها على أن مقابل التنازل لهم عن الاراضي التي لم يكونوا لهذا المهد الامنتفهين بها على أن ما جرها من مصر الها كان طلاء زائلاً أذ سقطت سندات ذلك الدين من ١٩٠٥ فرنكاً الى ٢٣٣ فرنكاً والم شعر اساعيل باشا بشدة الحاجة الهال عزم على اقتراض ١٢٥ مليوناً من اهالي القطر واستعمل لنوال وغو به كل طرق السعف

و بالم مجموع الدين الممومي . ٩٥ مليون فرنك ودين الدائرة ٣٢٣ مليوناً والديون الاخرى ١٠٠ مليون . ومنذ سنة ١٨٧٤ م لم يستبق من املاك الدائرة باسمه سوى معامل السكر . وفي سنة ١٨٧٥ م هبطت اسعار الاوراق المصرية هبوطاً اضطر الحديوي الى ييم اسبم قنال السو يس الخاصة بالحكومة المصرية وعددها ٢٧٦٦ الى انكاثرا بمبلغ نم ١٠٠ مليون فرنك اي بسعر ٢٥٦ فرنكاً السهم الواحد ( مع ان سعر السهم منها في السنوات الاحيرة بلغ ٢٥٦٠ فرنكاً ) همات اسعار السندات الى ٢١ في يناير الممات اسعار السندات الى ٢١ في يناير سنة ٢٨٧٦ م فهاجت خواطر الدائنين واحس اساعيل باشا بضرورة تهدئة خواطرهم فاصدر امراً عاليا في ١٩ مايو سنة ١٨٧٦ م بأنشا صندوق للدين المحومي يمين فيه مندر بون عن فرتسا وانكاثرا والمانيا والنمسا وإيطاليا والروسيا وسن قاون التصفية الذي تمهدت الحكومة فيه ان لا تعدل الضرائب ولا تصار قرضاً قبل مراجعتهم

« ٣٣٦ »

الابراهجية بالصميد والاسماعيلية بين القاهرة والسويس وكو بري قصر النيل بين القاهرة والجيزة ومن الاعمال الفظيمة التي تمت على بده ابطال تجارة الرقيق واتمام فتح السودان واخضاعها فافتتح مملكة دارفور وبحر الفزال سفة ١٣٩١ هـ وما بعدها فتحها باسم عصر زبير باشا رحمت وكان قبل ذلك يتجر في المبيد فاستالته الحكومة الى المدول عن هذه التجارة بمنحه الباشوية ، و بعد فتحه الاقلمين المذكورين

الى المدول عن هذه التجارة بمنحه الباشوية ، و بمد فتحه الاقايمين المذكورين جا الى مصر لادا واجب الشكر فأستقبل بالحفاوة ولكن لم يؤذن له بالمودة الى يلاده ، و بلغت المساكر المصرية الدرجة الرابعة من المرض ورا خط الاستوا وعني اسهاعيل باشا بتحسين احوال السودان فهد شلال عبكة وفتح سدًا كبيرًا جنوبي مدينة فاشودة طوله سئون ميلاكان يميق مسير السفن في النيل الابيض فتسهلت طرق النجارة كثيرًا ومن مآثره نسبيل اكتشاف ما غمض من قارة

فتسهلت طرق النجارة لشيرا ومن ما تره لسهيل اكتشاف ما عمض من فارة افريقية بمد اصحاب الحبرة وبني المراد وبني والملاء وبني والملاء والملاء وبني المدارس الكثيرة وسهل التجارة واصلح الزراعة ومهد الصناعة حتى صارت مصرفي

المدارس المدتيره وسهل التجاره واصلح الزراعه ومهد الصناعة حتى صارت مصر في ايامه زاهرة زاهية والناس في رغد ورخا · وقد انفق ان وقمت في عهده باميركا حرب الانشقاق فارتفحت اثمان القطن المصري حتى بيع الفنطار بسنة عشر جنيها فزادت ثروة مصر الزراعية زيادت فاثقة

فزادت ثروة مصر الزراعية زيادت فائقة على ان كل ما اتاه اساءيل بأشا من الاصلاحات في هذا القطر السميد لم يواز الخسائر التي ننجت من تراكم الديون على مصر بسبب زيادة المصاريف

وكأن سميد باشا نبه اساميل باشا الى طرق باب الاقتراض فبلغ ما اقترضه من وكأن سميد باشا نبه اساميل باشا الى طرق باب الاقتراض فبلغ ما اقترضه من سنة ١٨٦٣ م اقترض مبلغ ٢٩٦ مليون قر نك و في سنة ١٨٦٨ م اقترض مبلغ ٢٩٦ مليون فر نك عام المنه والله تلمداد في ٣٠ عاما بسمر ٧ في المائة وكان عجزا لمالية يزداد في كل عام اسنفحالا حتى ان بونات نظارة المالية كانت تباع في اسواق الاسكدرية بحطيطة ١٤ في المائة فشكل بباريس بنك فرنسوي مصري قام باقراض الجديو

وفي 14 ربيع آخر سنة ١٢٩٦ ه ( ٧ امريل سنة ١٨٧٩ م) قلب اساعيل باشا هيئة عجلس الدهاد وعرل كل من كان فيه من الاحاب وجمل بدلاً عبهم بطارًا وطنيين تحت رئاسة المرحوم شريف باشا وامر ان تراد القوة الهسكرية ٢ الها فشق ذلك على دولتي المكلئرا وفريسا لايها اعتبرتا عزله للمافارين الايكيري والهريساوي لميرعلة من الاعمال المدوانية وطلبنا منه ان يتقاعد فرفض فاستماننا بالدولة العلية التي اصطرته الى النباول باوادة شاهابية صدرت في ٢٦ يوبيو سنة ١٨٧٩م قتمارك عن الحكم لاكبر امحاله

من سنة ١٢٩٦ - ٩ ١٣ ه او من سنة ١٨٧٩ - ١٨٩٧ م

٧٧١ - نوفيور اشاس اسماعيل



(ش١٥) بوصي ناشا ملاعن الهلال

قَالَا لَمْ يَأْتَ هَذَا النظام بالنتيجة المطلوبة شكات في ٢٧ يناير سنة ١٨٧٨ م لجمة المبحث عن اسباب المجوز المستمر في الميزانية فثبت لها ان امحال الحكومة لم تكن المقالمة على اساس الاستقامة والصدق وان موظفي الحكوة لم يتنا ولوا منذ ١٦ شهرا الشمال من مرتباتهم الثم كان مخصصا لها ١٨٠ الف جنمه شير با وانه بكن صدور

شيئا من مرتباتهم التي كان مخصصا لها ١٣٠ الله جنيه شهرياً وانه يكني صدور ارادة شفاهية لوضع ضريبة جديدة والشروع في جبايتها وان السخرة لا تزال موجودة بالرغم عن ابطالها ، فلما قرأ الحديوي تقرير تلك اللجنة عول على الحكم بواسطة مجلس النظار ، و الفعل شكل هذا المجلس من ريفرس ولسن وزيراً للهالية ودي بلنيبر للاشفال المهومية ورياض باشا للداحلية و نوبار باشا للخارجية ، و خذ هذا المجلس يوائي عقد جاساته فقرر دنم مرتبات الموظفين ، شم سافر الى باريس ولوندرا حبث عقد مع بيت روتشار قرضا مضمونا بالملاك العائلة الخلدرية فضحرا في عقد ٥ ملاهن من المنسات )

الخديوية فنجحوا في عقده ( ٨ ملايين من الجنبهات )
ولكن الاحوال كانت ازدادت سوءًا لنمذر جباية الاموال ولاضطراب
خراط الاهامن بين مداخاة الاحان في أم يما الناك مدين ترفد شرة

خواطر الاهلين بسبب مداخلة الاجانب فرأى محلس النظار وجوب توفير شيء من فقات الجيش فرفت عددًا كبيرا من العساكر والضباط ولم يدفع لهم المناخر لهم • فثار المرفوتون في ٢٥٥صفر سنة ١٤٩٦ ه ( ١٨ فبراير سنة ١٨٧٩ م ) وجاء فحومن الفي ففر وار بعائة ضابط منهم الى نظارة المالية وامسكوا بنوبار باشا والمستر و يلسن وطلبوا الرجما ما كان متأخرًا ثم علت الضوضاء بما اوجب ثداخل الحديو حيث امر حرسه الحتاص بالحملة على المتجمعرين وتبديد شملهم فانصرفوا • وحينا

سئل الخديوي من القناصل: هل الاوروبيون في امن على حياتهم: اجاب: كلاّ ما دام نوبار بالوزارة: وعليه فصل نو بار باشا من الوزارة ثم استمفى منها بعد قليل رياض باشا وعلي باشا مبارك فشكل اسهاعيل باشا وزارة ثانية برئاسة ابنه المنفورله توفيق باشا

وفي غضون تلك المدة اقترن بأبنة مرضمة المرحوم الهامي باشا التي هي اخت حرم الخديو المرحوم توفيق باشا من الرضاع و بعد قليل أرسل خدرو باشا المي السودان فعرض احمد عرامي على الخديوي الاسبق الماءبل باشا بما كان من ظلم خسرو باشا له فنبل الخديوي طلبه واعاده الى وظيفنه في احدد لالايات سنة المجالا هوفي سنة ١٣٩٦ هم أقبل الماءيل باشا من خديوية مصر وتولاها اكبر المجالة توفيق باشا فرق احمد عرابي الى رتبة المبرالاي وكان عثمان إبشا فن المدرة في الهورات المبرالاي المادرة في خاص التحديد الله عالى رتبة المبرالاي المادرة في العربة المبرالاي المادرة في المدرسة قال المادرة في العربة المبرالاي المادرة في العربية المبرالاي المادرة في العربية المبرالاي المبادرة في العربية المبرالاي المبرالاي

انجاله توفيق باشا فرق احمد عرابي الى رتبة المبرالاي وكان عثمان باشا رفقي الجركسي ناظر الجهادية في ذلك الوقت قد سن قانونا يقضي بمدم ترقي احد المصريين من العسكر العامل في الالايات والاكتفاء بن يستخرج من المدارس الحربية وباحالة عبد العال حلمي بك المبرالاي السردان على ديوان الجهادية بصفة معاون و بتميين خورشد نعان بك الشركسي بدلاً عنه و برفت احمد بك عبد الفار قائمةام السواري وتميين شاكر بك الشركسي بدلاً عنه

فصمبت هذه الاوامر على المصريين واتحد ، مظهم على تأليف حزب وطني يقاوم هذا النيار الجركسي فذهبوا الى احمد عرابي بمنزله وعرضوا عليه واقعة الحال وما عن لهم من تأليف حزب وطني تحت رئاسته فقبل احمد عرابي الن يترأس هذا الحزب بعد ان استحلف المجتمعين على الطاعة له طاعة عمياء ، وبعد ان حلفوا له على السيف والمصحف اجمع رأيهم على كتابة نقر بر وقع عليه حمد عرابي وعلى فهمي وعبد العال حلى واحمد عبد العقار ورفعوه الى مجاس النظاء يطلبون تنزيل فهاس راحل هذا التقر بر الى مجاس

النظار احاله علي ناظر الجهادية وامره بسجن الموقعين على هذا النقر ير وتشكيل عبلس عسكري لهما كما كله على عبلس عسكري لهما كما كله المدارة الاحتراس واعطوا التماليم اللازمة لا لاياتهم بما يفعلونه اذا وقعوا في شدة · ثم وردت عليهم الاوامر بطلبهم الى ديوان الحربية فانتثلوا المزمر وتوجهوا ودرا هم بعض الضباط لبها فوا الخوانهم ما يحصل لهم · ولدى وصولهم الى قصر النيل كان الديوان غاصاً بكثير من امرا العسكرية ولما تخلوا امام ناظر الجهادية تلى عليهم الامر القاضي بسجنهم

تولى المرحوم توفيق باشا خديوية مصريوم الحيس ٧ رجب سنة ١٢٩٦ ه وكان مشهورًا بجبه الوطن المصري فشعر باحتياجه الى الحرية والرفق بالرعية فخفف الضرائب. ونظر في تأمين اصحاب الديون فصادق على قانون التصفية الدي قدمته اللجنة التي انتدبت لانشائه ، ثم طاف القطر الصري ليتفقد الرعية واستطلاع احوالهم فدرس في اثناء تلك الرحلة ما يحتاج اليه القطر من الاصلاح وحالما عاد

احوالهم فدرس في اثناء قلك الرحلة مايحتاج اليه الفطر من الاصلاح وحالما عاد عمل على اصلاح حالما عاد عمل على اصلاح حال الفلاح من حيث ما عليه من الضرائب فأمر بتقسيط الاموال والمشور على اشهر معلومة وان نقتضى من الكبير والصفير على السواء مع اتخاذ الرفق في تحصيلها ومن تأخر عن السداد تباع ارضه ، فانتظامت الاحوال احسن نظام ، ثم وجه عنايته الى اصلاح شؤون المعارف فامر بانشاء المدارس

الهالية والابتدائية ووسع دوائر المدارس التي انشأها أباوه ونظم شووونها وجعل البلاد نظامات شورية وشكل مجالس المدير يات ومجلس شوريالقوانين والجميات الممومية وانتشرت الحرية بمصر انتشارًا زائدًا ولان البلاد لم تكن قد استمدت المبول هذه الحرية بمد انعكست الحال وآلت الى الضرر وكانت السبب في حدوث الورة العرابية

(الثورة العرابية) وللداحمد عرائي في ٧ صفرسنة ١٢٥٨ ه في قرية هر يةرزنة من مديرية الشرقية فلما بلغ اشده سلمه والده الى شخص قبطي يدعي مخائيل غطاس علمه مبادي القرأة والكنبابة . وفي سنة ١٣٦٥ هـ ادخله والده الى الجامع الازهر و بعد ان مكث فيه اربع سنوات حفظ في اثنائها القرآن الشريف وتلقي

بعض الدروس النحوية والفقة خرج منه ، وفي صفر سنة ١٢٧١ هالحق بالجهادية بصفة عسكري ثم رقي الى درجة بلوك امين ، وفي سنة ١٢٧٣ ه لرقي الى رتبـة الملازم ، وفي سنة ١٢٧٣ ه ترقى الى رتبة اليوز باشي ولم يأت عام ١٢٧٣ ه الا وقد رقي الى رتبة البكاشي، وفي سنة ١٢٧٧ ه و تي الى رتبة القائمةام ، ثم اعترل الملادمة قاللاً واعد العام، التدأ ولاية الماعا باشا سنة ١٢٧٩ ه وابـتـه في الحاد وقالد وقال

الخدمة قليلاً واعبد اليهامن ابتدأ ولاية اسماعيل باشاً سنة ١٢٧٩هـ واستمر في الحدمة الى ان وقعت بينه و بين خسرو باشا الشركسي خصومة انتهت برفث احمد عرابي

مجلساً تقرر فيه استعفاء ناظر الجهادية محمود سامي وعـين بدله دواد باشا يكن واستلم الاعمال وعاد النظار الى الماصمة وهدأت الاحوال . ولما علم عرابي عما كان استشاط غيظاً • واستمرت الحال على هذا المنوال (هاية شوال ( اغسطس ) ثم صدر امر من نظارة الجهادية الى الاى القلمة بالتوجه الى الاسكندرية وامر اخر الى الاي الاسكندرية بالقدوم الىالماصمة فاضطرب عرابى ورفقاؤه وزعموا ان الحكومة لم تقصد بهذه الاجراك الا تفريق كامتهم فاتفقوا على نبذ تلك الاوامر وفملاً تم . وفي هذه الاثناء اوعز عرابي الى جميـم الالايات يأمرهم \_ بالاسنمداد للحضور الى سراي عابدين في اول سبنسبر سنة ١٨٨١ م • وكتب عرابي الى الحضرة الخديوية والنظار بان الجيش سيحضر لمابدين لاجل طابات عادلة • وكتب ايضاً الى قناصل الدول بان لاخوف على رعاياهم منهذه الحركة ـ فلما علم الحديوي بذلك ارسل وفدًا الى روسًا. الثورة وهم عرابي وعبد العال واحمد عبد الغفار ينصحهم ان يكفوا عن اجرآآتهم ولما لم تجد نصائحه لهم نفعًا ﴿ توجه سموه بنفسه الى الآي عابدين واخذ ينصحهم ولكن بلا فألدة وفي يوم الجمعة ١٥ شوال (سبتمبر سنة ١٨٨١ م) حضر الى عابدين الالاى الاول السواري قيادة احمد بيك عبد الففار وحضر بعده الاي احمد عرابي ثم الاي الطبحية وتكامل الجيش في ساحة عابدين وكانت غاصة بجماهير المتفرجين من آناث وذكور وقناصل الدول داخل السراي • فاشرف الجناب العالمي من السلملك وامر باحضار احمد عرابي فمضر راكبًا جوادًا سالاً سيفه وحوله عشرة من الضياط السواري راكبين خيولهم . فأمره الحدبوي برد ميفه الى غمده ونزوله من على جواده وابعاد الضباط عنه فنعل· فقال له الخديوي الم الئ سيدك ومولاك: فاجاب عرابي : نسم : فقال الخديوي : الم أرقك الى رتبة الميرالاي : فاجابه : نعم ولكن بعد ترقية الار بمائة : فقال الحد يوي : وما هي اسماب حضورك بالمساكر الى هما: فاجاب عراني: انبل طالبات عادلة : فقال

الخديوي: وما هي هذه الطلبات: فاجاب عرابي: هي اسقاط الوزارة وتشكيل

atet o

وفي الحال نزعت سيوفهم واخذوا الى السجن وتمين من يقوم مقامهم · فعندذلك

اسرع الضباط الذين كانوا خلفهم واخبروا ضباط الاي عابدين بماثم على رؤسائهم وسيُّ الحال دخل الاي عابدين تحت السلاح وسار بقيادة محمد افندي عبيد البكباشي الى قصر النيل وهجم على السجن حيثما سجن احمدعر ابي ورفاقه واخرجوهم

منه قوة واقتدارًا . ثم اصدر الضباط اوامرهم الى الاي طره والاي العباسيسة بانظارهم في ساحة عابدين باسلحتهم . و بعد يسير إجتمعت الالايات امام سراي عابدين ولما تم اجتماعهم وقف احمد عرابي خطبياً فيهم فشكرهم على ما ابدوه من

الهمة في انقاذهم . ثم تقدم احمد عرابي امام سمو الخديوي توفيق باشاوطاب منه العفو عا فرط منهم وان يمزل عثمان باشا رفق حالاً • فاجاب الحديوي طلبــه حساً لانزاع فمزل رفتى باشا وجمل مكانه محمود سامى · ورجع عرابي واخوانه

الى مناصبهم ونوجهوا الى الاياتهم وقد وقع في قلو بهم الرعب الشديد فا كثروامن التحفظ على انمسهم وصاروا يسهرون كل لبلة في منزل عرابي و مقدون المجالس السرية • ثم قويت شوكة عرابي واستمال قلوب الضماط والمساكر اليه وصاريبث

افكاره بين الاهالي وعمد ومشائخ البلاد وطلب منهم أن يساعدوه على رغبته في استخلاص البلاد من التداخل الاجنبي التي كانت الوزارة الرياضية سببته مزعمه وفي ٢٨ شمبان سنة ١٢٩٨ ه كان الجناب الماني الحديوي بالاسكندرية

فاتفق ان عربة احد تجار الاسكندرية صدمت عسكريًا من الطبحية صدمة قضت عليه فحمله رفقاؤه الى سراى رأس النبن وطلبوا من الحديوى النظر في الامر فوعدهم خيرًا . و بعد بضعة ايام تشكل مجلس حربي اصدر حكماً علىالنفر الذي حمل رفقاً • على <sub>ا</sub>لمسير الى رأس التين بالاشمال الشاقة مؤبدًا امارفقارً • وعددهم ثمانية فحكم عليهم بالسجن ٣ سنوات في الليمان ثم يرسلونالسودان انفارًا للجهادية

فبعث عمد العال امير الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية مجمود سامى يشكو من ظلم هذا الحكم • فرفع سامي تلك الشكوي الى الحديو فتكدر جدًا واستدعي للحال الوزراء تلفرافياً آلى الاسكندرية فوصلوها في ٧ رمضان وعقدوا برئاسته ما لم تنفذ: فقال له القنصل: اذًا تريد تنفيذ اقتراحانك بالقوة الامر الذي يخشى معه ضياع بلادكم: فقال عرابي: ذاك لا يكون ومن الذي ينازعنا في اصلاح داخليتنا فاعلم اننا مقاومه اشد المقاومة الى ان نفني عن آخرنا : فقال له القنصل : وابن هذه الغوة التي ستقاوم بها : فقال عرابي : في وسمي اجمع في وقت قليل مليوناً من المساكر طوع ارادتي: وماذا تفمل اذا لم تنل طلباتك: فقال عرابي: اقول كلمة ثانية: • فقال القنصل: ما هي: فقال عرابي: لا اقولها الا عند القنوط: • ثم انقطمت المخابرات بين الفريقين نحوًا من ثلاث ساعات تداول القناصل والحديوي في خلالها واستقر الرأي على اجابة طلبات عرابي وتنفيذها شيئًا فشيئًا . فاصر عرابي على تنزيل الوزارة قبل انصرافه فأجيب طلبه ثم تمين ـ شريف باشا للوزارة الجديدة ومحمود سامي ناظرًا للجهادية . ثم امرت الوزارة ان ان يتوجه عرابي بآلائه الى رأس الوادي وعبد العال يتوجه بالائه الى دمياط فامتثلا الامر وسافرا بمحفل عظم كل منها الى محل مأموريته • ولما استقر عرابي في رأس الوادي صار يتنجول في انحاء المدير ية بضباطه و ببث افكاره بين العمد ومشايخ المربان فاستدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رتبة لوا ووظيفة وكيل نظارة الجهادية فقبل الثانية ورفض الاولى ليبقى الالاي في عهدته ولما استوى عرابي على منصبه الجديد صار يمقد المحافل في منزله علماً وتوسط بِالمَّفُو عَن حَسَنَ مُوسَى العَقَاد احَد تَجَار لِلْعَرُوسَةُ لَانَهُ كَانَ مَنْفَيَا فِي السُودَان وْاجابه الجناب العالي الى ذلك . ثم سمى في عزل الشيخ العباسي من مشيخة الاسلام واستبداله بالشبخ الامبابي

وفي ٢٨ شوال سنة ١٩٩٨ه ( ٢٢ سبتمبر سنة ١٨٨١ م ) صدقت الحكومة المصرية على القوانين المسكرية الجديدة وهي من ضمن طلبات عرابي يوم حادثة عابدين · وفي ١١ ذي القمدة من السنة صدر الامر العالي باعتماد اللائحة في في انتخاب النواب بناءً على ثقر يرزفع الى شريف باشا مزيلاً بالف وستماية توقيع يتضمن طلب تشكيل المجاس النبابي · ثم توحهت عناية شريف الى تنظيم



ش ١٦ \_ حد عرابي علا عن الهلال

مجلس المواب وزيادة عاد الجيش والنصديق على أقانون المسكرية الجديد وعزل شرخ الاسلام : فقال له الخديوي : كل هذه الطابات ليست من خصا أمس المسكرية فسكت عراقي واشارت قباصل الدول على الحديوي الدخول الى السراي فغمل ثم تقدم قنصل المكاترا وقال لمرابي الميامة عن الجاب العالى: ان اسقاط الوزارة من متعلقات خصائص الحديو وطلب تشكيل مجلس المواب من متعلقات الامة ولا وجه لزيادة الجيش بما ان البلاد في المان وهدو فضلاً عن ان مالية الملاد لا تساعد على ذلك اما التصديق على القا ونالمسكري فيمفذ بعد اطلاع الورارة عليه الما عزل شدح الاسلام فلابد من اسياده الى اسباب وبال الدي العرارة عليه الما نظما في المتافق المنافق المنافق

باشا فهمى فتوجهوا وعرضوا ذلك على الحضرة الخديو يةفقيل سموه بذلك بمد التردد ثم توجهوا الى مصطفى باشا فهمي الاستفهام منه اذا كان يقيل تلك الرئاسة ام لا فابي فمادت المسألة الى مركزها الاول بل زادت تجسياً فوقفت حركة الاعمال .

واحتهد سلطان باشا في ازالة الخلاف فلم يمكنه ذلك . وكل ذلك ناشيء من عدم تصديق الحضرة الخديوية على حكم المجلس الصادر على الشراكسة . وما زال النه أب يسمون في حل ذلك المشكل عبثًا فاستدعوا العلماء والوجهاء وعقدوا

اجتماعاً عمومياً تخابروا فيه وتشاوروا في كيفية حل المشكل فلم يمكنهم فضه · فشاع انه سيحضر الى الاسكندرية اسطول موالف من سفن أنكايزية وفرنساوية وان خمس دوارع خرجت من الاسنانة قاصدة مصر بعساكم عثانية لاجل تسوية

هذا الخلاف وبينما هم في ذلك وقد تعاظم الخلاف اذ ورد تلغراف من باريس ينبيء بان الاسطولين الانكليزي والفرنساوي قادمان لمصر. وفي عصر يوم الجمعة ١٩ مايو سنة ١٨٨٢ م ( غرة رجب سنة ١٢٩٩ هـ ) وفد على الاسكندرية دارعة انكليزية وفي صباح السبت وصل اليها دارعتان انكليزيتان وثلاث دوارع فر نساو يةثم جملت البواخر ترد الى ذلك الثغر حتى نكامل الاسطولان ولم يكن

ممها اسطول عثماني كما شاع فكثر القبل والقال . ثم اشيع ان قدومها كان بوفاق مع الباب المالي و بارتباح باقى الدول

وفي ٧ رجب سنة ١٢٩٩ هـ ( ٢٥ مايو سنة١٨٨٢ م )كتب قنصلا انكاثرا وفرنسا للنظار يتطلبان سقوط الوزارة وابعاد عرابى من القطر مع حفط راتبه والقابه و نياشينه واقامة عبد العال حلمي وعلى فهمي بالارياف في جهات لا يخرجان منها مم حفظ راتبهما ابضاً . ولما تلقى النظار هذه الكتابة ابوا التصديق عليها واظهروا الاستمداد للمقاومة بايعاز عرابي وهمود سامي. ورأى المرحوم فقيد الوطن سلطان

باشا ان هذا التعنت وخيم العاقبة واخذ يسمى في النوفيق فلم ينجح · وفي ٨ رجب استمفت الوزارة محتجة على بلاغ الدواتين وطلباتهما فكالهسشر يف بنشيكل وزارة جديدة فأبي ذلك مالم تنفذ الجهادية مآل طلبات الدولنين · فعقدت لذلك جلسة \_

« ٣٤٦ »

الحاكم الاهلية فانصرفت الانظار الى مشروع تنظيمها وفي ٢٥ ذي الحجة سنة ٢٩٨ ه صدر الامر العالمي، وذناً بذلك مع لائحة ترتيب المحاكم . وفي يوم الثلاثاء ١١ ربيع الاول سنة ١٢٩٩ ه سقطت وزارة شريف باشا وتعين محمود سامي رئيساً للنظار واحمد عرابي ناظرًا للجهادية وعلى صادق للمالية ومصطفى باشا فهمى للخارجية وعبد الله باشا فكري المعارف وحسن باشا الشمر يعي للاوقاف ومحمود باشا فهمي للاشغال ، وقد اجتمع عقيب ذلك ضباط الجهادية في سراي قصر النيل واظهروا الفرح والسرور لاوزارة الجديدة وشكروا الخديوى على ذلك وهنوا محمود سامي برئاسة النظار واحمد عرابي توزارة الجهادية ولما جلس عرابي على مسند الجهادية أحسن عليه وعلى عبد العال برتبة لوا ﴿ إِلْمَا ﴾ · ثم طلب عرابي من الحضرة الخديوية ثرقية كثيرين من رفقائه الضباط فأجيب طابه · وفي هذه الاثنا · بلغ عرابي ان بعضالضباط الجراكسة المتأهبين للسفر الى السودان يتكامون في شأنه بما لا يليق وانهم عزموا على الكيد به · فأمر بالقاء القبض عليهم وعلى غيرهم فقبض على ار بعين شخصاً بينهم عثمان باشا رفقي ناظر الجهادية سابقاً واودعهم السجن في قصر النيل وعاملهم بالقسوة والغلظ ثم شكل مجلساً حربياً لمحاكمتهم تحت رئاسة راشد باشا الجركسي فصدر حكم المجلس عليهم بالنغى الىاقصىالسودان ومراحم الخديوي خنفت هذا الحكم با بمادهم عن القطر المصري فقط فعند ذلك وقع خلاف بين الخديوي والنظار في هذا الشأن فأجتمع مجلس النظار في ١١ ما يو سمنة ١٨٨٢ م على اثر الخلاف واستمرت جلسته ثماني ساعات وفي اثناء الجلسة حضر وكلاء الدول وسألوا النظار عن حال الاوروباويين في مصر فاخبروهم بان لا بأس عليهم · تم بعث النظار الى النواب الاجتماع فصدرت الاوامر الى جميم المديريات بشأن ذلك فلمأ اجتمعوا ارادوا اصلاح الحلاف فلم ينجحوا وسار وفد منهم الى الجناب الخديوي يرجون اجابة طلبهم فاجابهم اسفأ لمدم امكان ذلك · فتشكلت لجنة ثانية في ٢٥ جمادى الاخرى سنة ١٢٩٩ هـ لتمرض على ـــ

مموه قبول الاقتراح بشرط تازيل رئيس النظار فقط وان يجمل مكانه مصطفى

صرف المشكل فارسل اليها في اليوم التالى يخبرها بان الجند غير راض بما حصل فورد الرد من الباب العالى مفاده ان الحضرة السلطانية أمرت بتشكيل لجنة عثانية تأتي مصر بعد ثلاثة ايام للنظر في هذه المسألة ، و بقى الجند في هذين اليومين منظاهرين بعدم الرضاه وثبت ان انكلترا وفرنسا ارسانا للباب العالى لائحة نطلبان بها استقدام عرابي وحزبه الى الاستانة ، وإن دولة انكاترا كتبت للباب العالى انها تريد فقط نشر العمر العالم العثاني في القطر المصري وتأييد الراحة الممورية به ، وفي هذه الاثناء سعى العرادون في خلم الحديوى توفق باشا وتولية حديم راشا وصرحما

بها استقدام عرابي وحزبه الى الاستانة . وإن دولة انكاترا كتبت للباب العالى انها تريد فقط نشر العلم العثماني في القطر المصري وتأييد الراحة الممومية به . وفي هذه الاثناء سعي العراميون في خلع الحديوي توفيق باشا وتولية حليم باشا وصرحوا بذلك في مجالسهم وعزموا على الناهب والتحصين وحينئذ صرح غلاد ستون وزير انكاترا ان مراكب الانكايز لم تحضر للاسكندرية الانتابيد مركز الحديوي

وريو سلمار الحراب من الصداقة والاخلاص و في ٢ رجب الموافق ٧ بونيو وصل الى ثفر الاسكندرية البخت الشاهاني يقل درويش باشا المعنمد المستاني فسار توًا الى الماصمة النظر في ما هو واقع بين الخديوي وجنده وكان الاضطراب مالقات قد بافر الاهالم مالماً مناماً مناماً مناماً مناماً مناماً مناماً مناماً المناهد المستاني المالات الما

والقلق قد بلغ بالاهالى مبلغاً عظياً وزادت بواعث الخوف فنزع الاجانب الى الجلاء ومن بني صاروا يتأهبون للدفاع بما المكنهم من اقشاء الاسلمة وغيره وزاد تهور سفلة الاهالى زيادة اوجبت مذبحة ١٦ يونيو بالاسكندر به وابتدأت هذه المذبحة بخصام بسيط بين احد الحارة وهالطي ثم انسع المخرق وتجمعت الجاهدير والنهز الاو باش هذه الفرصة للقتل والنهب والسلب فطفقو لي شوارع الاسكندرية

يقنلون كل من يلاقونه من الاجانب وبهجمون على المبازل و يهتكون الاعراض و يفهون الاموال بحالة تقشمر منها الابدان وجرح قنصل اليونان وقنصل انكاترا في الاسكندرية وقنصل ايطاليا وقنصل الروسيا وكثيرون غيرهم والما امر عمر باشا الطفي محافظ للاسكندرية سليان داود الاميرالاى ان يرسل المساكر لاخاد الفتية وقم الثائرين احاب انه لا يستطيم ذاك إن بعد ان يأتيه امر من عرابي وقارض

وقم الثائرين احاب انه لا يستطيع ذاك إن بعد ان يأتيه امر من عرابي وتمارض مأمور الضبطية السيد قنديل ولم ينزل ذاك اليوم . واستمرت هذه المدبحة طول النهار وعند غروب الشمس هدأت الفتنة نوع وحملت الجرحي الى الاسبتالية ودفت



« ش ۱۷ ءرايي في سيلان »

عند الحديوي النظر في هذا الامر وكان من ضمن الحضور طلبة عصمت وهذا لما علم بان شريف باشا لا يقبل تشكيل وزارة جديدة الا بمد تنفيذ طلبات انكاترا وفر نسا وقف وقال متهوراً: يستحبل علينا تنفيذها: وخرج من الجلسة بدون استثندان وتبعه الضباط جهيماً. وفي هذه الاثناء ورد تلفراف من الضباط الموجود بن بالاسكندرية بقولون فيه انهم لا يقبلون سوى احمد عرابي ناظراً للجهادية وانه ان لم يرجع لمنصبه في اثناء ١٢ ساعة فهم غير مسور ولين عما يحسد فازداد الاضطراب من صرح شريف باشا وغيره من الوزراء انهم لا يقبلون تشكيل المخطوب وعند الغروب اجتمع النواب عند رئيسهم ووفد عليهم اكار العلماء فمقدوا مجلساتم عامري فاغذ يخطب فيهم بحالة ثهور وثبعه عبد العال حلمي وعلى فهي وجحد عبيد وغيرهم وكان الخديوي قد ارسل بالتلفراف الى الحضرة على هيئها باستعفاء الوزارة فورد من لدنها جواب بالتلمراف ايضا تهمئة على السلطانية ينبئها باستعفاء الوزارة فورد من لدنها جواب بالتلمراف ايضا تهمئة على

الى المدرا عطلب اليهم ان يكونوا مستمدين للامداد بالجند والمال و في مساء ٢٢ شعبان ( ٩ يوليو ) جاء المستركار ترايت الى الخديو واعلنه رسمياً عن عزم الاميرال سيمور على مباشرة القتال صباح ١١ يوليو وألح عليه ان يترك سراي راس التين و يلجأ الى سراى الرمل فغمل و في ٣٣ شعبان ( ١٠ يوليو ) رسل الاميرال سيمور كتابات رسمية الى كل من درويش باشا وراغب باشا رئيس الوزارة باعلان الحرب وقطم الملائق الودية وفي مساء ذلك اليسوم سافر الاسطول

سيمور سابا والسعية الى لا من داويس الله والسب الله والسب الله والوارد المنال الحرب وقطع الملائق الودية . وفي مساء ذلك البسوم سافر الاسطول وفي الله السامة والسامة من صباح اشلائاء ٢٤ شعبان اطاقت المارة الانكليزية مدافعها على حصون الاسكندرية فاجابتها الطوابي المصرية واستمر القتال المه الساعة واحدة ونصف بعد الظهر حتى تهدمت معظم الطوابي وانفجر مسنودع البارود في قلمة أطه ، ولما علم الخدبوي بذلك ارسل طلبة عصمت الى الامبرال وأخبر جناب الحدبو ان الامبرال يطاب تم عاد طلبة بالله من عند الامبرال واخبر جناب الحدبو ان الامبرال يطاب الحديو تم عاد طلبة بالله من عند الامبرال واخبر جناب الحدبو ان الامبرال يطاب عبلساً نشاوروا فبه فلم يبدوا فبكرًا صائباً ، وفي نلك الاثباء توجهت قوة عسكرية عبلساً نشاوروا فبه فلم يبدوا فبكرًا صائباً ، وفي نلك الاثباء توجهت قوة عسكرية المن سراى الحديو وحاصروها زاعين ان الخوبو ربحا يتحاز الى الدولة الانكليزية ، ولما تحقق الحديو خيانة روساء الحبادية توجه الى الاربرال سيحود الانكليزية ، ولما تحقق الحديو خيانة روساء الحبادية توجه الى الاربرال سيحود الانكليزية ، ولما تحقق الحديو خيانة روساء الحبادية توجه الى الاربرال سيحود الله المنابق و منابع المنابق و منابع المنابع و المنابع و المنابع و المنابع و المنابع و المنابع و المنابع المنابع و المنا

الى سراى الحديو وحاصروها زاعمين الله الحديو و بما بنحاز الى الدولة الانكليزية ، ولما تحقق الحديو خيانة روء الحادية توجه الى الارال سيمور فقابله بالنرحيب والتمطيم اللائمين بمقامه ، ثم تحقق المرابيون انه لا بد من وقوع الاسكندرية في قبضة الانكايز فانتشر سايان سامي ( سليان داود ) احدروا السائدة و نهبوا المدينة واشعلوا الديران فيها واحرقوا بعضاً منها ، فلما رأى الانكليز هذا الفعل الشنيع هرعت الجنود الانكليزية و بدات حهدها في اطفاء الله الحريقة

ثم تفهقرت العساكر المصرية من لاسكندرية الى كفر الدوار • وفي اليوم التالى احتل الانكايز مدينة الاسكندرية ونظفوا شوارعها من جثث الوقى وفي ٤ رمضان سنة ١٢٩٩ اصدر الحديو امرًا بعزل احمد عراسي من

للناس أنه لم يمق بالمدينة احد • ولما أتصل خبر هذه الحادثة بالعاصمة أضطرب أهلما

وفي صباح ١٢ يونيو خاطبت قناصل الدول درويش باشا معتمدالحضرة السلطانية

فمقد مجاساً في عابدين حضره الخديو وشريف باشا ووكلاء الدول العظمي وبعد المذاكرة اقروا ان تعطى للقناصل ضانات قوية تكفل اعادة الامن والمحافظة على ارواح الاورو باو يبن واموالهم ومن أخص تلك الضمانات أن يمتثل عرابي الاوامر التي تصدر له من الحديوي · فأستحضرعرابي وسئل فاجاب بالقدول وتعهد باستثباب الامن . ثم تعين اسماعيل باشا راغب ناظر النظار فكتب اليه الخديوي بتحقيق هذه المسألة المشوءومة ومعرفة السبب والمتسبب فيها والمسؤول عن عدم تلافيها وفي هذه الاثناء انميم جلالة السلطان على احمد عرابي بنيشان فظن الناس ان هذا البيشان لم يأت عرابي الا لرضا الحضرة السلطانية عنه وانتهز هو هذه الفرصة لتأييد مركزه وصار يوهم الناس ان كل الدول تساعده على حرب انكلترا اذا مست الحاجة . وبناء عليه اخذ المراببون يتأهبون للحرب لالجاء المراكب الانكليزية الرَّاسية في مينا الاسكندرية على تركها قوة واقتدارًا فشرعوا في تحصين الطوابي. وتركيب المدافع وغير ذلك من الاستعدادات اللازمة في مثل هذه الاحوال . فلما رأى الاميرال سيمور الانكايزي ذلك وتحقق استبداد عرابي ارسل مذكرة الى الحكومة الصرية يطلب فيها التكفيد عن اجراء الاستعدادات الحربية . فلم يجد اذناً صاغية فكرر الكنابة وقال : ان لم يرجع عرابي عن استعداداته فانه يضطر الى اطلاق مدافعه على الاسكندرية : فسعى عرابي ومحمود سامي الى كاتب سر مجلس النظار وطلبوا اليه ان يكتب تقريرا في المسألة مفاده : ان الامسيرال تجاوز الحدود فيما يطلب وانه لا بد من مقاومته وان عرابي وقومه مفوضون في أمر الدفاع عن البلاد : فاخذوا مذا التمورير وداروا به على منازل النظار وطلبــوا التوقيع عليه فوقع بمضهم اختيارا وبمضهم اضطرارًا ويقال|ن|لحديوي|نفسه صدق عليه أو ألجيء للتصديق · ثنج ارسلوه الى الاميرال سيمور · وارسلءرابي منشوراً ـ

بكلام شديد وطلبوا منه ان ينخذ التدابير اللازمة لصيانة الاوروباويين واموالهم

( 40 )

الجزء الثالت

واستولوا علىالمحسمة . وفي ١٤ شوال ( ٢٨ اغسطس سنة ١٨٨٢م ) هجم العرابيون على مراكنز الانكايز في القصاصين بقصد الاستيلاء على سدود الترعة التي كانت في حوزة فرقة من الجيش الانكىليزي واكمنهم ردوا خاسرين . فاتخذ المرابيون التل الكبير حصنًا لهم تحصنوا فيه بكل قواتهم والغ جيشهم فيه ٣٠ الف مقاتل ممهم ٧٠ مدفعاً فهجم الانكبايز عليهم بقيادة الجذآل ولسلي بقوة ١٣ الف مقاتل و٠٦ مدفعاً فلم يلبث العرابيون امام الانكمايز طو يلاً حتى ولوا مدبرين تاركين زخائرهم الحر أية غنيمة للانكمايز ولم يجدعرابي مناصا من الفرار فامتطى صهوة جواده وفر هار با والانكليز يتمقبونه ولم يدركوه حتى وصل الى محطة ابى حماد فوجد قطرًا بها فنزل فيه وأمر سائفه بالمسير الى القاهرة حالاً ولما توقف السائق تهدد. عرابي بالقنل ان لم يفمل فامنثل الامر. ووصل القاهرة في ١٣ سبتمبر وذهب توُّا ا الى قصر النيل وعقد مجلسا من امراء العسكرية والملكية واخبرهم بما كان واستشارهم فاختلفت الاراء فوقف البرنس ابراهيم باشا ( ابن عم الجناب الخديوي ) وخطب خطبة حرض فيها الحضور بوجوب الدفاع فوافقوه بحسب الظاهر واستقر الرأي على انشاه خط دفاعي في ضواحي القاهرة · فتوجه عرابي وممه بمض الضباط المهندسين الى العباسية ليتخذوا محلاً مناسباً للدفاع . وبينما هم في البحث عن ضالتهم المشودة اذوقف احد الضباط وخاطب عرابي بَكلام شديد قائلاً له : الك بجهلك وسوء تدبيرك قد احرقت الاسكندرية وتريد ان تحرق مصر أيضا فاذا لم يكن لك فيها ما يهمك فاعلم ان لما فيها الساء واطفالاً واملاكاً لا نسلم بضياعها تنفيذا لاغراضك الشخصية الاندري انك تمرض مصر للخطر العظيم بانشاء الاستحكامات وتجمل منازلها عرضة لكرات المدافع فنحن لا نوافقك على على ذلك وانى اقول لك ذلك بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن جميع الخواني الضبأط الحاضرين فلا ترج منا مساعدة وقد كني ما جرى : • فلما سمع عرابي مقال ذلك الضابط اسقط في يده خصوصا لما رأى الباقيين مستحسنين ما قله رفيقهم فأنكمأ رجما الى قصر النبل واجتمع باصدقاته ثانية ودعاهم الى النظر في

وظيفته ، فلما وصل امر العزل الى عرابي اغتاظ جداً وارسل الامر الى المجلس المرفي الذى جمله العصاة آلة صا في ايديهم لينظر فيه ، فقر رأى المجلس على عدم سماع اوامر الحديد والمداومة على الحرب وبقاء عرابي في نظارة الجهادية الما عرابي فلم ينكف عن الاستعدادللحرب والتحصين بمساعدة رفقائه وحاول سد ترعة المحمودية بجبة كفر الدوار فلم يفلح وصار يشيم في البلاد كذبا و بهتانا ان الحديد شارك مع الانكايز ، وكتب للمديريات بتاريخ ١٢ اغسطس ان

ان يجمعوا جندًا بيلغ مجموعه ٢٥ الف مقاتل وفرض ايضا على المديرين اموالا يجمعونها من ألاهالي امدادا للعرب ولا تسل عن الطرق التي استعملت لجمع تلك الاموال وخذ عرابي في تقوية الاستعملمات وتشييد الطوابي فمدها فها بين فذ الدرار من كار من التي المرار عن الدرار عن الد

فوق الرملة بار بمة كيلو مثرات الى كفر الدوار . وأنشأ في كفر الدوار سدًا عرضه ٣٠ مترا وخندقا عرضه اربعة امتار وعمل جملة خطوط نارية

ولما رأى الانكايز الذين في الاسكندر بة هذا التحصين وذلك الاستمداد طلبوا من دولتهم الامداد فارسات لهم الدولة جملة قوات كانت تأتي من طر بق السويس وفي اواسط شهر اغسطس بلفت القوات الانكليزية ٢٥ الفاً وحضر الجنرال ولسلي الى الاسكندرية واستلم قيادة الجيش فتحقق الناس انتصار الانكايز وقد م في ذهر التحاوة وحد من تدرير ولما الذاكرير المناسلة ا

وقرب فوزهم اشجاعة وحسن تدبير واسلمي المذكور · وأعلن الجنرال واسلمي انه لم يحضر الا للضرب على البدى البغاة وتأبيد سلطة الجناب العالى الخديو وفي ٥ شوال سنة ١٢٩٩ ه حصات بين الانكايز والعرابيين معركة مهمة في

كفر الدوار استمرت نحو الساعتين وكان فيها عدد العرابيين ضعفي عدد الانكليز ولكن انتصر الانكليز انتصارا مبينا وشنتوا شمل العرابيين بمد ان قتلوا منهم ١٦٨ واسروا ٢٣ وعصلت مقتلة اخرى في اليوم التالي لم بِفز فيها احد الطرفين · وفي اليوم الثالث اقتتل الفريقان قتالا شديدا فانهزم العرابيون

وفي ٩ شوال سنة ١٢٩٩ هـ اشتبك المرابيون مع الانكليز القادمين عن طربق الاساعيلية في معركة هائلة بين المسخوطة والاساعيلية انتصر فيها الانكليز

على الحكومة المصرية بذلك وهذه قبلت هذا الاقتراح وارسلت غوردون باشا ليرى الطريقة المناسبة لانسحاب المساكر المصرية بكيفية ملائمة لشرف الحكومة المصرية . وكان غوردون باشا عالما باحوال السودان فلما اتي الخرطوم رأى ضرورة كبح جماح المهدي قبل الانسحاب من السودان خوفا من تطاوله فيما بعد لمهاجمة الحدود المصرية فارسل يطلب النجدات لهذا الفرض فارسلت اليه الحكومة الامكليزية نجدة عن طريق النيل لكن المهدي ودراويشه لم ينظروا حتى تأتى غوردون باشا النجدات بل حاصروه بالحرطوم وضيقوا عليه واخبرا دخلوا الخرطوم فاتحين بخيانة احد المصربين المدعو فرج باشا فلما رأى غوردون باشا ان الاعداء دخلوا المحرطوم تقلد سيفه ونزل قاصدا المهدي فالتناه على سلالم القصر ثلاثة دراويش مقال لهم اين سيدكم المهدي فاجابه احدهم بضربة كانت القاضية عليه ثم احنزوا رأسه وارسلوها للمهدي كل هذا والحلة التي كانت آنية لانقاذ غوردون باشالم تصل فلما علم قائدها بسقوط الحرطوم وقتل غوردون انكمأ راجما من حيث أتي بامر دوالله ، وهكذا استولى المهدى على الاقطر السودانية وانحصرت مصريان الاسكندرية ووادي حلفاً • والحوادث السودايية هذه ستذكر اكثر تفصلا في ذكر دولة الدراويش بالسودان فان شئت الزيادة وراجعها هناك . وفي ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ م صدر الامر المعديوي بأرتيب المحكم ولا تحتها وترتيب القوانين الجاري العمل بمتماها الآن . وفي سنة ١٨٨٣ م حصلت بمصر كوايرا افنت نحو ٣٠ الف نسمة ٠ وفي ليلة الاثرين ٨ يباير سنة ١٨٩٢ م توفي سمو الحديوي توفيق بإشا بمدينة حلوان ونقل نعشه الى العاصمة · فأحف الناس عليه

اسفا عظما للين عريكته وحسن طويته

الامر · فلم يجدوا احسن من رفع عر يضة الى الجناب الخديوي يعتذرون فيها عن

اما الجنود الانكليزية فبمد استيلائها على التل الكبير سارت فمرت ببلبيس فالزقازيق واستولت عليها حتى اتت العباسية في مساء الحيس ١٤ سبتمبر سنة ١٨٨٢م واحتلت قشلاقات العباسية والقلمة وقصر النيل وكان الناس بظنون

۱۸۸۲م واحتلت قشلاقات المباسية والقلمة وقصر النيل وكان الناس بظنون ان الجنود الانكليزية سيدخلون فاتحين قيقنلون وينهبونولكن الامرجاء بالمكس لان الجنود الانكليزية دخلت القاهرة بجالة سلمية في يوم الجمة ١٥ منه والقت

الفبض على عرابى و باقي زعاء هذه الثورة ، ثم تدلم الانكدايز الفلاع والحصون في بور سعيد ورشيد واخيرا دمياط فانها لم تسلم الا في ٢١ منه وهكذا انتهت هذه الثورة التي كانت سبرا في خراب البلاد وقتل الالوف بدون وجه حق ولا تسل عن التهانى التافرافية التي وردت للجناب العالى الخديوي

وللجغرال واسلي بما اتاهما الله من المصر والفافر ثم حوكم عرابي وزملاؤه امام مجلس عسكري فحكم عليه بالاعدام لكنخفف هذا الحكم بالمنفي الى سيلان فنني اليها وما زال بها حتى انم عليه سمو خديو ينا عباس حلمي باشا بالمودة لمذه الديار سنة ١٩٠١ م فعاد اليها

عباس حلمي بشدا بالمودة لهذه الديار سنه ١٩٠١ م فعاد اليها ولم تكد الحكومة المصرية تستريج من الثورة العرابية حتى كانت الحوادث السودانية المشهورة التي كان من خبرها ان احد السودانيين المدعومحمد احمد ادعى

السودانية المشهورة التي كان من خبرها ان احد السودانيين المدعو محمد احمد ادعى انه المهدي المنظر فالتف حوله عصابة قوية من السودانيين فنبذ طاعة الحكومة المصرية وناوشها القتال وانتصر على رجالها مرارا حتى استولى على الابيض عاصمة كردفان واتخذها قاعدة لملكه . فرأت الحكومة المصرية ان تكسر شوكة هذا

المتمهدي قبل فوات الفوصة فارسلت له حملة لهذا الفرض موالفة من ١١ الف مقاتل بقيادة هيكس باشا فأفياها المهدي واتباعه عن آخرها ، وازدادت قوة المهدي بهذا الانتصارفوأت الحكومة الانكايزية بضرورة اخلاء السودان فاشارت

جنيف بسو يسرة فمكثا فيها مدة يجدان في تحصيل العلوم ثم برحاهاللى فينا وانتظا في مدرستها الملوكية العليا . وفي اثناء اقامتهما في هذه المدرسة استأذنا والدهما بالنجول في انحاء اورو بالاستطلاع احوال تلك المدنية من مصادرها فزارا المانيا وانكاترا وروسيا وايطاليا وفرنسا والمالك الاخرى وانيا حيثا ملا ترحاباً حسناً . وفي سنة ١٨٩١ م عادا الى مصرفي اثناء الواحة المدرسية ثم رجماالى المدرسة

في فيناً . وفي ٨ ينا ير سنة ١٨٩٢ م جأها النبا · البرقي بوفاة والدها لخد يوي فاصبح سمو اكبرها مولانا الامير خديوياً على مصر من ذلك اليوم · ثم جأته رسالة الصدر

الاعظم بتثبيثه على ذلك العرش فاسرع الى مقر حكومته فوصل الاسكندرية في ١٦ يناير المذكور فاحتفل القطر بقدومه احتفالاً يابق بمقامه الكريم

الهرد الواحد من أهماني الفطر المصري في العروس من الصرا اب الساوية أمارل هذا المبانغ الى ٨٢ غرشاً سنة ١٨٩٨ م · وفي السنة التاليــة من جلوسه أنشئت الحاكم بالوجه القبلي وافتنحت السكة الحديد بين اسبوط وجرجا

وفي سنة ۱۸۹۹ م اتحدت حكومنا مصر وانكاترا على تسيير حالة لاستخلاص السودان من ايدي الدراو يش و بعد وقائم متعددة وحروب يطول شرحها سقطت الحرطوم في ايدي المصر يين والانكايز في ٢ سبت برسنة ١٨٩٨ م . وما زال الحيش المحيري الانكليزي يطارد التعايشي خلينة المهدى حتى ظفر به سنة . ١٩٩ وقتله و به انقرضت دوله الدراويش وصارا السودان حكومة مصرية انكايزية مشتركة ومن حسنات الحكم العباسي الزاهر اتساع نطاق الصحافة واطلاق الحرية

للمطبوعات وتكاثر المطابع والجرائد والمجلات والمسكانب وسائر النهضة العلمية ولما كانت مصر بلادًا زراعية وجهت الحكومة المصرية في هذا العصر السميد همها لاصلاح طرق الرى فانشأت خزان اصوان وقناطر اسبوط وشرعت منذسنة ١٩٠٢ م بتحويل ري الاراضي من نبلي الى صبغي فابلدأت من شالى اسبوط

« ٣07 »

# ٧٧٢ - سحو الحريوى المعطم عباسن علمي باشا الثاني (أبد الله سلطانه )



ه ش ۱۸ سمو الحدوي عاس حلي ناشا الناني علا عن الهلال ولد أعره الله في ١٤ يوليو ١٨٧٤ هـ ومد ان ثقف في مدرسة عابد بن التي

شادها والدهله ولدوله شقيقه العرنس محمدعلي واتمادر وسهمافيها ارسابهما والدهما المي مدرسة

ِالاستقلال الآجل بترقية مصر علميًاوأدبيًا وبمضها يرى!فضلية الاستقلال الماجل وان مصر قادرة ان تحكم نفسها بنفسها وفق الله الجميع الى ما فيهخيرالبلادوالعباد

# الدولة البار كزائية بافغانستان

( تمهيد ) تنسب هذه الدولة الى العائلة الباركزائية التي هي احسدي عمائر قبيلة عبدل من قبائل افغانستان المشهورة · وسبب اتصال الملك الى هذه العائلة هو انه لما كان مجمود خان العبدالي حاكماً على افغانستان استوزر فتح خان الباركزائبي وهذا استعمل اخوته الكذيري العدد على البــلاد · وكان فتح خانَ الوزيرالمذكور بطلاً" شجاعًا فسمى في توسيع نطاق المملكة الافغانية وجمع جيشًا وسار قاصدًا فنح خراسان وهي وقتئذ من ضمن المملكة الايرانية فارسل شأه ايران جيشًا لصد هجات الافغانيين فانتصروا عليهم وتشتت شمل الافغانيين وحينتذي ارسل شاه ايران الى محمود خاك العبدالي صاحب افغانستان وابنه كامران يخيرها بين امرين اما ان يسلما البه فتح خان او بسماوا عمنيه والاً اضطر لمهاحمة افغانستان وافتتاحها فخاف كامران بن محمود العاقبة وسمل عيني فتح خان فقام اخونه عظيم خان ودوست محمد خان ( والمذكور هو وعرضًا وتلبوا ملك محمود اخـــذًا بثار عبني اخبهم حتى انحصرت مملكة محمود في هرات ونواحيها . واقتسم اخوة فتح خان البلاد بينهم فكانت مدينة كابل عاصمة المملكة وانتهز الايرانيون فرصة وقوع هذه الفتن بافغانستان الاستيلاء عليها وضمها الى الملاك الدولة الايرانيسة فعزم عباس ميرزا ( ابن شاه ايران في ذلك الحين ) على فتح هرات وارسل لهذا الفصد جبشًا بقيادة ابنه محمده برزا فقامت دولة انكاترا وقمدت لهذه المنبأ وعوَّلت على معارضة دولة ايران بدعوى ان هرات مفتاح الهند حتى اضطرتها الى تركمًا

وكان عند حكومة الهند الانكايزية شاه شجاع العبدالي هاربًا من وجمه اخيه شاه محمود فانتهزت هذه الفرصة لسوق عما كرها الى انفائستان مدعوى اعادة شاه شجاع الى كرسيه وفعملاً تم ذلك وانتصر الانكايز على اخوة فنح خان المتفابين على افغانستات

بعد ان كادت تفتحها

وائتهت في هذه السنة الى مديرية الجيزه وقد شرعت الآن في انشاء خزان باسنا لتندكن من تحويل ري قبلي اسبوط لصيغي اذ ثبت لها منافع هذاالتحويل وبما يجب ذكره وتدوينه في بطون الدفاتر الهمة التي أبدأها سمادة اساءيسل سري باشا منتش مشروعات الرى الجديدة لانه قام بما عهد اليه خير قيام وفي سنة ١٩٠٧م انتشر بحسر الوباء الممروف بالهـواء الاصفر (الكولرا) فاهلك من اهلها ١٩٠٠م انتشر بحسر الوباء الممروف بالهـواء الاصفر (الكولرا) وفي سنة ١٩٠٦م فترت الملائق بين مصر والدولة الملية بسبب الاختلاف على الحدود بين مصر والشام وكاد الامر يقضى الى ما لاتحمد عقباء اكن انحسمت هذه المازلة بسلام

هده المارلة بسلام
وفي يونيه سنة ٦ ٩ ٩ م سارت فرقة من جبش الاحتلال قاصدة الاسكندرية
فلما وصلت الى ناحية قريبة من بلدة دنشواى قام قا أندها واربعة من ضباطها
الى مزارع دنشواى لصيد الحام فعارضهم الاهالى في الامر وتعدوا عليهم بالفرب
والله كم حتى مات احد الضباط المدعوالكةن بول وأصيب الاخرون فهاج الاحتلاليون
لحذا العمل حتى تشككت الحكمة المخصوصة لحاكمة المعتدين فحكمت على بعضهم
بالاعدام وعلى بعضهم بالحجلد وعلى بعضهم بالحيس لمدات تختلفة واستصعب المصريون
هذا الحكم واجدأ روعهم حتى اصدر الحديدي المنظم العفوعن المسجونين في هذا العام
وفي ٢٨ اكتو برسنة ٢٩٠٦ تعين صاحب السعادة سعد باشا زغلول الظرا

نهضه علمية لايستهان بها ومن حوادث سنة ١٩٠٧ م استمفاء جناب ارل اف كرومر لانحراف صحته وتميين جناب السرالدن غورست بدلاً عنه ، وحدوث الأزمة المالية ، وقيسام الجرائد اتأليف احزاب مختلفة المآرب والاغراض فبمضهايؤ يد الاحتلال ويطلب

لان سعادته عمن يشار اليهم بالبنان في هذا المضمار ومنذ أقيم لهذا المنصب الحماير طفق يجوب البلاد محنًا الاهالى على اقامة الكناتيب فكان من وراء ذلك فسار الى قندهار بعسكره حين بلغه ذلك واستولى عليها وعين لكل من المحكين مرتباً شهريا سدا المقامم وقت له بذلك السلطة في غالب البلاد الافغانية وكانت مدينة هرات في ذلك الوقت تخت سلطنة كاحران شاء بن مجمود شاه العبدالي وبعد ان تمكن من حفظها من الاعداء مدة انهمك في السكر واللعب فقام عليسه وزيره ياور محمد خان الباعي زائي وقتله واستولى على هرات وراسل شاه ايران وهاداء واحتى به صيانة لبلاده من سلطة سائر الامراء الافعانيين و بعد موته خلفه ابنسه صيد مجمد خان باعانة الشاه الا ان هذا الخلف كان سيع السيرة سنيها فامتلأت فلوب الاهالي منه غيظ واثاروا الفتنة عليه وطلبوا شاه زاده يوسف السدوزائي ( الذي كان وقتائم في مدينة هرات بلا مانع وقتل صيد محمد خان مثية هرات بلا مانع وقتل صيد محمد خان ثم وقع في هرات بعض الذين فاعر الدين شاه فرصة للاستيلاء عليها فارسل جيثا جرارا سنة ١٢٧٤ هه بقيادة سلطان مراد ميرزا و بعد محاصرتها اباما تم ودخل فطر هرات تحت حكم ايران

م به عم وحس معر سرا على المناه المناه المناه المناه المناه المناه فارسلت فاستشاطت الكاترا غيظاً من هذا الفتح بدعوى ان هرات مفتاح الهند فارسلت مراكبها الى خليج فارس واستولت على بندر البيشهر وجزيرة خارق و بلدة مجمدة ارهابا المناه وتسكينا للثورة التي فشت في الهند عند ماشاع فيها توجه الهساكر الايرانية افغانستان و بعد سنة من هذه الواقعة تم الصلح بينهما وترك الانكايز الفرض الايرانية على شرط ان بقيم الشاه رجلاً انفانيا حاكما على هرات و يستحب عساكره منها فعبن الشاه سلطان احمد خان ابن عم الامير دوست مجمد خان وصهره واليا على هرات باستصواب انكلترا بعد ان شرط عليه ان يفسرب السكة و بقرأ المطبة باسمه ومع ذلك لم يسكن روع الاسكليز بل اغروا الامير دوست مجمد خان بعد بضع سنين باحد مدينة هرات وتعهدوا بان يعطوه منباسة و باكائي تقبيد الهساكر وتحصين الفلاع لدكون الامارة الانفانية سدًا منهماً بين الهند و بين المالك الروسية في آسية الوسطى من جهة وايران من جهة اخرى ، فجند الامير جيشاً وسار به الى هرات وحاصرها زمنا طويلاً مات في اثنائه سلطان احمد صاحب هرات داحل القامه ، وتوفي ايضاً الامير دوساء على المساكر وهجموا على هرات واعنده مواته المنته في انتفائه سلطان احمد صاحب هرات داحل القامه ، وتوفي ايضاً الامير دوساء العساكر وهجموا على هرات واعندة في انسانه المعلى هرات واعنده الهنا قويلاً المساكر وهجموا على هرات واعنده عونة في ذات السنة

وأسروا دوست محمـــد خان وارساوه الى كلـكـنا واجلسوا شاه شجاع على كرسى كابل • فصارت بلاد افغانستان بالاميم تحت حكم شاه شجاع و بالفعل تحتّ خكم الانكىليز الأَّ خان بن دوست محمد خارب صار يجول في البلاد الافغانية مذ اسر أبوه ليجمع لنفسه

الاُحزاب لاستخلاص افغانستان من الانكليز وشاه شجاع فنجج فيما اراد وإنتصر بمعاضدة الالغانيين له على الانكايز في عدة وقائع مشهورة حتى اضطرهم الى الانسحاب من انفانستان بخنی حنین بعد ان اخذ علیهم تمهدًا برد والده دوست محمد خان من الاسر · فانسحب الانكليز من افغانستان راجعين الى الهند ثم اطلقوا دوست محمد خان من الاسرفرجع الي كابل واستولى عليها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد وذلك في أكتوبرسنةً ١٨٤٢م — ١٢٥٨ ﻫ

### درست محر خاد

من سنة ١٢٥٨ -- ١٢٧٩ ه او من سنة ١٨٤٢ -- ١٨٦٣ م ولماقدم دوست محمد خان من بلاد الهند بعد فكاكه من الاسر واستولى على كابل

وجلال آباد واعالها كان الخوه كهندل خان قد استولى على مدينة قندهار بمساعدة شاه أيران فوقعت بين الاخوين عدة حروب كن النصر فيها للامير دوست محمد خان

وبعد بضع سنين أهدى رنجيت سنك الوثني على الحدود الافغانية نجند الامير دوست محمد خَان جندًا وقادهم الى بيشارو حبث وقع بينه وبين رنجيت سنك المذكور محاربة مهولة ، ولما رأى الانكليز ان مدينة بيشاور ستقع بيد الافغانيين وهذا ممايوجب زيادة نفوذ الاميروبورث الخلل في المالك الانكايزية الهندية اسرعت الى التوسط بعقد الصلح بينهما على ان تكون مدينة بيشاور بيد رنجيت سنك فتم الصلح على هذه الكيفية

ولا يستغرب القارىء الكريم اذا علم ان الانكليز استولوا على مدينة بيشاور بعد ذلك بقليل بتنازل رنجيمت سنك لهم عنهأ فانهم انماكانوا يجرون النار لقرصهم و بعد قليل توفي كهندل خان ( اخو الامير دوست محمــد حان ) صاحب مدينة

فندهار ووقعت المنازعة بين اخوته وابنائه في الملك وآل الامم الى الطعن والضرب حتى وقع المرج والمرج في المدينة فاتفقوا جميعًا على جمل دوست محمد خات حكمًا بينهم

## ٧٧٧ - محد اعظم خام به دوست محد خانه

من سنة ١٢٨٥ — ١٢٨٦ هـ او من سنة ١٨٦٨ — ١٨٦٩ م

بهدا الالعمار وجد فيه العزم على استرجاع مدرته مجمع جيسا فو يا وسار فاصد ا تابل فالما علم محمد اعظم خان بتقدم اخيه شير علي خان بالمساكر لقتاله استمد أحد الخوانين المدعو امهاعيل خان فتقدم المهاعيل هذا بجيش جرار ولكنه عوضاً عن ان يقاتل شير علي خان اتحد معه على قتال محمد اعظم خان على ان يوليه قندهار اذا تم امره · فهجم المسكران على كابل واستولوا عليها وفر محمد اعظم خان الى بلنح عند ابن اخيه عبد الرحمن خان و بذلوا غاية الجهد في جمع عساكر من الازبك والافغان و ذهبا الى غزنة من طربق هزاره فبارزها شير على خان و بعد حروب شديدة انهزمت عساكر محمد

اعظم خان وعبد الرحمن خان وهر با الى مدينة مشهد ( طوس القديمة ) من بالاد ايران و هناك انفصلا فلمحب عبد الرحمن خان الى بخارى واقام بمدينة سمرفند . وتوفي محمد اعظم خان بمدينة نيسابور حيرت ذهابه الى طهران . وكان محمد اعظم خان عاقلاً مدبرًا محبًا لا انه كان سيء البخت

#### ٧٧٥ شيرعلي خاله بي دوست محمر خاله

من سنة ١٢٧٦ — ١٣٨٥ ه او من سنة ١٨٦٣ — ١٨٦٨ م

كان للامير دوست محمد خان عدة ابناء اشهرهم اربعة محمد اكبر خان وأنضل خان واعظم خان وشير يلي خان وكان اكبرهم محمد اكبر خان وهو الذي تمكن من اعادة الملك

لاببه بعد ان اسره الانكايز كما نقدم فاحبه أبوه حبًا مفرطًا وجعله ولي عهده لكن اتنقى ان توفي محمد اكبرخان المذكور قبل أبيه واذكان شدير على خان إصغر اولاد الامير

اثناء محاصرته لهرات كما نقدم بابع الناس لابنه شيرعلي خان حسب وصيت. و كان لشيرعلي خان وزير من طائفة العلميائي بدعي محمد رفيق فاشار على الامير بقتل اخوته بدعوى انه لابتم امره الابتمام فعزم الاميرعلي ذلك من ذلك الوقت ولكن شاع الخبر في المسكر قبل تنفيذه فهرب اخوة شيرعلى خان خومًا منه وذهب كل منهم الى الجهة

التي كان واليا عليها في حياة ابيه واستولى عليها ولا علم منهم الى بهجهه الى بهجهه التي كان واليا عليها ولم المنهم التي بهجهه التي كان واليا علم شدر على خان بهروب اخوته وكان قد افنيتح هرات اسرع في تنظيمهما وبعد

ولد شم مير على عنان بهروب الحولة وعان مد السعم عارات المعرع في الصياعة، و بعد النا استخلف عليها البنه شمد يعقرب خان السمر أو يظهر لهم عضبًا • قصد بذلك ان يجدع الحاه الاكبر محمد افضل خان صاحب بلغ الذي كان محبو بًا من الناس وكانت قوته

العسكر بة اشد من سائر الاخوة وبقبض عليه · فلما وصل الى حدود بلخ ارسل الى اخيه كتابًا يقول له فيه : « اللك انت الاخ الاكبر فييب عابك ان تجتهد في اصلاح

اخيه كتابًا يقول له فيه : « الك انت الاخ الاكبر فيجب عليك ان تجتهد في اصلاح البلاد ورفع الفساد وجمع كلة الاخوة وأما انا فانمهد ان لا انبذ لك امرًا وان لا اخالف لك فصحًا وان لا اخرج من ريقة طاعتك، فإلى قرأ مجمد افضل خان ذلك الكتاب انتخدم وسار بنفسه الى اخيه شير علي حان الذي الم تمكن منه قبض عليه ، وهرب ابنه عبد الرحمن حان وقتئذ الى بخارى ، ودخلت بلغ تحت طاعة شير على خان و بعد ان أفام

عليها احد اخونه المدعو فيض محمد خان واليَّا عليها عاد الى كابلَّ • وكثرت بعد ذلكُ الحُوب بين شير دلي خان واخوته وطالت الفنن واخيرًا اتحد محمد اعظم خان وعبد الرحمن خان بن افضل الذي كان قد رجم من بخارى وجمح جيشًا لابأس به وحار با شير علي وانتصرا عليه في عدة وتائع واخيرًا استوليا على مدينة كابل عاصمة ملكه بخيانة وزيره محمد رفيق الفاجاني ودخلاها ملا معارضة وترَّ شير علي منها الى قندهار

۷۷۸ عيدالرحمل خاله بن محمد افضل خاله

من سنة ١٣٩٨ -- ١٣١٩ هاو من سنة ١٨٨٠ -- ١٩١١ م



« ش ۱۹ الامير عبد الرحمي » غلا عن الهلال

هو عبد الرحمن حاں نن محمد افضل حان ں دوست محمد حاں وقد نقدم ذکرہ مراو ًا • ولما حلا کرسی الملك فی کاءل سنة ١٨٨٠ م اقامه الانكابر علیها علی ان براعی جانبهم

تم أحذوا بماصره وعضدوه و بالغوا في ثقريبه بالهدابا والرواتب ومن جملة دلك راتب مقداره ١٨٠٠٠ جنيه في العام فصلاً عن النياشين والرتب ولقموه السير

# ۷۷۷ – شید علی خان به دوست محمد خان ( ثانیة )

وابنه يعقوب خان

من سنة ١٢٨٦ ــ ١٢٩٨ هـ أو من سنة ١٨٦٩ ــ ١٣٨٨ م

أما شيرعلي خان فدخل مدينة كابل واستقربها ونفى اسهاعيل خان الخائن واخوته الى الهند · وبعد قليل جدد مع الانكايز الماهدة التي كان قد عقدها ابوه معهم

افي المست و بعد دين جدو مع اد محابير المستدوم بني عمل مد تقديد ابنوه مهمم وكان لشير على خان ابنان ها محمد يعقوب خان وهو الاكبر وعبدالله خان وهو الاصغر • وكان محمد بعقوب خان ولي عهد ابيه وكان بطلاً شجاعاً وهو الذي اعاد

الملك لابيه كما نقدم · الاً أن شير علي خان لم يراع حقه ولحبه لوالدة عبد الله خان الاصغر جمل ابنها هذا ولي عهده قصعب ذلك على مجمد بهتموب خائب وفو الى مدينة

الاصفر جمل ابنها هذا وفي عهده قصعب ذلك على محمد بهتموب خائب وقو الى مدينة هرات واظهر المصيان · فارسل اليه والده عسا كرًا لقتاله فشتت محمد يمقوب خان شملهم ومع ذلك لما دعاه والده للحضور الى كابل لبى دعونه والامبرعوضًا عن ان يجامله

اودعه الحبس . ومع كل ذلك لم إنل الامير بغيته لان الموت قد اسرع الى ولي عهده الجديد

عمده الجديد وفي سنة ١٢٩٥ ه شعر الانكليز بزيادة النفوذ الروسي في بلاد افغانستان فخافوا

العاقبة وارساوا مفارة مؤلفة من عدة مهندسين والف خيال فمنعها الاميرشير علي خان بدعوى ان الكاترا قطعت المرتب الذي تعهدت بدفعه كل شهر من عدة سنين بلا سبب • فاغناظ الانكليز لذلك وارسلوا عساكرهم بقيادة السير روبرئسن الى الإمارة

سبب • فاعتاظ الانكليز لذلك وارساوا عساكرهم بقيادة السير روبرآسن الى الامارة الانغانية لنازيل شير علي من كرسي الامارة فاحتل فندهار سنة ١٨٧٩م · ولكن انفق ان مات شير علي في تلك الاثناء فقام ابنه يعقوب خان يحارب الانكليز بمسا اضطرّ

هوثلاء للتوغل في بلاد الافغان واحتاوا كابل الماصمة فعقد معهم يعقوب خان حينداك الصلح وقبل الحجابة الانكليزية • ولكن لم يمض شهران حتى ثارت عليه البسلاد فهرب الإمكار الانكليز فاعاد الانكليز الكرة على بلاد الافغان واحتالوا

الامير بهفوب عن الى معسمر". د مماير عاده او تعدر المحرد على الرد او فعال واحتماماً كابل ثانية ومع ذلك لم تهدأ الاحوال بها الأ بعد تنصيب عبد الرحمن خان بن الهضل خان بن دوست محمد خان الآتي ذكره ثم نار عليه الهزارية بين كابل وهرات وهم شيّمة ( بخلاف باقى الافغانيين لائهم من اهل السنة ) فحار بوه واتعموه ولكنه تفاب عليهم واستتب له الملك . ثم أصيب بمرض النقرس ولا يزال يتردد عليه المام بعد العام حتى ذهب بجياته في ٣ اكتو بر سنة ١٩٠١م

> ٧٧٩ \_ حبيب القرخال به عبر الرحمق خالد (حفظه الله)



ش ٢٠ حبيب الله خال قلا عن الحلال

ولد الامير حبيب الله خان سنة ١٨٤٥ م وقد تولى نيابة حكومة كابل في

عبد الرحمن خان · وجهزوه بكثير من الاسلحة والمدانع وعقدوا معه معاهدة هجومية دفاعية والشأوا له في كابل ترسانة للاسلحة وامدوه بالعملة والمهندسين · حتى صاروا يعتقدون انه منهنم وخادم مصالمهم • اما هو الم يكن يعترف بذلك ولا يريد ان يمترف به بل كان يعتبر نفسه تحالفاً لا كلتارا ويؤيد دلك انه اراد ان يرسل سفيرًا من تبله يقيم في لندن كما تفعل سائر المالك المستقلة · على انه كثيرًا ما صرح بصداقة الكتار جهارًا ومن ذلك انه التتى باللورد دوفرين في بندي ربيع عام ١٨٨٥ م فاغرب الكتار ما دوفرين في بندي ربيع عام ١٨٨٥ م فاغرب

الامير عماً في نفسه من الاحترام لجلالة الملكة ليكتوريا ورجال حكومتها • وكانوا في وليمة جمعت حماً غنيرًا من رجال الدولتين فاستل الاميرعبد الرحمن سيفه ولدغط خطابًا قال في ختامه انه سيقنل عدو انكاترا مجد ذلك السيف • ولم يكن جلوس الامير عبد الرحمن حان على كرسي الملك كاميًا لتأبيد سلطانه بل حارب حرو باكثيرة قبل ان استتب الامر له من حملتها ان ابوب خان احد منازعيه ثار في قندهار فارسل اليه الامير جيشًا شتمت ايوب خان شمله · فجمع عبد الرحمن خان جيشًا آخر وسار بنفسه وحمل على ايوب خان وقهوه ففر ابوب الى بلاد ايران واستعمل الاميرعبد الرحمن خان الفسوة في معاملة رعاياه حتى قبل كل من

یخشی منه علی نفوذه فازداد الماس کرها له ورعباً منه · علی ان ذلک لم بینسیم ظهور ثورات اخری بل ربما کان داعیاً لها فان الهلزیة حار بوه مراراً ولم ینج من مظاممهم الا بسفك الدماء وفی سنة ۱۸۸۸ م حار به این عمه اسحق خان وکان حاکماً فی افغانستان

وفي سنة ۱۸۸۸ م حاربه ان عمه اسحق خان وكان حاكما في افعانستات تركسنان وسبب حربه ان الامير عبد الرحمن دعاه الى كابل دعوة ظاهرها حبي فخاف اسحق خان تلك الدعوة ما يملمه من عاقبة المدعوبين قبله فاعتذر عن القدوم فاعاد الامير الدعوة وتفنن باساليب المجمل فلم ينخدع اسحق خان وظهل على مدال من الحرب المدعود الناس ما التربي المدال المدعود عاسمة خان وظهل على المدينة المدالة المدالة المدينة الم

عزمه · فاتهمه الامير عبد الرحمن بالمصيان وانمذ اليه جيشاً للقيض عايه فشتت اسحق خان شمله وطمع بكال فحمل عليها · فاسرع عبد الرحمن للاقاته وحاربه فنر اسحق الى بلاد الروس واقام في سمرقند هو وانصاره تحت رعايةروسيا وحمايتها وهي ثنفق عليهم وتبالتم في اكرامهم

وكان استبداد جباة الاموال ضارباً اطنابه في السودان والفلافل

« ٣٦٩ »

قرية ارداب وتناول العلم فيها على الشريخ نور الدائم وعنيه تناول سر طريقة الفقرا سنة ١٨٧١م وقال بعضهم انه اخذها عن الفرشي

والاضطرابات غير منقطمة فكان محمد احمد هذا اذا ذكر الضيق الذي اصابهم من ظلم الجباة نسب ذلك.الى خطية بني الانسان وان العالم قد فسد والناس قد

ضاوا عن سواء السبيل فنالهم مانالهم من غضب الله ، وان الله سبيت رجلاً يصلح ما فسد و يملأ الارض قسطاً وعدلاً هو المهدي المنظر ، وقد كان ذلك

حديث الناس في سائر انحاءالسودان . فحيثًا احتمعوا تحدثوا في ما يفاسونه من ظلم الحباة ومايننظرونه من الفرج على يد ذلك المنظر حتى اصبح لفظ «المهدي»

فلما رأى محمد احمد ذلك وآنس من الناس ارتباحاً الى اقواله واصفاء الى مواعظه خطر له ارت يكون هو صاحب ذلك الامر ، على انه لم ينعلق به حتى سألوه : « الملك المهدي المنتظر » فقال : « اجل انا هو » ثم أخذ ببث تعاليمه في

الناس شيئًا فشيئًا والناس بتقاطرون عليه رويدًا رويدًا حقى آمن به جمع كشير بينهم قبيلة البقارة ورئيسها علي ولد الحلمو فقو يت شوكة المهدي من ذلك الحين وكان في جملة الذين يجتمعون عليه عبد الله النمايشي من قبيلة التمايشة وكان يشتفل بالتنجيم وكتابة الاحجبة وله شأن كبير في قبيلته فقال له محمد احمد « انت

وزبرالمهدي » فقال عبدالله « اني في انتظار مجيئه فاذا كنت اياء فاظهروانا ناصرك » فقال محمد رحمد « نعم اما هو » فآءن به فاستوزره فكان هو وقبيلته انصارًا له · وا نفق ظهور نجم ذي ذنب سنة ظهوره فاعتقد اهل السودان ان ذلك انما هو

راية المهدي تحماًها الملائكة · هكذا كان مبدأ ظهور المتهدي الذى به قامت دولة الدراويش وكان ذلك حوالي سنة ١٨٨٠ م

-----

(£ Y)

يدوي في مجتمعاتهم حيثًا حلوا

الاوروبية على يده

حياة ابيه وهو يحارب اسمعق خان سنة ١٨٨٨ م • ورأى الامير بمد رجـوعه ما حقق ظنه في ولده حتى عهد اليه مراجمة ما يرد من كتب الولايات فلا يقرأها هو الا بمد ان ينظر فيها ابنه ثم ولاه بيت المال سنة ١٨٩٧ م وعهد اليه القضاء الاعلى • ثم تولى في حياة ابيه ايضا نظارة الجارجية فكانت المخابرات مع الدول

واا توفي والده الامرر عبد الرحمن خان في اكنو بر سنة ١٩٠١م جلس هو على كرسى سلطنة كابل و يقال ان والده أطلمه على اسرار السياسة الـتي كانت مقحبة في صدره واهمها ان يكون مواليًا لانكاترا حليفًا لها . وفقه الله الى مافيه خير بلاده

**۷۸۰ -** و ولة الدراويش بالسوو ان

( تمهيد ) ابتدأت هذه الدولة بظهور محمد احمد المهدى السوداني الذى هومن قبيلة الدنافلة ، واد في جزيرة أسمها نهت مقابل دنقلة سنة ١٨٤٨ م ويقال ان نسبه ينتهى الى الشبخ القرني صاحب كناب الفروق ، اشتهرت عائلته باصطناع

نسبه ينتهى الى الشبخ القرفي صاحب كناب الفروق · اشتهرت عائلته باصطناع سفن سودانية يضرب المثل بدقتها ، هاجر والده عبد الله الى شندى باولاده كلهم ومحمد احمد هذا لا يزال طملاً · فتضى محمد احمد حداثته في صناعة السفن

ولم يكن ميالاً اليها على انه كان يــ تردد في اثماء ذلك الى المدرسة فحفظ القرآن وهو في الثانية عشرة من عره . و بقال انهم عهدوا بتربيته وتدريبه في اتفان صناعة السفن الى عمه شريف الدين في جزيرة شبكة بالقرب من سنار . فاتفق ان عمه هذا ضربه مرة ففر الى الخرطوم وانتظم في سلك طلبة طريقة الفقراء وهي . من الطرق الشهيرة في السودان بمدرسة خرجلي بالقرب من الحرطوم ، فقضى في هذه المدرسة بضم سنين ثم انتقل الى بر بر ودخل مدرستها ثم انتقل منها الى

أذهب » فخاف ابو السعود وترك الرجل للحال واخذ علماء وعاد بباخرته الى الخرطوم فوصلها ليلاً فايقظ روثوف باشا من فراشه وانبأه بما كان وقال له « اعطني خمسيرت رجلاً وانا آتيك بهذا المنافق » فاذن له فسار بهم حتى انوا الجزيرة فانراو اليها و بقي ابو السعود في الباخرة وفيا هم يفكرون في كيفية الهجوم على المهدى هجم رجاله عليهم

ابوالسمود في الباخرة وفيا هم يفكرون في كيفية الهجوم على المهدي هجم رجاله عليهم بغنة وقتلوم عن آخره فاشتد ازر المهدي وتمكن اعتقاد اتباعه بدعوته ، على إنه خاف ان يؤخذ بغنة وهو قريب من مركز الحكومة فغادر ابا بعد ان استخلف عليها احد انباعه المدعو احمد المكاشف قاصدًا جبال كوردفان وسمي اناقاله هذا «الهجرة»

وكان في كاوا على النيل الابيض على مسافة ٥٠ مبارً من ابا شهالاً قوة عسكرية مصرية مؤلفة من ١٠٠ ارجل تحت فيادة محمد سميد باشا فلتبعت آثار محمد احمد فاوغل هو في جنوبي كوردفان فتقتبته شهرًا حتى هلكت ولم تدرك منه وطرًا ، ثم انتقل محمد احمد الى جبل قدير فحارب رشيد بك حكمدار فاشودة وتقلب عليه في ٥ دسمبر

سنة ۱۸۸۱ م وكتب إلى القبائل يدعوهم الىالاعتقاد بدعوته والاخذ بناصره فامندت الثورة في اغلب نواحي السودان وفي مارس سنة ۱۸۸۲ م أقبل رؤوف باشا فقام مقامه موفئاً جيكار باشا فانفذ

وي مارس سنة ١٨٨١ م أديل رووك باسا فقام مقامة ، وفتا جيكار باشا فالقد بوسف باشا الشلالي لمحار بة المتمدي فجيحت به السفينة عنسدكاوا فاركه رجاله وفرُّوا فلما علم احمد المكاشف بذلك خرج برجاله على سنار ومديرها حسين بك شكري فدخلها وقتل بعض حاميتها وتجارها وحاصر المدير ورجاله في المديرية فبلغ ذلك جيكار باشا فارسل لانقاذهم ٥٠٠ جندي بقيادة صالح بك فجاوا المدينة ودخلوها ورفعوا الحصار

قارسل لانقاذه ٠٠٠ جندي بقيادة صالح بك ثجاوا المدينة ودخلوها ورفعوا الحصار عن المديرية فتقهقر الدراويش الى كركوح وراه سنار فخرجت عليهم الجنود المصرية من البي حراز ومعهم ٠٠٠ مقاتل من الشكرية بقيادة اميرهم عوض الكريم باشا ابي سن فلقيهم الدروايش في المسلية وارجعوهم على اعقابهم بعد ان قتاوا منهم حجماً كثيرًا · فخرج جيكار باشا باشا على الدراويش بنفسه فغلبهم في ابي حراز وفي موقعة بالقرب من سنار ثم عاد الى الخرطوم · وكارف قد وصلها عبد القادر باشا حكمدارًا بدلاً عن المناسة فناسة عبد القادر باشا حكمدارًا بدلاً عن

رو وف باشا في ١١ مايو سنة ١٨٨٢ م

# ٧٨١ - محمداعمد المهرى

من سنة ١٢٩٧ --- ٢ ١٣ ه أو من سنة ١٨٨ --- ١٨٨٥ م



ش ۲۱ احد محد المهدي (ملاعن الهلال)

ولم يمص رمن طو ل حتى رنَّ صدى دعوه المهدي محمد ع مد ربة الحرطوم وعلم روثوف اشا حكمدار الحرطوم بدلك سه ١٨٨١ م فانقد اليه رحلاً من حاصمه اسمه ابوالسعود يستقدمه الى الحرطوم وسار في اربعه مر العلماء على احرة حتى ا واحرر رة ا ا فلما راوا الساطئ نادوا على صوتهم « ا ن المهدى» محاه محمد احمدوحلس



ش ۲۲ هیکس اشا

مسكر نالقرب من حريرة انا فحرح البهم هيكس وحاربهم وقبل المكاشف رئيسهم وكثير من من رحاله وفر الماقول فحلاعات الحكومة المصرية انتصار هيكس طمعت في استرجاع الابيض من بد المهدى وصمحت على ارسال حمل لحدا العرض بعد ان كانت تتردد في هذا الامن وأوعرت الى علاء الدن بابنا حكدار الحرطوم مجمع العساكر فكت هيكس بابنا الى الحكومة المصرية ابه لا يتحمل نبعة ه ه الحلة الا أداكات قيادتها له وحده فسلت له الحكومة بدلك ، وبعد ان اتم اعداد الحود اللارمة للحملة وحميع ادواتها حرحت من الحرطوم فاصدة الا بض وسلكت طربع وعراً حتى احد الحدد والتم من الحود مأحداً عطياً وكان المهدي قد علم شحروح حملة هيكس المتناف واستعد القابلتها استعداداً باما الحله بسارت ميراً بعالياً حتى وصلت عقيلة التعاليم المتحدد من الحروم سهدة من الحرف عد علم شحروح حملة المتناف واستعد القابلة واستعد الكارة م وسلت عنيلة التعاليم استعداداً باما الحله بسارت ميراً بعائم مركلاً ثم استمرت (ايجلاً) في ١١ اكتور سعه ١٨٨٤ م وفي ١٤ مده وصلت محبورة مركلاً ثم استمرت

وکارة عدوره

بحرًا في سنة آلاف مقاتل حتى اتى فاشودة في مابو ومنها سار برًّا حتى دنا من العدو في الموني ولكن المدود في المونية ولكن المحتف ال

وكان الشلالي باشتا قد اعد حملة في كاوا للخروج على المهدي في جبل قدير فسار

واهثم عبد القادر باشا بالاس واخذ في تحصين الخوطوم وفرضان يقتل الدراو بش جنيهين عن كل درويش و ۱۸ جنيها عن كل ادبر • واخذ يجمع الجند حتى اجتمع لديه ١٦ الف مقاتل • كل هذا والمهدى لا يزال في جبل قدير لا يبدى • حراً كا اما قواده فكانوا يسيرون برجالهم بفتحون البلاد في جهات كوردفان • ثم سار المهدى برجاله المي الابيض عاصمة كوردفان وفيها محمد سعيد باشا وهذا لما علم بقدوم الدراويش جمح جنده من الجهات وحصن المدينة

وفي اوائل سبتمبر سنة ١٨٨٢ م أطلت مقدمة المهدي على الابيض ثم تكامل الجيش وهجم على الدينة فردتهم حاميتها خائبين بعد ان قتل من قواد المهدي عدد ليس بقليل . فعول المهدي من ذلك الوقت على المطاولة في الحصار حتى تسلم المدينة جوءاً . وكان كما اراد فانه حاصر المدينة من حميم جهائها واخذت سراياه نفتح ما حولها حتى تم

وان في اراد فاله حاصر المدينه من جميع جهاتها والخدت سراياه نفتح ما حولها حتى تم فتح كوردفان واخيراً اضطرت حامية الابيض الى التسليم من الجوع في ١٩ ايناير سنة ١٨٨٣ م فدحات كوردفان جميعها في حوزة الدراويش وغنموا منها شيئاً كثيرًا. وبعد دخول المهدي الابيض فبض على محمد سعيد باشا وفتله

دخول المهدي الابيض فبض على محمد سعيد باشا وفتله
و كان عبد القادر باشا حكمدار الخرطوم قد سار بنفسه وجنده لقمع العصاة في
جهات سنار فوشى به بعضهم في مصر فاستقدمته الحكومة اليها على حين غفلة وعينت
مكانه علاء الدين باشا الذي كان قبلاً في مصوّع · وعهدت بقيادة الجند الذي كان
في سنار الى حسين باشا وعزمت على ارسال حملة جديدة لاستخلاص الابيض من
دد المهدى

وكان الكولونيل هيكس ( هيكس باشا ) الانكايزي قد جاء إلى الخرطوم وبعد أن اقام بها مدة بلغه ان جيشًا من الدراو يش من قبيلة البقارة بقيادة الاميراحمدالمكاشف

وفي هذه الاوقات بعيمًا كان عَمَان دقيه ينشر دعوة ، محمد احمد الهدى في السودان الشرقي وكان السودانيون في تلك الجهات قد نبذوا طاءة الحكومة المصرية لسوء سيرة توفيق بك معافظ سواكن وللما جاء دثمان دقنه بدعوة المهدى دخلوا جميعاً فيها فشتد از ره بهم فسار لناواة الحكومة في سواكن وضواحيها • فهاجمواسنكات في ه اغسطس سنة ١٨٨٣ م ولكنهم عادوا خاسر بين فساروا الى طوكر وحاصروها فارسلت الحكومة محودطلما بإشا قائد حامية السودان الشرقي لانقاذها فياغته الدراويش وكسروه شركسرة · و·ا زالت سنكات وطوكر محاصرتين تطلبان المدد فاعدت الحكومة المصرية في او ئل سنة ١٨٨٤ م حملة تحت قیادة باکر باشا سارت الی سواکن افتح الطریق بین سواکن و بربر وطرد المصاة من البلاد الواقمة بيذها · فسارت ومهما نجدة ، بن مصوع وكسلا فلاقاها الدراويش في التب بفتة في ٢ فبراير فحار بوها وهز.وها فعادت بخفي حنين ، كل ذلك وحامة سنكات لا نزال مماصرة وفيها توفيق بك محافظ سواكن المتقدم ذكره وكان رجلاً شجاعًا مقدامًا وقد اظرر في حصاره شجاعة غريبة خلدت له ذكرًا مجيدًا . وكان قد جاء سنكاث، رضاً وحاميتها لا تز يدعن ستين رجلاً وقد ضيق عثمان دقنه السبل عليها وقطع المؤن عنها حتى كاد اهابها أن يهلكوا ٠ ولما رأى توفيق بك ان المؤن قد فقدت والجد جاعت واهل البلد مات جمع اليه رجاله واهل سنكات وشاورهم في لامر وحثهم على الثبات وعلى ولاء الحكومة فقالوا له نحن على ما تريد . فقال لهم اذ قد نعذ زادنا والطريق مفطر ع بينا وبين المدد فلنخرج مستقتلين فاما ان نسير الى سواكل واما ان يلاقينا السدو فندافع عن انفسنا حتى الموت فخرجوا في اوائل فبرايل سنة ١٨٨٤ م بعد ان هدموا الطوابي واخربوا المنازل وما ساروا مبابن حتى لاقاهم عثمان دقنه برجاله وهاجموهم فقاتل توفيق ك حتى قبل شهد الامانة واشهامة ولم ينج من رجاله واهل القرية الانفر فالمون . للم رأت الحكومة المصرية أن الفتية قد امندت في جميم أم أراف

السودان وان ناميرس المهدى قد تمكن من قلوب الأهالي حتى صار يصعب عليها

في مسارها ومال أن نصل الى الرهد و" مها رحل الماني اسمه كاونس مو صف الصابطان والبحأ الى الدراو بش واحبر المهدى عن الصرق المحدق بالحمله وما هي فيه من اليأس وكاب حياة هذا الالمان سما ف هلاك هذه الحمله لان المهدي حمل نعساكره علمها وقد اصبي رحالها السب فقتل ه كس اسا وكل فواده وحوده البالع عددهم ١١ الماً ولم يح مهم الا يحو ٣ شحص فقط اما كاوتس الالماني فاسلم ونسمي مصطبي

وكان لهدا الاسمار الماهم الاى وله المهدى ودراويشه ربه في حم ع اقطار السودان وكن الصربه القاصرة على الأعمة الباقية من يقود الحبكومة المصربة فية

وكان سلامن ك (سلا من اسا الآن) في دلك الحان حكمدارًا على دار دور وود قاسي مشمات حسمة في مناوأه الع أه وتمردهم وكان رحو العرح على يد حمله همكس باسا فلما علم مسلما لم رَ بدًا مر السليم وعب الى المهدي مدلك وان مهد الله نعص افار به ليسلم البلاد له فارسل اليه الأمار محمله حالد و كميي رمل امرا رلي داروور واوصاً، الله ال حاراً ووصات الدراء س دارا وم وها وحاء سلامان محمورًا الى الا ص وبابع المهدى واطر الا. لام وسمى عد العادر

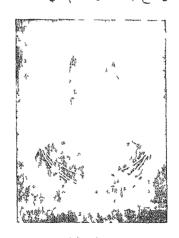

س ۲۴ سلام اشا

همسات من العربة بن واقعة شعت عن امهرام الدراويش فتعقيم الاسكاير الى المنعقة هاك حصلت واقعة احرى الهرم ما الدراويش ايضًا وعادوا على اعتمامهم وقعل هده لواقعه اصب المهران متوارت برصاصة كانت العاصية عليه وأحيات العادة لى السير شارلس ولس مرات الحود الالكبرية على صعاف الديل في مسا ١٨٨ يابر سنة ١٨٨٥ م وكل عور دون اشا قد إعد اليهمار علواحركات في مياه الحرطوم يستعمون مها في الوصول اله و حث يقول لهم ادا لم تصاور الديا في صعاف المهادا الم المهم ادا الم تصاور الديا في على ماحرتين ولك 4 م نصل الحرطوم الا في ١٨٨٨ وكانت قد سقطت وقبل عوردون اشاي ٢٦ منه فعاد الديار شارلس كاسف المال ولم نصل المتمة الاسد



(س۲٤) عوردون اسا

اعادة نفوذها مرة المجرى عوات باشارة انكانرا على سحب جنودها من السودان وتركه للدراويش • واصدرت بذلك امرًا بتاريخ ٨ يناير سنة ١٨٨٤م وانفذت الحكومة الانكايزية الجنرال غوردون باشا الى السودان للنظر في افضل الوسائل السحب حامية السودان وسكانها من الافرنج وغيرهم

وبعد أن وصل غوردون باشا الى الحرطوم رأى امتداد سطوة المهدي امتدادًا هائلا ورأى أن سحب المساكر المصرية قبل سحق قوة هذا المتمهدي

مما ربما يطمع المهدي في مهاجمة الحدود المصرية فنصح الى الحكومة المصرية بان ترسل جيشاً القمع ثورة المهدي حتى تأمن غوائله في المستقبل ثم تسحب عساكرها فا مد

مع يعد وترددت الحكومة طويلاً في امر ارسال هذه الحملة فكتب غوردون باشا الى دولتـه يطلب المدد وهي لم تفر عـلى ارسالها حتى كانت جنود المهدي قـد حاصرت الحرطوم وضيةت عليها واحاطت بها احاطت

المهدي قد حاصرت الخرطوم وضيقت عليها واحاطت بها احاطت السوار بالمصم وقل الزاد بين اهلها وجاءوا وغوردون باشا يصبرهم ويمدهم بقرب وصول الحدلة الانكليزية لانقاذهم ولكنها تأخرت كثيرًا فسل الناس الانتفار واشتد الجوع حتى اكارا لحوم القطط والكلاب ومضفوا سعف الشخل وجذور الذرة

المحل وجدور الدره المارة التي اقروا على ارسالها لانقاذ غوردون فبرحت مصر في اوائل الحزيف وعدد رجالها سنة الافءن نخبة الجند الانكليري واكثر قوادها من الاشراف لان الانكليز قد تسابقوا الى الانتظام في سلك هذه الحملة لزعمهم انها عبارة عن فسحة على النيل فلم يصل من رجالها الى كورتي الا بعضهم

وتفرق الباقون في نقط خط الاتصال . ومن كورتي سارت حملة في عطمور صححراء بيوضة الى المثمة بقيادة اترال ستبوارث والقصد بها سرعة الوصول الى الخرطوم وسارت حملة اخرى على النيسل الى بر بر بقيادة الجمنوال أرال فقطعت الحملة جمكدول فابا طابح فسلاقاها العرب عملى الآبار

امرهم بجرجئته الى ساحة السراي وأن يقطع رأسه ويحمل الى المهدي الذي كان مقيا في ام درمان . فحملوه اليه في منديل كبير في الساعة الاولى من النهار فاظهر كدره لمنتل غوردون باشا كثيراً . هكذا سقطت الخرطوم عاصمة السودان في ايدراويش ولم يتخذها المهدي عاصمة لملدكه بل جمل عاصمتهام درمات اما الحلة الانكايزية فانها انسحبت من المتمة الى كورتى فاقامت هناك مدة ثم عادت الى دنقلة فعمر وسحبت معها كل من اراد مرافقتها من سكانالسودان شمالي كورتي وخلص السودان للمهدي من ذلك الحين، وازدادت ثقةالسودانيين شمالي كورتي وخلص السودان للمهدي من ذلك الحين، وازدادت ثقةالسودانيين بهد هذا الفتح المبين وازداد هـ و اعجاباً بنفسه وكثيراً ما صرح انه ان يورت حتى يفتح الحرمين و بيت المقدس ثم ينزل الكوفة و يموت فيها ولكن سأقاله في ٢١ يونيو شنة ١٨٨٥ م على اثر اصابة شديدة بالحي النيفوس . وكان لموته ضجة في ٢١ يونيو شنة ١٨٨٥ م على اثر اصابة شديدة بالحي النيفوس . وكان لموته على المهدي حرام فنسلوا جثنه ولفوها بالا كمان واحنفروا لها حفرة في ذات الفرفة على المهدي حرام فنسلوا جثنه ولفوها بالا كمان واحنفروا لها حفرة في ذات الفرفة الثي توفي فيها ودفنوها وجملوا فوقها بعد ذلك مقاماً سهوه . قبة المهدي . وقام بامر الدولة بعده عبد الله النعايشي بعهد منه

## ۸۷۲ - عد الله النعابشي

من سنة ١٣٠٢ - ١٣١٨ ه او من ١٨٨٥ - ١٩٠ م

هو السيد عبد بن السيد محمد التقي ويتصل نسبه بهشيرة الحبيرات من قبيلة التمايشة والتمايشة من قبائل البقاًرة • والبقاًرة اسم بطلق على القبائل القاطنة غربي النيل الابيض وهم بدو اكثر اشتفالهم برعابة البقر والنخاسة وتجارة الرقيق • ويقيم الممايشة في الغرب الجنوبي من دارفور

وكان السيد محمد النقي ( والد عبد الله ) مشهورًا في قبيلتــــه بالنقوى والكرامة والاستقامة وقد و'لد له اربعة اولادذكور وانى وهم عبد الله ويعقوب ويوسف وسهاني

الما كيفية محاصرة المهدى للخرطوم وسقوطها فعلى ما يأتي . لما انتصر المهدى على حملة هيكس باشا انتقل الى الرهد في أواسط ابريل سنة ١٨٨٤ م ومن هناك ارسل الشبخ محمد الخير الى تر بر فافتتحها وارسل مديرها حسين باشا خليفة أسيرا إلى ممسكر المهدى في كوردفان · وأقام محمد احمد المهدى في مكانه بالرهد حتى حتى انقضا رمضان من السنة فقال لاتباعه أنه أوحى اليه في الرؤيا ( الحضرة ) ان ينزل لمحاصرة الخرطوم . ثم جمع رجاله وزحف بهم من الرهد في ٢٢ أغسطس سنة ١٨٨٤ م فوصلوا الى جوار الخرطوم في أواسط أكثو بر من السنة فعسكروا على مسافة يوم منها . ومن هناك أمر آلهدي ملانين ( عبد الفادر ) بكتابة رسالة الى غوردون باشا بمنى النسليم · فكتب اليه سلاتين تقرير المطولا بالنمساوية وارسله آلهدی معر أحد أتباعه (ظما منه آنه كتب حسب مقصده ) ولكن لما عادالرسول بجواب مقتضب لم يشف غليلا ارتاب المهدى بنية ملاتين وثغله بالمحديد ثم تقدم ألى الخرطوم وحاصرها وضيق عليها تضبيقاً شديدًا . ثم علم بقدوم حملة انكليزية لانقاذ الخرطوم واخراج غوردون منها فاستحث رجاله على الهجوم وحضهم على الاستمانة في سبيل الجهاد فهجموا في صباح ٢٦ يناير سنة ١٨٨٥ م الساعة واحدة ونصف بمد نصف الليل ودخلوا السور من ثنوب كانت فيهمن جهة البحر . وكان قائد الحراس يدعى فرج باشا فلما رأى الدراويش اقتحموا المدينة فتح لهم الابواب وادخلهم منها • فانهالالدراو يشءلىالمدينة كالصواءق واممنوا في الاهالي المساكين قنــلاً ونهباً ولم ينقوا ولم يذروا . وسار بضعة منهم الي السراي حبث يقم غوردون باشا وكان قد يئس من قدوم الحلة و بات تلك الليلة حوالي نصف الايل ولم يفمض جفنه حتى سمع اطلاق النار قصدالي سطح السراي واشرف على الاسوار فرأي الدراويش قد دخلوا السور ولم يمديا ليدحيلة · فلبس ـ ثيابه و تقلد سلاحه وهم بالنزول فلاقاه ثلاثة من الدراويش عند أعلىالسلم فسأل اولهم قائلاً : اين سيدك المهدي : فاجابه بطمنة قاضية وضربه اخر بالسيف فخر

قنبلاً لم يبد دفاعًا ثم قدم ولد النجوس ورأي غوردون قتيلاً فساءه قتله ولكنه

بهده · فلما توفي المهدي في النتاريخ المنقدم المجتمع الدراويش و بايعوا لعبد الله التمايشي واستقر امره · ثم ثار عليه بعض الطامعين في الملك ولكنه تمكن من قهر اعدائه · ثم ابتدأ يفكر في توسيع. تخوم مملكنه

ابتدا ينمر في نوسيم يحوم مملكة و وانفق في هذه الاثناء ان تمدي بهض السودانيين على الاحباش في بلاد الحبشة واخر بواكنيسة والتجأ الممئدون الى قلابات وهى في بلاد الدراويش مما بلي حدود الحبشة فحماهم حاكم المدينة فجاء الاحباش يجند كبير تحت قيادة الراس عادل واخر بوا البلدة واحرقوها حتى صارت قاعاً صفصةاً • فبلغ عبدالله التعايشي

عادل واخر بوا البلدة واحرقوها حتى صارت قاعا صفصةا • فبلغ عبدالله التعايشي ذلك واغر بوا البلدة واحرقوها حتى صارت قاعا صفصة • فبلغ عبدالله الاسري و يعين الفدية التي يريدها عنهم • ومع ذلك لم ينتظر حتى يأتيه جواب النجاشي بل ارسل جيشا بقيادة ابي عنقر الاغارة على بلاد الاحباش • فسار ابو عنقر بحبشه وحارب رأس عادل وهنمه وأسر امرأة رأس عادل وابنته وتقدم الى غندر

بل ارسل جيشاً بقيادة ابي عنقر الاغارة على بلاد الاحباش · فسار ابو عنقر بجيشه وحارب رأس عادل وهزمه وأسر امرأة رأس عادل وابنته وتقدم الى غندر واحرقها ثم كر راجعاً سائماً امامه جيشاً خظيا من الاسرى منظمهم من النساء والاطفال ولم يصل الى قلابات حتى كان قد مات من هو لاء المساكين عسدد

والاطفال ولم يصل الى قلابات حتى كان قد مات من هو لا المساكين عسدد كير بهنهم ابنة عادل وابنه ، وعلم التمايشي ان الاحباش لا يسكتون عن الانتقام فأوعز الى ابي عنقر بتجصين قلابات لكن المية عاجلت ابا عنقر قبل اتمام ما يريد وبعد قلبل جند النجاشي بوحنا المك الحبشة جيشاً كثيفاً للانتقام من الدراويش

وبمد قابل جند النجاشي بوحنا المك الحبشة جيشا كثيبة اللانتقام من الدراو يش على خراب غندر فحمل على قلابات وكانت جنود ابى عنقر لا تزال هناك ولم تفقد الا قائدها فنأهبوا للدفاع . فوصل النجاشي وعسكر بالقرب من قلابات وقسم جنده فرقتين هاجمت المدينة من ناحبتين فدخات احداها المدينة من اثلام في السور واشتفات بالنهب والقتل وبقيت الاخرى تهاجم السور من الخارج وفيها النعاشي نفسه واقفا يستحث رجاله و يحرضهم على الفتال فاصابته رصاصة فنلته فيمد

ان كان النصر للاحباش عادت المائدة عليهم فمعافوا وتقهقروا في أثناء اللبسل . فاضبح الدراويش وهم يحسبون لهجمة الاحباش الف حساب فاذا بالارض خالية من الخيم فبعثوا الجواسيس فعلموا ان النجاشي قتل فنعتبوهم . وكار

% 4¥· ¾

وفاطمة · وكان عبد الله و يوسف افاهم ، وبلاً الى العلم الم يحفظا القرآن الا بعد الجهد الجهد وكثرة المراولة وكانا اكثر ميلاً الى المحاسسة (اقتناص العبيد) · اما يعقوب ومياني فكانا اقرب الى الهدء والسكينة فحفظا القرآن سريعًا ولازما اباهما بساعدانه في صلاته وسائر اعاله



ش ٢٥ عبد الله التمايشي

وانهق في اثناء حرب الربار باشا لدار فور ان عائلة السيد التقي هذا كانت في حجلة القائمين على الزبير فوقع عبد الله اسبرًا في بعض المواقع واراد الزبير قنله فتوسط بعض العلاء في العفو عنه فأتمى عليه و فالمهم الى العلاء في العفو عنه فأتمى عليه و فالمهم الى شكا و بعد ان اقاموا فيها ستنين سار وا الى دار الحمر فالابيض فدار القمر وبزلوا اضياقًا على شيخه عساكر ابي كلام بصعة اشهر وهناك توفى السيد محمد التقي ودنون في شركة وقبل مانه اوصى عبد الله ابنه الاكبر ان بلازم بعض مشائح الدين في وادي النيسل مدة ثم يهاجر الى مكة فيقيم فيها ولا يمود الى السودان وقبل عبد الله اخوته عند الشيخ عساكر وسار قاصدًا وادي الديل فسمع في اثناء طريقه بجمد احمد الجمدي وما يتحدت به الناس من كرامته فلمحب اليه وما يتعدت معه وكارف ساعده اليمون في جميم حروبه ومغاز به ولحب المهدي بعبد الله المتعايش عهد اليه بولاية المهد في جميم حروبه ومغاز به ولحب المهدي بعبد الله المتعايش عهد اليه بولاية المهد من

و بعضه على البر الشرقي لمحصلت بينهم و بين الدراويش مناوشات ايست بذات بال حتى وصلوا الى توشكي ( توشكي ترية صغيرة على البرالشرقي و بفضها على البر الغربي النيل بين كروسكو وحلفا على بضعة اميال من هبكل ابي سمبل شيالاً ) مسكر المسردار

في هذه القرية و مباح ٣ اغسطس سنة ١٨٨٩ م ارسل السردار طلائمه باكرًا لاستكشاف مسكر العدو فعادوا واخبروا بان العرب يستعدون المسير فخرج السردار بنفسه ليستكشف الحقيقة فلم يكد يشرف على معسكرهم حق رآهم هاجمين كالجراد المنتشر و فبعث الى الجند في توشكي وكان بعصهم لم يتناول طعامًا ولا تهيأ المسير ومع ذلك ساروا باسرع من لح البصر وحماوا على الدراويش حملة شتتت شملهم وفرقت جموعهم شذر مذر و وبلغ عدد وتلى الدراويش حملة شتت شملهم وفرقت جموعهم شذر مذر و وبلغ عدد وتلى الدراويش حملة شتت شملهم على اربعة شدار مؤرف هذه الواقعة قتل المناس والم يقتل من الحيش المصري الا ٢٥ وجرم ١٤٤٠ وفي هذه الواقعة قتل

عبد الرحمن ولد النجومي قائد الحملة وكثيرون من امراء الدراويش فكان ذلك النصر لصرّا مبيئاً سرّ به المفهور له الخسديو السابق توفيق باشا فبمث المي السردار يهنئه به لعلمه انه اشولة عَلَّمت التعايشي مالم بكن يعلم الها الذين قتلوا من الجنود المصرية فابتنوا لهم مناماً قرب مكان الوانعة ضموهم اليه وبنوا فوقه قبراً نقشوانوفه باللغة المعربية تاريخ الواقعة وسببها

نصوالوقه باللغة الفربية للراغة الواقعة وسببها ويُعيد الواقعة سار الخديو المغفور له توفيق باشا في بعض رجال معينه لتفقد احوال الحدود فركب الى مكان ثلك الواقعة ووقف أمام قدر شهدائها يتأمل ما اظهره جنده من البسالة في ذلك القتال

اما الدراو يش بام درمان نحزنوا جماً الحذه الهزيمة وصفرت نفوسهم · ولم يكادوا بتخلصون من عواقب اللث الكسرة حتى د همهم قحط عظيم حتى اصطر الاهالي الى اكل الميقة ولم يتركوا شيئًا لم يأكلوه الاً التراب

وتراكمت البلايا على عبد الله التعايشي فلم ينج من دلك القحط العظيم حتى اكتشف موَّامرة اعدها ايناة المهدى محمد احمد لاغتياله ولكنفه تمكن من التغلب عليهم والزامهم الى طاعة اوامره

ثم توالت النحوس على مملكنه فجندت الحكومتان الانكايزية والمصرية حملة - سنة المرادم المائيا بقيادة الجنرال كتشعر باشا ( الاورد كتشعر) لهتح السودان فحد ارت

الاحباش قدعسكروا على مسافة نصف يوم من قلابات فباغتهم الدراو يش ففروا وتركوا الممسكر غنيمة باردة للدراويش فوجدوا في جملة الفائم تاجالنجاشي يوحنا

مصنوعاً من الفضة ومحلى بالذهب وسيفه وكتاباً مرسلاً اليه من جلالة الملكة فكذور يا ملكة الانكايز فحملوا ذلك الى ام درمان ومن اغرب اوهام التعايشي عزمه على فنح مصر وضعها الى سلطنته فانه

ومن اعرب اوهام النمايتي عزمه على فتبح مصر وصفها الى سلطنته قاله حالما جلالة السلطان وآخر الى سمو المحلس على عرش ام درمان أرسل كتابًا الى جلالة السلطان وآخر الى سمو المحديدي ( المرحوم توفيق باشا ) وآخر الى ملكة الانكديري إطلب اليهم جيمًا

ان يذعنوا لسلطانه ويخطبوا له على اعمالهم وارسل الكتب مع رسل خصوصيين الى مصر فعاد الرسل ولم ينالوا جوابًا غير الاحتتار والازدراء فشق ذلك على النعايشي وحقد عليهم

التمايشي وحمد عليهم فلما انتصر على النجاشي كما نقدم مممت همتمه لافنتاح مصر واستشار ارباب شوراه في هذا الاس نحسنوا له' نتحها وسوقوا اليه سكناها ووصفوا له' قصورها وغياضها واموالها ونساءها فتافت نفس النعايشي الى فقها وجمع جيشًا من قبائل الجمالين والانافلة وغيرهم

والسامات لناسط على المصابي على المها وارسلهم بقيادة اشهر قواده عبد الرحمن ولد النجومي .

فسار هذا بجيشه الى دنقلة سنة ١٨٨٩ م وجملها قاعدة كلاعماله الحربية ، ثم ارسل التعايشي كتابًا آخر الى مصر وفيه الاندار الاخير فبقي الرسل مدة في اصوان ثم أعيدوا بلا جواب فبمث التعايشي رأس النجاشي بوحنا الى لمير دنقلة على ان يرسله الى وادي حافا تهديد الملصر بين وام ولد الحوبي ان بسير بجملته الى مصر فلا يحرك

الميدوا بالرجواب فيمت انتقايسي راس التجاسي بوخنا الى امار داهاله على ان برسله الى مصر فالا يحرك الى وادي حلفا تهديداً المصر باين وامر ولد النجوبي ان بسبر بجملته الى مصر فلا يحرك ساكناً في حلفا بل يتقدم الى اصوان ويهاجها فاذا نتجها يقيم فيها حتى تأتيه اوامر أخرى • نخرج ولد النجومي من دنقلة في شهر مايو سنة ١٨٨٩ م قاصدًا بلاد الفراعنة ولم تكن الحكممة المصرية غافلة عن حركاته بل كانت عالمة بكل حركة من حله وترحاله وكان مر دار الجيش المصري اذ ذاك الجنوال غرافل باشا نحصن حلفا واصوان وسائر الحدود فما دنت حملة الدراويش من ارجين بجوار حلفا نقدمت شرذمة منهم بدون علم الحدود فما دنت حملة الدراويش من ارجين بجوار حلفا نقدمت شرذمة منهم بدون علم

ولد النجومي نخرجت اليها الحامية المصرية بقيادة وود هاوس باشا وكسرتها شركسرة وكان غرانقل باشا قد خرج من اصوان فبعث الى ولد النجومي ببين له خطر مرقفه وينصح له' ان يسلم فيسلم فاليم ، فسار السردار بجيش معظمه على البرالغربي النيل

جلول

| 9                                         |                     |                        |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| العام من ظهور النبي (صلعم) الى هذه الايام | الخاصة من هذا التار | سبه للاستخراج التواريخ |

| ,              |                 | ,         |                                       |               | -                 |     |                                            |
|----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----|--------------------------------------------|
| اجزاء الكنتاب  | ل<br>[ الى      | الص<br>من |                                       | ا برا: 'لكتاب | ــــــــل<br>  ال | فصر |                                            |
| الجزء الثاني   |                 |           | دولة ابن الافطس                       |               |                   |     | تاريخ العرب                                |
| »              | 454             | ٣٤٠       | الدولة الجهورية                       |               |                   |     | «قبل الاسلام »                             |
| »              | ٧٤٧             | * 2 2     | دولة بني ذى الـون                     | ļ             |                   |     | .ن - د.<br>جغرافية بلاد العرب              |
| »              | <del>የ</del> ለዮ | 770       | • المرابطين                           | الجزء الاول   |                   | `   | بعوافيه ببرد العرب<br>اصلالعرب وبعض صفاتهم |
|                | ६५६             | 1         | « الموحدين                            | «             |                   |     | ماوك العرب قبل الاسلام                     |
| « الثالت       | ०५१             | 001       | الدولة الـصرية                        | «             |                   | ٣   | پهوت العرب دېل او سار م                    |
|                |                 |           | تاریخ مراکش                           | α             |                   | ٤   | تاریخااسیصلعم                              |
| الجَّزِء الاؤل |                 | 14        | الفتــح                               |               |                   |     | تاربخ اكخلفاء                              |
| »              | ١               | 1         | ادولة الادر بسية الاولى               | ď             | ام                | ٥   | الخلفاء الراشدون                           |
| <b>»</b>       | 1               | 174       | l .                                   | «             | 45                | ١.  | بنو امية                                   |
| »              | 1               | 1         | <ul> <li>الادريسية الثانية</li> </ul> | «             | 7.                | ۲٥  | . ر.<br>الحلفاء العباسيون                  |
| الجزء الثاني   | 1               | 1         | 1                                     |               |                   |     |                                            |
| »              | 1               | 770       | ł.                                    |               |                   | }   | تاریخالاندلس                               |
| Þ              |                 | 277       | -                                     | •             | 1                 | 17  | الفتح                                      |
| »              | 1 '             | 077       |                                       | <b>«</b>      |                   | 19  | الدولة الامو بة                            |
| الجزء الثالث   | 777             | 111       | 1                                     | الجزء الثاني  | 441               | 794 | « الزبرية                                  |
| ))             | ļ.              | ١٨٤       |                                       | «             | 4.7               | 499 | « الحمودية                                 |
| >>             | ٧٢              | · V••     | « العيلالية »                         | «             | 414               | ۷۰۳ | « الهودية                                  |
|                |                 |           | تاريخ الجزائر                         | «             | 441               | 412 | « العامرية                                 |
|                |                 | Ì         | 77. 67.                               | α             | مهما              | 444 | « المبادية                                 |



ش ۲۳ محمد ره بی با نما امام مدامن وادمه تو مکمی ً

هده الحمالة ولم بول نفسج مدائن السودان مدسة مد. له ومقاطعه مقاطعة حتى نتحت الم درمان سنة ۱۸۹۸ م وفق السعا شي ورحاله المد حال كوردوان فتمعيه الحميش الانكليري المصبري حتى طفر له سنة ۱۹۰ م وه لمه و والمه انفرضت دولة الدراو يش ما الماك لم يقا به وه المدرد الحكيم

م الحراء المال من كتاب ناريج دول الاسلام و 4 م الكماب و 4 م الكماب والحمد تله في المدإ والحتام

WSLIM !

ورحائي من المطلمين عليه ان يسالوا ديل المعدره على ما فيه من الحطأ والعلط لان العصمم

لله وحده

YXY, ادولة نادر شام الحرة الثاني الحرء الثالت YON YOY ألدوله الربدية المهم المرء الثال 772 YOA! « القاحارية الحرء الاول الحلهاء

لحر الاول 722 779 الدولة العرىويه الحرء الثاني

ه العور ة 209 204

201 (20 « الحواررمية

دوله المر 19 . EVY

الدولة الصهوية 714 774

777 777 ه العلمائية

الحرء الثالت « العدالية 401 VEW « المارك ، 774 774

٥٤ ١٥،٥٦ مروب و٢٢ الحرم الاول 241 « الثاني

المع ع ع الحرء ال الي الحرء ال الي ۱۹۳۰ « المالي

الم الم الله المالت « بالسودان »

ا ۹۸۳۹۷۳ احر، الثالب

497 475 **27778** 

201220

29.27

777/777

344/144

772 771

« الرديه بالحلة

الدولة الطاهر به بحراسان ۱۸٬۱۱۳

ه العلويه نظارستان ۱۲۳٬۱۱۹

الصماريه سحستار ١٢٤ ١٢٩ ١٢٩

« السامانيه عاوراه المر ١٣٦ ١٤٧

الرياريه محرحار ١٦٦ ١٧٣١

« الايليكة

السلمة ونية

د الحواررمية دولة التار

> الدولة الصهرية » العلجائية

دولة ي و به

« الحسيدية بكردستار ٢٢٨ ٢٢٤ « العربوية

« الشاهارية الطيعة الم ٢٢٣

الدولة السلار م ادر محار ١٩٩ ٢٠٤

دولة النار

العلية العثانية

|                                       | ١.           |               | 1 1 1                                  |                |               |                | у                        |
|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|
| اجزاء الكثاب                          | ل  <br>  الى | ا فصد<br>ا من |                                        | حزاء الكثاب    | ـــل  <br>الى | فصــــ<br>  من |                          |
| الحزء الثاني                          |              |               | لدولة الايو ىية                        | الحزء الاول    |               | 14             | الفتع                    |
| الحزء الثالث~                         | 74.          | ٥٧٥           | دولة الماليك                           |                |               | 1.1            | الدولة الاغلبية          |
| »                                     | 777          | 770           | لدولة المحمدية العلوية                 | الحزء الثاني   | 404           | 720            | د الصنهاجية              |
|                                       |              |               | تاریخ سوریة                            | »              | 474           | 440            | • المرابطية              |
|                                       |              |               | _                                      | »              | 1             | 277            |                          |
| الجزء الاول                           | 1            | ٦             | العثم ا                                | الجز. الثالت   | OVE           | 070            | ولا ولة الرياسة          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 177          |               | المللة ا                               |                |               |                | نار يخ تونس              |
| и <sub>м</sub> »                      | 1            | 14.           | الدولة العاولونية                      | الحزء الاول    |               | 14             | Į.                       |
| »                                     | Į.           | 149           | « الاحشيدية<br>« الماطمية              | اسوء ادون<br>د | 1             | 1.1            | ا فتح<br>الدوله الإغلبية |
| »<br>•                                | ł            | ١٤٨           | « المرداسية                            | الحر. الثني    | E .           | 1 .            | « الصنياحية              |
| الجزء الة ني                          | 1            | 9             | « المرداسية<br>« المورية               | »              | 1             | 770            | « المرابطية              |
| >                                     | ì            | ٣٨٠           | « المورية<br>« لرمكية                  | >              | Į.            | 277            | -                        |
| »                                     | 1            | 140           | " ترصية<br>« الايوبية                  | <b>&gt;</b>    |               | ٤٩١            |                          |
| «<br>الحر، الثالت                     | 1            | ٤٦٠           | · ·                                    | لحرم ال الت    | 1             | 1              | ,                        |
| •                                     | ł            | l .           | estable the t                          | }              |               |                | 1                        |
| >                                     | ייי          | 141           |                                        |                |               |                | اریخ صقلیة .             |
|                                       |              | 1             | تاریخ اسیا                             | لمرء الاول     |               | ١٠٤            | الدح                     |
|                                       | 1            |               | « الصعرى وارمية )                      |                | 117           |                | الدوا الاغلبية           |
| الحز. الاول                           |              | ٦             | المنح                                  |                | 1             | ١٤٨            | -                        |
| ))                                    | 7.4          | 0             | 41.121                                 | »              | 710           | ۲۰٥            | « الكلبية                |
| الجر، الناني                          | 709          | TOE           | الدولة المروانية                       | •              | '             | ·              | تاریخ مصر                |
| ))<br>                                | AVA          | X Jr          | « ا <sup>لسل</sup> جوفية <sub>»،</sub> | »              |               | ٦              | الهتح                    |
| s=1fg                                 |              | 444           | • الاراقية                             | "              | 140           |                | الدولة الطولونية         |
| ł .                                   | 1271         | 112           |                                        | »              | 198           | ۱۸۹            |                          |
| 1                                     | 271          | ٤٦٠           | الدولة الابوىية                        | ))             | 177           | ١٤٨            | « العاطمية               |

ن اللا على دولوا فارغهم فرفيهم وخديها الوارد والمالات من ما يساور وعاود الله و تبيل المصلال ، وإجها بدل على أما احرف على من الموادث الدربية التي عمل العالمة المسر البيل بالمناك بإلافال خلك سرافكا منافار تومالفراييناك النبق للماالمة عدر مخالها (٧) كون لها لا قرو في صاغ او فرنكان و ١٠ معم كاجن العريد فردان صائح او عدت فرنك

الله بريار بالدواريا الإطريق كالإستار أفيف أصب مخلوف مرزا والد المصول على أعبدي باو يخلف إديا به وما كان فقلهامي اللطامع الدولية والشروعات المهنة وإلا يا والدراسة الصادرة عن كماء اللوم من المقتهر للاعتبد غلى بالقنا الن البوم مع الماصيل للزهالي تذريخ عزبي يعد المباء از يطلب الراف بان الذي فان حديقاتونا بالرحور الحيطة الطرعة على ووق حيد عليه المنع البالغ عددها را رمده صنحان ۱۳۴ هناخه فور الرسوم العلومة البدق جبد عل حدد المنازقتات العنان فريش الد فريكان ونصف وإخرة التريد غرهان أو تسف فرتك

الدائمة المنكرو كان الأليات الكندار دوماس وتعربب تجيب العداد، وهي تدييل على ما راق ومعنيُّ من الحرادث العزامية التي عزع بالقارى، الهوعال العرق بيترل به الى المقالمة • قنها

وغروق مناغ يزجرو البريد غرش يؤجد ﴿ مَرَا العَمْرُ كُلَّا لَكُنَانِتُ حَرَى مَهُرَ مَعَامَاتِهِ العَرْمِ يَشَرِقُ العَمْرِ الطَّالَقِ وما فيرمن المآثر ينه التي التخريها كل دي نس فنزيفة الانها أكرن ندرة لفترة بع ما فتلل ذلك من الرسوم: صفارد وازه صفع ونبغ محادا الله غزنا صاغا بإجرع البريد وغروش صاغ فجوالدكار الصياكلا العاظم الطبب الذكر والاثر المرسوم النديغ نجيب العسداد هو ديوان عصري

وحربين عشوية الالناط ورقة المالي وفي شرره الطمؤما يتنيءن الوعلت وهو مطبوع طبعة حديثة ة والله 11 قروق ما في إخرز البريان فرقن واستف ما مُ ﴿ مِنْ يَكُمْ ﴿ فِيلَ الْمُوتِ ﴾ (أوليُّ مِنْ يُنكُمْ مِنْ الروَّابِياتُ الْقَلِيلَةِ وَالَّهِ عُنْفُ بِالْأَيْطَانُ وَتُ رَفِينَ حَرِينَ اللَّهِ اللَّهِ قَالُمُا طَيْعَتُ طَيْعَةُ أُولَى مِنْدُ سَتَحَالِينَ قُلْ "تَقض مِنهُ تعل زال حق القدم تَخْفِيلًا ن علمة الراغيان في المدالها غير أن المرافع حالت وقائلًا داون العادة طبعها ١٠ (ماهم:اها فرو الن الحكمام يخطئون وتنتذ الحكاميم فخنما إذا اختوا يظواهن اللاهور واغتلوا نياطنها الحدثه فكريس رعياه الوهو عمامة

من الاشتباء القصاة في أمره والجهاء الدلائل والبينات الطاأ ورة على الفياقي الحرية به تم ككشفت طلاعته هذى الفضاة الى ضلالهم وخرج من صحنه طاه الحرب وبرقا من كل ديب وصدق ابيه قول والشاعر التروي حتى والله العلاب فكي الكانتي العالمة المتعدد وتطبق تا منزي لهذه الروابة الاية الانجالية الفائلة «مامن خوز الا مبطهر» وهي حكمة تودم ل الحرية في المان و مدارة بالإفتهام وان هديب المان محال على وابعا وقلد سلكت في تدريب المساك كذاب العرب على الزغر من شواعل الكنفارة المجفة في فرَّ فرنها من شوائب لة وأناستها حزازت بنية فشدة وحرصت على معاديها الإصلية حرص المقلة الامون على الوديعة بالثلا في

، بنا وميل البد جهازي ومًا البليع لله وفتي وحسني من القراء القالهم على بنا كانست ، فذلك خبر كَانَّا بِهُ الْكَالِي فِي كُلِ الْأَدْ مانالكيب نطلب من مكنة القلال بالفرالة عصر وتفصر للكانب بإلدارس فقط ٦٠ ق العد

عواجا الزيل والغابرة في من ترجيزه تفاعر فالنبأ على ورق جيل والماحرف وافتاه خلية وإضاف الهيز بارواس كنبود ، وهر مفهد لكل طراب اللغة الانكليزية الارتضان ما تجب بمرفعة من مغردات. وجمل ولواعد ومديد وحاليات وغيرون ولاالمر الغائدة برضم المؤلف أمام الكناف الانكليز ند لعظها بالدربية مضبوطاة تحركانك فصوعية فإر استرب جدود بمبرط بمهل حمة غميط فاط الدكرات بدورن احداج الهمرغد

وقد البيدا الله على أصله عدى غروش صاخ وإجرة الريد جرش واصلب وهو بعال من حاله ومن مكانة

الملال بأول شارع العالة يصروبن جيم الككافب التهزة باللطر الصري

﴿ مِنْوَجَدُ مُا مِلْهِ وَ الْمُأْلِدِ ﴾ [ريل: الله يجد اجتاعها أدرة غرامة بعدرية (مهريز)) بقولا وزق الله

يديرا أدارتي الاعرام والمزاميد وشروو بسلنا العرب افقى تان الاختاب بل حراهت بالبرليين في غني عن اللموية ولد جعاراً في ٢ اجزاء كسورة الاول مها عده مقطاته ١١٦ صفحا والثالي كذلك والفالحد ٣٦٠ منحه بعصر كاور وبورق جيد رطام متفن وقد أحس وإشع هاه الريازة بابا تحاش بها كالانتشر بنظ والهد الهمك والموظ الهرالا كحربه لكل فاديء وقارته ولمركل جره هدرة غروش عالم والمريد افرشان ﴿ بَوْجِدُ الْمُدَارِقِ الجَاهَلِيَّةِ وَالْمُسْلَادِ ﴾ . رهو يتار للقاري، أنه في رياض السرر واعر بالبرامكة -طاقل بأعلى المجود والكارم العارأ مجاشر الفضل من بجني رهو في عالله من العراسكة تحدق بهرون الرهامة وغيره من الزئرية مراه ب وطورة بجالس معن بن والله وصدعلي كرسي الاعارة بالاطاب الواتر بشورا مس و إنسالة تورية المساعية. يطرف تداكم انحيان وإذبلية الرداحة بنا يجيسل بالماطر اله هو اللذي. يستولي اللتكور احساطًا ؛ ثم بنغني نبرى حامًا الطابي وهو مبهت النوق وإلجال لساءل لريكد بتمنيز السؤال ، الى غور ذلك بن تواهد أقل الجرد والتفاء الذبن تنفت الداديم وإظامت في أنق السندي شيوم - شه ٥٠ غروش

الإفران الدهاق كافر بمصل عليرما راق ذكر من توادر المليك والطلقاء والامراء والعطاء الدين علارة والق عامر براللنظراء وغيرهم مواذكر بأوروافل ألمعة الظرفاغيس الدراها اللطيلة وأسمايهم الرائلة الظريفة المودانة من قرائك تمار بما يحكي زقة الشيول: وقد جمع بين اللغ واللكاهة ال: ﴿

الإه الدها فريادية الإستانية وقد أحد بك ركي مكريو تالي محتى المطار فرات سنة من حراء من العام الذي الغير في باريس سنة ١٠٠ وهواشهر من ان يذكر وقد الله المستمرية المرتبان ومنا دفينا لخبل للنازى والمعاهر فيهرى كا الكانب والمعر بر العجم بلغ عدد صفاق ۱۰۰ صفه وفرد الرسوم الحيالة وإلماظر البديمة للمعرض ما يقصر عنه الزصف عن الكتاب ٥ اغرضًا مصرياً. وإجزء البريد غرشان ولصف ٠ والمكتاب

الإستخمامته الدين نحيب الاداد 🎠 ودنها و بده ما خطة براء دلك الكادب من المذالات التي يسادي يور الله وله الالفاظ ودفقالها في وفذ مجيست في ذلك الكنائب بعد ما كادرتوان للعب بها الدي الفعات -

A المولدة الذي الكلا في الماري المحلون الباري • عام الناسي في حيدة الكلوات حو المطابع

مَا فِي وَعُمْ لِلْهِ مِنْ وَإِمْنِ وَإِمْ وَالْمِيطَاعُ نَفْرِينَ وَإِهْدِ

بطالب من تكنية الحلال بصر وباق الكالب الشهرة

لمُنَّا ﴾ ﴿ فَرُولِشَ هَاءُ وَأَجْنَ الدِّرِيدُ عُرَشَ وَلَصَفَ

ومع الكاب تطالب ورايكانة الملال باللجالة بصر وتحصر المكائب

بعمارة نشيتة موجرة تُمنا ٩ غروبل ضاع واجرة الموسطة غرش واحد

| CALL No. CO PY AUTHOR PE |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| THE BOOK MUST            | BE CHECKED AT THE TIME<br>OF SSUE |
| MAIII                    | LANA AZAD LIBRARY                 |



ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

- RULES:—

  1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.